

# وزارة الأوقاف والشيئون الابسيلامية

الموروب المورسية

الجزءالثانيعشر

تشبه ـ تعليل

## بِسْ لِللهِ الرَّمْرَ الرَّحْرَ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ

وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَافَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآ يِفَةٌ لِيَنفِرُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآ يِفَةٌ لِيَنفَقَهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَخْذَرُونَ ».

( سورة التوبة آية ١٢٢ )

« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين »

( أخرجه البخاري ومسلم )

المؤوعة الفقهيش

إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الكويت الطبعة الثانية الطبعة المرام ١٤٠٨م طباعة ذات السكلاسل الكوكية

حقوق الطبع محفوظة للوزارة

ص. ب ١٣ - وَزَارَةَ الأَوْقَافُ وَالشَّنُونَ الْإِسلامَيَّةَ - الكوبيت

## تشبه

#### التعريف:

١ ـ التشبه لغة: مصدر تشبه ، يقال: تشبه فلان: بفلان إذا تكلف أن يكون مشله.
 والمشابهة بين الشيئين: الاشتراك بينها في معنى من المعاني ، ومنه: أشبه الولد أباه: إذا شاركه في صفة من صفاته. (١)

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي . (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

٢ ـ منها: الاتباع والتأسي والتقليد وقد تقدم
 الكلام فيها تحت عنوان: (اتباع).

٣ ـ ومنها: الموافقة، وهي: مشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول أو فعل أو ترك أو اعتقاد أو غير ذلك ، سواء أكان ذلك من أجل ذلك الآخر أم لا لأجله . (٣)

فالموافقة أعم من التشبه .

\$ - ذهب الحنفية على الصحيح عندهم، والمالكية على المذهب، وجمهور الشافعية إلى: أن التشبه بالكفار في اللباس - الذي هوشعار لهم به يتميزون عن المسلمين - يحكم بكفر فالمله ظاهرا، أي في أحكام الدنيا، فمن وضع قلنسوة المجوس على رأسه يكفر، إلا إذا فعله لضرورة الإكراه أو لدفع الحر أو البرد. وكذا إذا لبس زنار النصارى إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة للمسلمين . (١) أو نحو ذلك لحديث: ومن تَشبّه بقوم فهومنهم »(١) لأن اللباس الخاص بالكفار علامة الكفر، ولا يلبسه إلا من التزم الكفر، والاستدلال بالعلامة والحكم بها التزم الكفر، والاستدلال بالعلامة والحكم بها دلت عليه مقرر في العقل والشرع . (١)

فلوعلم أنه شد الزنار لا لاعتقاد حقيقة الكفر، بل لدخول دار الحرب لتخليص الأسارى مثلا لم يحكم بكفره . (1)

الأحكام المتعلقة بالتشبه: أولا \_ التشبه بالكفار في اللباس:

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ۲/ ۲۷۲، والاختيار ٤/ ١٥٠، وجواهر الإكليك ما المحلاب الإكليك ما المحلك المحتاج ١٥٠، ١٥٠ م ط دار صادر، ٢٧٩ م المطالب وحاشية الرملي عليه ١١/٤

<sup>(</sup>٢) حديث: «من تشبه بقوم فهو منهم . . . » . أخرجه أبوداود (٤/ ٣١٤ ـ ط عزت عبيد دعاس) وجوده ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٣٦ ـ ط العبيكان) .

<sup>(</sup>٣) البزازية بهامش الهندية ٦/ ٣٣٢

<sup>(</sup>٤) تحفة المحتاج لابن حجر ٩/ ٩١، ٩٢

<sup>(</sup>١) معجم متن اللغة، والمعجم الوسيط مادة: «شبه».

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٤١٩ ط بولاق، وروضة الطالبين

٢/ ٢٦٣ ، والزرقاني ٥/ ١٣٠ ، وكشاف القناع ٢/ ٢٣٩

<sup>(</sup>٣) الأحكام للآمدي ١٧٢/١

ويرى الحنفية في قول ـ وهو ما يؤخذ مما ذكره ابن الشاط من المالكية ـ أن من يتشبه بالكافر في الملبوس الخاص به لا يعتبر كافرا، إلا أن يعتقد معتقدهم ، لأنه موحد بلسانه مصدق بجنانه . وقد قال الإمام أبوحنيفة رحمه الله: لا يخرج أحد من الإيمان إلا من الباب الذي دخل فيه ، والدخول بالإقرار والتصديق ، وهما قائمان . (1)

وذهب الحنابلة إلى حرمة التشبه بالكفار في اللباس الذي هو شعار لهم . قال البهوتي : إن تزيّا مسلم بها صار شعارا لأهل ذمة ، أو علق صليبا بصدره حرم، ولم يكفر بذلك كسائر المعاصي . (٢)

ويرى النووي من الشافعية أن من لبس الزنار ونحوه لا يكفر إذا لم تكن نية (٣)

## أحوال تحريم التشبه:

وبتتبع عبارات الفقهاء يتبين أنهم يقيدون كفر من يتشبه بالكفار في اللباس الخاص بهم بقيود منها:

و - أن يفعله في بلاد الإسلام، (٤) قال أحمد
 الرملي: كون التزي بزي الكفار ردة محله إذا كان

في دار الإسلام. أما في دار الحرب فلا يمكن القول بكونه ردة، لاحتمال أنه لم يجد غيره كما هو الغالب، أو أن يكره على ذلك. (١)

قال ابن تيمية: لوأن المسلم بدار حرب أو دار كفرغير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم (للكفار) في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية، من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الحسنة. فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه، وجعل على الكافرين فيها الصغار والجزية ففيها شرعت المخالفة. (٢)

7 - أن يكون التشبه لغير ضرورة، فمن فعل ذلك للضرورة لا يكفر، فمن شد على وسطه زنارا ودخل دار الحرب لتخليص الأسرى، أو فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة للمسلمين لا يكفر. (٣) وكذلك إن وضع قلنسوة المجوس

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب ٤/ ١١، وانظر أصول الدين لأبي منصور عبدالقاهر التميمي البغدادي ص ٢٦٦ ط استانبول.

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم بتحقيق د. ناصر العقل ١٨/١

<sup>(</sup>۳) الفتـاوى الهنـديـة ۲/ ۲۷۲، والفتـاوى البـزازيـة جامش الهندية ٦/ ٣٣٢، وأسنى المطالب ٤/ ١١٩

<sup>(</sup>۱) الفتـاوى البـزازية بهامش الهندية ٦/ ٣٣٢، ودار الشروق مع الفروق ٤/ ١١٦

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ١٢٨

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ١٠/ ٦٩

<sup>(</sup>٤) الزرقاني ٨/ ٦٣

على رأسه لضرورة دفع الحر والبرد لا يكفر. (١) ٧ ـ أن يكون التشب فيل يختص بالكافر، كبرنيطة النصراني وطرطور اليهودي. ويشترط المالكية لتحقق الردة بجانب ذلك: أن يكون المتشبه قد سعى بذلك للكنيسة ونحوها. (٢) ٨ ـ أن يكون التشبه في الوقت الذي يكون اللباس المعين شعارا للكفار، وقد أورد ابن حجر حديث أنس رضى الله عنه أنه «رأى قوما عليهم الطيالسة، فقال: كأنهم يهود خيبر»(۴) ثم قال ابن حجر: وإنها يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم، وقد ارتفع ذلك فيها بعد، فصار داخلا في عموم المباح. (٤)

٩ ـ أن يكون التشبه ميلا للكفر، فمن تشبه على وجه اللعب والسخرية لم يرتد، بل يكون فاسقا يستحق العقوبة، وهذا عند المالكية. (٥) ١٠ ـ هذا، والتشبه في غير المذموم وفيها لم يقصد به التشبه لا بأس به.

الكتاب) لا يكره في كل شيء، بل في المذموم وفيها يقصد به التشبه .

قال هشام: رأيت أبا يوسف لابسا نعلين مخصوفين بمسامير فقلت: أترى بهذا الحديد بأسا؟ قال: لا، قلت: سفيان وتوربن يزيد كرها ذلك لأن فيه تشبها بالرهبان، فقال: كان رسول الله ﷺ يلبس النعـال التي لها شعروإنها من لباس الرهبان. فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيها تعلق به صلاح العباد لا يضر، فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع . <sup>(١)</sup>

قال صاحب الدر المختار: إن التشبه (بأهل

وللتفصيل ر: (ردة، كفر).

## ثانياً \_ التشبه بالكفار في أعيادهم:

١١ ـ لا يجوز التشبه بالكفار في أعيادهم، لما ورد في الحديث «من تشبه بقوم فهو منهم»، ومعنى ذلك تنفير المسلمين عن موافقة الكفار في كل ما اختصوا به .(۲) قال الله تعالى : ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عنك اليهودُ ولا النصاري حتى تتبع مِلَّتُهم، قل: إنَّ هدى الله هو الهــدى، ولئن اتبعتَ أهسواءَهم بعسد الذي جاءك من العلم مالك

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية ۲/ ۲۷۶

<sup>(</sup>٢) الزرقاني ٨/ ٦٣، والشرح الصغير ٤/ ٤٣٣، وجنواهر الإكليل ٢/ ٢٨٨

<sup>(</sup>٣) الأثر عن أنس أنه رأى قوما عليهم الطيالسة. أورده ابن القيم في كتابيه زاد المعاد (١٤٢/١) وأحكام أهل الذمة . (Yo £ /Y)

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ١٠/ ٢٧٥ ط السلفية.

<sup>(</sup>٥) الشرح الصغير ٤/٣٣٤، والزرقاني ٨/٦٣

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ١/ ١٩٤، والفتاوى الهندية ٥/ ٣٣٣

<sup>(</sup>٢) أحكام أهل الذمة ٢/ ٧٢٧، نشر دار العلم للملايين، والمدخل لابن الحاج ٢/ ٤٦ ـ ٤٨، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣/ ٤٤١ ، وكشاف القناع ٣/ ١٣١

مَن الله من ولي ولا نصير ﴾<sup>(١)</sup>

وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تَعَلَّموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المسركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم.

وروي عن عبدالله بن عمرورضي الله عنها أنه قال: من مر ببلاد الأعاجم فصنع نير وزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك، حشر معهم يوم القيامة. (٢)

ولأن الأعياد من جملة الشرع والمناهي والمناسك التي قال الله سبحانه وتعالى: ﴿لِكُلُّ الْمَهِ جَعلنا مَنْسَكا هم ناسِكُوه ﴾(٣) كالقبلة والصلاة، والصيام فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المباهج، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد من أخص ماتتميز به الشرائع ومن أظهر مالها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره. (١)

قال قاضیخان: رجل اشتری یوم النیر وز شیئا لم یشتره فی غیر ذلك الیوم: إن أراد به

تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه الكفرة يكون كفرا، وإن فعل ذلك لأجل السرف والتنعم لا لتعظيم اليوم لا يكون كفرا. وإن أهدى يوم النيروز إلى إنسان شيئا ولم يرد به تعظيم اليوم، وإنا فعل ذلك على عادة الناس لا يكون كفرا. وينبغي أن لا يفعل في هذا اليوم ما لا يفعله قبل ذلك اليوم ولابعده، وأن يحترز عن التشبه بالكفرة. (1)

وكره ابن القاسم (من المالكية) للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة، ورآه من تعظيم عيده وعونا له على كفره، (٢) وكما لا يجوز التشبه بالكفار في الأعياد لا يُعَانُ المسلم المتشبه بهم في ذلك بل ينهى عن ذلك، فمن صنع دعوة خالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته، ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد، غالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم، مثل إهداء الشمع ونحوه في عيد الميلاد. (٣)

<sup>(</sup>۱) الفت اوى الخانية بهامش الهندية ۳/ ۷۷۷، وانظر الفتاوى الهندية ۲/ ۲۷۲ ـ ۲۷۷، والفتاوى البزازية بهامش الهندية ۲/ ۳۳۳، ۳۳۳، وحاشية ابن عابدين ٥/ ٤٨١، والفت اوى الأنقروية ١/ ١٦٤، وبذل المجهود في حل أبي داود ۲/ ۱۲۰، نشر دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج ٢/ ٤٧، وأحكام أهل الذمة ٢/ ٢٧٥

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/١٧٥

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ١٢٠

<sup>(</sup>٢) أحكام أهل الذمة ٢/ ٧٢٣

<sup>(</sup>٣) سورة الحبج / ٦٧

<sup>(</sup>٤) اقتضاء الصراط المستقيم ١/ ٤٧١

هذا وتجب عقوبة من يتشبه بالكفار في أعيادهم. (١)

وأما ما يبيعه الكفار في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنا. وقال: إنها يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم. (٢)

وللتفصيل (ر: عيد).

## ثالثاً \_ التشبه بالكفار في العبادات:

يكره التشبه بالكفار في العبادات في الجملة، ومن أمثلة التشبه بهم في هذا المجال:

## أ ـ الصلاة في أوقات الكراهة:

17 - نهى النبي على عن الصلاة في أوقات الكراهة منها للتشبه بعبادة الكفار. (٣)

فقد أخرج مسلم من حديث عمروبن عنبسة رضي الله عنه أن النبي على قال: «صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع

الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر. ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قُرْني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار». (1)

وللتفصيل في الأحكام المتعلقة بأوقات الكراهة (ر: الموسوعة الفقهية ١٨٠/٧ أوقات الصلاة ف٢٣)

## ب ـ الاختصار في الصلاة:

17 ـ لا خلاف بين الفقهاء في كراهة الاختصار (٢) في الصلاة لأن اليه ود تكثر من فعله، فنهي عنه كراهة للتشبه بهم، فقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريسرة رضي الله عنه «نهى رسول الله على أن يصلي

<sup>(</sup>۱) حديث: «صل صلاة الصبع . . . » أخرجه مسلم (۱) حديث: «صل الحلبي).

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في معنى الاختصار فالصحيح الـذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين أن المختصر هو الـذي يصلى ويـده على خاصـرتـه (صحيـح مسلم بشرح النووي ٥/ ٣٦ ط المطبعة المصرية بالأزهر).

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/ ١٣١ ، وقليوبي وعميرة ٤/ ٢٠٥

 <sup>(</sup>۲) الآداب الشرعية لابن مفلح ۳/ ٤٤١، واقتضاء الصراط المستقيم ۲/ ۱۸

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ١/ ١٩٠، وفتح القدير ١/ ٢٠٢ ط دار إحياء التراث العربي، والكافي لابن عبدالبر ١/ ١٠٠ فالبجيرمي على الخطيب ٢/ ١٠٠ نشر دار المعرفة، والمغني ٢/ ١٠٧ ط الرياض.

الرجل مختصرا» (١) وأخرج البخاري أيضا في ذكر بني إسرائيل من رواية أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يضع يده على خاصرته، تقول: «إن اليهود تفعله» زاد ابن أبي شيبة في رواية له: «في الصلاة (٢) وفي رواية أخرى «لا تشبهوا باليهود» (٣) وللتفصيل (ر: صلاة).

## جـ ـ وصال الصوم:

14 ـ ذهب الحنفية، وجمهور المالكية، والشافعية في أحد الوجهين، والحنابلة إلى كراهة وصال الصوم، (أ) لما روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي رسي الله قال: «لا تواصلوا، (أ) قال وا: إنك تواصل، قال: لستُ كأحد منكم، إني أطعم وأسقى» أو «إني

(۱) حديث: «نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل مختصرا» أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٨٨ ـ ط السلفية) ومسلم (١/ ٣٨٧ ـ ط الحلبي).

(٢) أخرجه البخاري أيضا في ذكر بني إسرائيل من رواية أبي الضحى. (الفتح ٦/ ٤٩٥ ـ ط السلفية).

- (٣) عمدة القاري ٧/ ٢٩٧ ط المنيرية، وصحيح مسلم بشرح النسووي ٥/ ٣٦، والمغني ٢/ ٩ ط السريساض، والشسرح الصغير ١/ ٣٤٠
- (٤) فسر أبويوسف ومحمد الوصال بصوم يومين لا فطر بينهها. (حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٤، وانظر المغني ٣/ ١٧١ ط الرياض).
- (٥) حديث: «لا تواصلوا، لست كأحد منكم، أخسرجه البخاري (الفتح ٢٠٢/٤ ـ ط السلفية).

أبيت أطعم وأسقى». وقبوله ﷺ «لا تواصلوا» نهي وأدناه يقتضي الكراهة.

وعلة النهي التشبه بالنصارى كما صرح به في حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه اللذي أخرجه أحمد والطبراني وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسيرهما بإسناد صحيح إلى ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير وقال: إن النبي على نمى عن هذا، (۱) وقال: «يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله، أتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا»

وذهب أحمد وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السَحر، وبهذا قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة.

ويرى الشافعية في الوجه الآخر، وهو ماصححه ابن العربي من المالكية: تحريم وصال الصوم. (٢)

وللتفصيل (ر: صوم).

<sup>(</sup>١) حديث ليلى امرأة بشيربن الخصاصية. أخرجه أحمد (٥/ ٢٧٤ - ٢٧٥ ـ ط الميمنية) وصححه ابن حجر في الفتح (٤/ ٢٠٢ ط السلفية).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۲۰۲/ ۲۰۰ ط السلفية، وعمدة القاري ۲۰/۱۱، ۷۷، وحاشية ابن عابدين ۲/۸، وجواهر الإكليل ۱/۲۷۶، والمغنى ۳/ ۱۷۱ ط الرياض.

## د \_ إفراد يوم عاشوراء بالصوم:

1 - ذهب الحنفية - وهو مقتضى كلام أحمد كما يقول ابن تيمية - إلى كراهة إفراد يوم عاشوراء بالصوم للتشبه باليهود. (١)

فقد روي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: حين صام رسول الله على يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يارسول الله! إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله على: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صُمْنا اليوم التاسع»(٢) قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله على .

قال النووي، نقلاعن بعض العلماء في تعليقه على الحديث: لعل السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر، وفي الحديث إشارة إلى هذا. (٣)

هذا، واستحب الشافعية والحنابلة صوم عاشوراء وهو العاشر من المحرم وتاسوعاء وهو التاسع منه (٤)

ويـرى الحنفيـة أنـه يستحب أن يصـوم قبـل عاشوراء يوما وبعده يوما .(١)

وقال المالكية: ندب صوم عاشوراء وتاسوعاء والثمانية قبله. (٢)

وللتفصيل ر: (صوم، وعاشوراء).

## رابعاً: التشبه بالفَسَقَة:

17 ـ قال القرطبي: لوخص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم، فقد يظن به من لايعرفه أنه منهم، فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه.

وللتفصيل ر: (شهادة، فسق).

خامساً ـ تشبه الرجال بالنساء وعكسه: ١٧ ـ ذهب جمهدور الفقهاء إلى تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء. (٣)

فقد روي البخاري عن ابن عباس رضي الله

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٢/ ٧٨ ط الأميرية.

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ١٩١/١، ٦٩٢

<sup>(</sup>٣) نيسل الأوطار ٢/ ١١٧ طدار الجيسل، وعمدة القاري ٢/ ٢٧ طدار ٢/ ٢٩ ط المنسيرية، وعسون المعبود ١١ / ٢٥٦ طدار الفكر، ونهساية المحتاج ٢/ ٣٦٢، وروضة الطالبين ٢/ ٣٦٣، والسزواجسر ١/ ١٤٤ ط مصطفى الحلبي، والكبائر ص ١٣٤ ط المكتبة الأميرية، وكشاف القناع ١/ ٣٨٣، ٢/ ٢٣٩، وإعلام الموقعين ٤/ ٢٠٤ نشر مكتبة الكليات الأزهرية.

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٢/ ٧٨ ط الأميرية وعمدة القاري ١١/ ١١٩ ، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٩

<sup>(</sup>٢) حديث: «فإذا كان العام المقبل - إن شاء الله - صمنا اليوم التاسع» أخرجه مسلم (٢/ ٧٩٨ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٨/١٢، ١٣

<sup>(</sup>٤) شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٧٣، والمغني ٣/ ١٧٤

عنهما أنه قال: «لعن رسول الله ه المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال». (١)

وذهب الشافعية في قول، وجماعة من الحنابلة إلى كراهة تشبه الرجال بالنساء وعكسه. (٢) والتشب يكون في اللباس والحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات. (٣) ومثال ذلك: تشبه الرجال بالنساء في اللباس والخزينة التي تختص بالنساء، مثل لبس المقانع والقلائد والمخانق والأسورة والخلاخل والقرط ونحو ذلك عما ليس للرجال لبسه. وكذلك التشبه بهن في الأفعال التي هي مخصوصة بهن كالانخناث في الأجسام والتأنث في الكلام والمشى. (٤)

كذلك تشبه النساء بالرجال في زيهم أو مشيهم أو رفع صوتهم أو غير ذلك . (٥)

وهيئة اللباس قد تختلف باختلاف عادة كل بلد، فقد لا يفتر ق زي نسائهم عن زي رجالهم

لكن تمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار. (1) قال الأسنوي: إن العبرة في لباس وزي كل من النوعين - حتى يحرم التشبه به فيه - بعرف كل ناحية . (1)

وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك، وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنها يؤ مربتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، ولا سيها إن بدا منه مايدل على الرضا به. (٣)

هذا ويجب إنكار التشبه باليد، فإن عجز فباللسان مع أمن العاقبة، فإن عجز فبقلبه كسائر المنكرات. (٤)

ويترتب على هذا أنه يجب على الزوج أن يمنع زوجته مما تقع فيه من التشبه بالرجال في لبسة أو مشية أو غيرهما، امتثالا لقوله تعالى: ﴿ قُـوا أَنفُسَكُم وأهليكُم نارا ﴾ (٥) أي بتعليمهم وتأديبهم وأمرهم بطاعة ربهم ونهيهم عن معصنه. (١)

<sup>(</sup>١) عمدة القاري ٢٢/ ٤١

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ٢/ ٣٦٢

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١٠/ ٣٣٢، وفيض القدير ٥/ ٢٧١

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٢/ ٢٣٩

<sup>(</sup>٥) سورة التحريم / ٦

<sup>(</sup>٦) الزواجر ١/ ١٤٥ ط مصطفى الحلبي، والكبائر ص ١٣٤

<sup>(</sup>۱) حديث: «لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من السرجال بالنساء». أخرجه البخاري (الفتح ۲۲/۱۰ - ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) الـزواجـر ١/ ١٤٤، وكشـاف القناع ٢/ ٢٣٩، والأداب الشرعية ٣/ ٥٤٠

<sup>(</sup>٣) فيض القدير ٥/ ٢٦٩

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري ٢٢/ ٤١

<sup>(</sup>٥) فيض القدير ٥/ ٢٦٩

## سادساً: تشبه أهل الذمة بالمسلمين:

11 - يؤخذ أهل الذمة بإظهار علامات يعرفون بها، ولا يتركون يتشبهون بالمسلمين في لباسهم ومراكبهم وهيئاتهم. والأصل فيه ماروي أن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله مر على رجال ركوب ذوي هيئة، فظنهم مسلمين فسلم عليهم، فقال له رجل من أصحابه: أصلحك الله تدري من هؤ لاء؟ فقال: نصارى بني هؤ لاء؟ فقال: من هم؟ فقال: نصارى بني تغلب. فلما أتى منزله أمر أن ينادى في الناس أن لا يبقى نصراني إلا عقد ناصيته وركب الإكاف. ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد، فيكون كالإجماع. ولأن السلام من شعائر الإسلام فيحتاج المسلمون إلى إظهار هذه الشعائر عند فيحتاج المسلمون إلى إظهار هذه الشعائر عند بالعلامة.

هذا، وإذا وجب التمييز وجب أن يكون فيه صغار لا إعزاز، لأن إذلالهم واجب بغير أذى من ضرب أو صفع بلا سبب يكون منه، بل المراد اتصافه جيئة خاصة.

وكذا يجب أن يتميز نساء أهل الذمة عن نساء المسلمين في حال المشي في الطريق، وتجعل على دورهم علامة كيلا يعاملوا بها يختص به المسلمون، ولا يمنعون من أن يسكنوا في أمصار المسلمين في غير جزيرة العرب يبيعون ويشتر ون، لأن عقد الذمة شرع ليكون وسيلة لهم إلى الإسلام. وتمكينهم من المقام أبلغ إلى

#### هذا المقصود. (١)

وللتفصيل في الأمور التي يمنع تشبه أهل الذمة فيه بالمسلمين تنظر أبواب الجزية وعقد الذمة من كتب الفقه.



(۱) بدائع الصنائع ۱۱۳/۷، وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه ۳/ ۲۸۰، ۲۸۱، وابن عابدين ۳/ ۲۷۳، وجواهر الإكليل ۱/ ۲۹۸، والمعيار المعرب ۲/ ۲۱۱ ط دار المعرب الإسلامي بيروت، ونهاية المحتاج ۱/ ۹۷، وكشاف القناع ۳/ ۱۲۷، والمغني ۱/ ۲۸، ۹۲۰ وانظر الموسوعة الكويتية مصطلح «ألبسة» ف ۲۳ ج ٦ ومصطلح «أهل الذمة» ف ۳۳ ج ۲

# تشبيب

#### التعريف:

1 - التشبيب مصدر شبب. ومن معانيه: ترقيق أول الشعر بذكر النساء، وشبب بالمرأة: قال فيها الغزل أو النسيب. (١)

والأصطلاح الفقهي لا يخرج عن هذا المعنى اللغوي .

#### الألفاظ ذات الصلة:

التشبيب، والنسيب، والغرل ألفاظ مترادفة، المراد منها: ذكر محاسن النساء. (٢)

## حكمه التكليفي:

٢ - يحرم التشبيب بامرأة معينة محرمة على
 المشبب أو بغلام أمرد.

ولا يعرف خلاف بين الفقهاء في حرمة ذكر المشير على الفحش من الصفات الحسية والمعنوية لامرأة أجنبية محرمة عليه، ويستوي في

## (١) لسان العرب

(٢) حاشية الجمل ٥/ ٣٨٢

ذلك ذكر الصفات الظاهرة والباطنة لما في ذلك من الإيذاء لها ولذويها، وهتك الستر والتشهير بمسلمة.

أما التشبب بزوجته أو جاريته فهو جائز ما لم يصف أعضاءها الباطنة، أويذكر مامن حقه الإخفاء فإنه يسقط مروءته، ويكون حراما أو مكروها، على خلاف في ذلك. (١)

وكذا يجوز التشبيب بامرأة غير معينة، ما لم يقل فحشا أوينصب قرينة تدل على التعيين، لأن الغرض من ذلك هو تحسين الكلام وترقيقه لا تحقيق المذكور، فإن نصب قرينة تدل على التعيين فهوفي حكم التعيين. وليس ذكر اسم امرأة مجهولة كليلى وسعاد تعيينا، لحديث: كعب بن زهير: وإنشاده قصيدته المشهورة «بانت سعاد . . بين يدي الرسول على (٢)

#### التشبب بغلام:

٣ \_ يحرم التشبيب بغلام \_ إن ذكر أنه يعشقه \_

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل ٥/ ٣٨٢، ومغني المحتاج ٤/ ٤٣١، وفتح القدير ٦/ ٣٦، والإنصاف ٢١/ ٥٦ ط القاهرة ١٣٧٧ ط السنة المحمدية.

 <sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ٤/ ٤٣١، وتحف المحتاج ٨/ ٤٣٤،
 والدسوقي ٤/ ١٦٦ - ١٦٧

وحدیث کعب بن زهیر فی إنشاده قصیدته المشهورة: «بانت سعاد» أخرجه ابن إسحاق کها فی سیرة ابن هشام (۲/ ۲ - ۵ - ۵ - ط الحلبی)

وإن لم يكن معينا، لأنه لا يحل بحال. وقيل: إن لم يكن معينا فهو كالمرأة غير المعينة. (١)

هذا في إنشاء القول من شعر أو نثر. أما رواية ذلك أو إنشاده فإنه إذا لم يقصد به الحض على المحرم فهو مباح لنحو الاستشهاد أو تعلم الفصاحة والبلاغة.

وقيد الحنفية تحريم التشبيب بالمرأة بكونها معينة حية. فلوشبب بامرأة غير حية لم يحرم. (٢)



(١) المصادر السابقة

(٢) المراجع السابقة، والمغني ٩/ ١٧٨، وفتح القدير ٦/ ٣٦

## تشبيك

#### التعريف:

1 - التشبيك في اللغة: المداخلة، فيقال لكل متداخلين أنها مشتبكان. ومنه: شباك الحديد، وتشبيك الأصابع (وهو المرادهنا) لدخول بعضها في بعض. والشبك: الخلط والتداخل، فيقال: شبك الشيء يشبكه شبكا: إذا خلطه وأنشب بعضه في بعض. (١)

وتشبيك الأصابع لا يخرج في معناه الاصطلاحي عن هذا، قال ابن عابدين: تشبيك الأصابع: أن يدخل الشخص أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخرى. (٢)

#### الحكم الإجمالي:

Y - أجمع الفقهاء على أن تشبيك الأصابع في الصلاة مكروه، لما روي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه «أن رسول الله على رأى رجلا قد شبّك أصابعه في الصلاة، ففرّج رسول الله على

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، ومحيط المحيط، ومختار الصحاح مادة: «شبك».

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٤٣١، وقواعد الفقه للبركتي / ٢٢٨

بين أصابعه». (١) وقال ابن عمر رضي الله عنها في الذي يصلي وهو يشبك أصابعه «تلك صلاة المغضوب عليهم»(٢)

وأما تشبيكها في المسجد في غير صلاة، وفي انتظارها أي حيث جلس ينتظرها، أو ماشيا إليها، فقد قال الحنفية والشافعية والحنابلة بكراهة التشبيك حينئذ، لأن انتظار الصلاة هو في حكم الصلاة ("" لحديث الصحيحين ("لا يزال أحدكم في صلاة مادامت الصلاة تَعْبِسُه» (أ) ولما روي أحمد وأبو داود وغير هما مرفوعا (إذا توضأ أحمدكم فأحسن وضوء ثم خرج عامدا إلى

(۱) حديث: ورأى رجلا قد شبك أصابعه . . . » أخرجه ابن ماجة (۱/ ۳۱۰ ط عيسى البابي). قال المنذري: رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد. (الترغيب والترهيب (۱/ ۱۷۰ ـ ۱۷۱ ط المكتبة التجارية).

(٢) أثر وتلك صلاة المغضوب عليهم. . . » أخرجه أبوداود (١/ ٢٠٥) ط الدعاس.

المسجد، فلا يشبك بين يديه فإنه في صلاة "()
وما روي أبوسعيد الخدري أن النبي على قال: «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه "() وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول «إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة، فلا يشبكن بين يديه، فإنه في صلاة "()

٣ ـ وقــد اخـتلف في الحـكـمـة في النهي عن التشبيك في المسجد، فقيل: إن النهي عنه لما فيه من العبث. وقيل: لما فيـه من التشبه بالشيطان. وقيل: لدلالة الشيطان على ذلك. (1)

وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: حكمة النهي عن التشبيك: أنه من الشيطان، وأنه يجلب النوم، والنوم من مظان الحدث، ولا نبه عليه في حديث ابن عمر

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ١/ ٤٣١، ٤٣١، ومسراقي الفلاح ١٩٠، وجسواهسر الإكليسل ١/ ٥٥، والشسرح الكبير ١/ ٢٥٤، ومواهب الجليسل لشسرح مختصر خليسل ١/ ٥٥٠، وشرح المزرقاني على مختصر خليسل ١/ ٢١٩ دار الفكر، وشرح روض الطالب من أسنى المطالب ١/ ٢٨٣ م. المكتب الإسلامية، ونهاية المحتاج للرميل ٢/ ٥٩، والمغنى لابن قدامة ٢/ ١٠ م الرياض الحديشة، وكشاف القناع ١/ ٣٧٢ م النصر الحديثة، ومطالب أولي النهى ١/ ٤٧٦ ـ ٧٧ منشورات المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٤) حديث: ولا يزال أحدكم في صلاة مادامت الصلاة تحبسه . . . ، أخرجه البخاري (١/ ٥٣٨ط السلفية) . ومسلم (١/ ٤٠٠ ط عيسى البايي) .

<sup>(</sup>١) حديث: وإذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه . . . » أخرجه أبسو داود (١/ ٣٨٠ ط عبيسد السدعساس). والسترملذي (٢/ ٢٢٨ طمصطفى الحلبي) وصحح إسناده أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٢) حديث: «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن...» أخرجه أحمد (٣/ ٤٣ ط المكتب الإسلامي). قال الهيثمي: إسناده حسن. (مجمع الزوائد ٢/ ٢٥ ط القدسي).

<sup>(</sup>٣) حديث: وإذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسلاة فلا. . . » أخسرجه بهذا اللفظ أحمد (٤/ ٢٤٠ ط المكتب الإسلامي). وقد سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار للشوكاني ٢/ ٣٨٠، ٣٨١

رضي الله عنها في الذي يصلي وهويشبك أصابعه «تلك صلاة المغضوب عليهم» فكره ذلك لما هو في حكم الصلاة ، حتى لا يقع في المنهي عنه. (١) وكراهته في الصلاة أشد. (٢)

ولا يكره عند الجمهور التشبيك بعد الفراغ ولوكان في المسجد، لحديث ذي اليدين رضي الله عنه اللذي رواه أبو هريسرة رضي الله عنه ـ قال «صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العَشِيّ ـ قال ابن سيرين: سهاها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا \_ قال: فصلي بنا ركعتين، ثم سلَّم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجـد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمني على اليسـرى، وشبّـك بين أصـابعـه، ووضع ُخده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخَرَجَتِ السُّرْعـانُ من أبـواب المسجد، فقالُوا: قَصِرت الصلاة، وفي القوم أبوبكر وعمر فهابا أن يكلهاه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال: يارسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟قال لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ماترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربها سألوه: ثم

سلم؟ فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم». (١)

ولا بأس به عند المالكية في غير صلاة حتى ولو في المسجد، لأن كراهته عندهم إنها هي في الصلاة فقط، إلا أنه خلاف الأولى على نحو ما ورد بالشرح الكبير وجواهر الإكليل. (٢)

وفي مواهب الجليل مانصه: وأما بالنسبة لغير الصلاة فالتشبيك لا بأس به حتى في المسجد. قال ابن عرفة: وسمع ابن القاسم (أي من مالك): لا بأس بتشبيك الأصابع يعني في المسجد في غير صلاة. وأوماً داود بن قيس في المسجد في غير صلاة. وأوماً داود بن قيس ليد مالك مشبكا أصابعه به (أي بالمسجد) ليطلقه وقال: ما هذا؟ فقال مالك: إنها يكره في ليطلقه وقال: ما هذا؟ فقال مالك: إنها يكره في الصلاة. وقال ابن رشد: صح في حديث ذي اليدين تشبيكه على بين أصابعه في المسجد. (٣) وأما تشبيكها خارج الصلاة فيها ليس من توابعها: بأن لم يكن في حال سعي إليها، أو جلوس في المسجد لأجلها، فإن كان لحاجة نحو إراحة الأصابع وليس لعبث بل لغرض

<sup>(</sup>۱) حديث: «ذي اليدين . . . » أخرجه البخاري (الفتح / ۱) حديث: «ذي السلفية) . ومسلم (۱/ ۴۰۵ ط عيسى البابي) . واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ١/ ٢٥٤، وجواهر الإكليل ١/ ٥٤

<sup>(</sup>٣) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١/ ٥٥٠ م النجاح ـ ليبيا .

<sup>(</sup>١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١٩٠

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ١/ ٣٢٥م النصر الحديثة.

صحيح - فإنه في هذه الحالة لا يكره عند الحنفية ، فقد صح عنه على أنه قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» (١) وشبك بين أصابعه . فإنه لإفادة تمثيل المعنى ، وهو التعاضد والتناصر بهذه الصورة الحسية . فلو شبك لغير حاجة على سبيل العبث كره تنزيها . (٢)

وفي حاشية الشبر املسي من الشافعية: أنه إذا جلس في المسجد لا للصلاة بل لغيرها، كحضور درس أو كتابة، فلا يكره ذلك في حقه لأنه لم يصدق عليه أنه ينتظر الصلاة. وأما إذا انتظرهما معا فينبغي الكراهة، لأنه يصدق عليه أنه ينتظر الصلاة. (٣)

وأما المالكية فقد رأوا كراهة التشبيك للمصلي خاصة ولوفي غير مسجد، ولا بأس به عندهم في غير الصلاة ولوفي المسجد، لقول مالك: إنها يكره في الصلاة حين أوماً داود بن قيس ليده مشبكا أصابعه ليطلقه وقال: ما هذا؟(1)



٥ ـ والتشبيك حال خطبة الجمعة يكره عند غير

المالكية من الأئمة ، لأن مستمع الخطبة في انتظار

وعند المالكية: غير مكروه، لأن الكراهة

عندهم في الصلاة فقط ولوكان في المسجد، وإن

الصلاة، فهو كمن في الصلاة لما سبق.

كان هذا هو خلاف الأولى كما تقدم. (١)

(١) الشرح الكبير ١/ ٢٥٤، وجواهر الإكليل ١/ ٥٤

<sup>(</sup>١) حديث: «المؤمن للمؤمن كالبنيان . . . » أخرجه البخاري (٥/ ٩٩٩ السلفية . ومسلم (٤/ ١٩٩٩ ط عيسى البابي) .

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ١/ ٤٣٢

<sup>(</sup>٣) حاشية الشبر املسي القاهري على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ٢/ ٣٣١ ط مصطفى الحلبي.

<sup>(</sup>٤) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١/ ٥٥٠ م النجاح ـ ليبيا، شرح الزرقاني على مختصر خليل ١/ ٢١٩ ط دار الفكر.

## تشبيه

#### التعريف:

1 ـ التشبيه في اللغة: مصدر شبهت الشيء بالشيء: إذا أقمته مقامه بصفة جامعة بينها. وتكون الصفة ذاتية ومعنوية: فالذاتية نحو هذا الدرهم كهذا الدرهم أي في القدر، والمعنوية نحو زيد كالأسد. (1)

وفي اصطلاح علماء البيان: هو الدلالة على اشتراك شيئين في وصف من أوصاف الشيء في نفسه، كالشجاعة في الأسد والنور في الشمس. وهو إما تشبيه مفرد كقوله تعالى: ﴿إن الله يحبُّ الذين يقاتِلُون في سبيله صَفّا كأنهم بُنيانُ مُرْصوصٌ ﴾(٢) أو تشبيه مفردات بمفردات، كقوله يَّكُ «إنها مثل ما بعثني الله به من الهدى كقوله يَكُ «إنها مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا،

(١) المصباح مادة: «شبه».

وأصابت منها طائفة أخرى إنها هي قِيعانُ لا تسك ماء ولا تنبت كلاً. فذلك مَثَلُ من فَقُه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فَعَلِم وعلَّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلتُ به». (١)

فقد شبه العلم بالغيث، وشبه من ينتفع به بالأرض الطيبة، ومن لا ينتفع به بالأرض الطيبة، ومن لا ينتفع به بالقيعان. فهي تشبيهات مجتمعة ، أو تشبيه مركب، كقوله على : «إن مَشَلي ومشل الأنبياء من قبلي : كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله ، إلا موضع لبنة من زاوية ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وُضِعَتْ هذه اللَّبِنَةُ ؟ قال : فأنا اللبِنَةُ ، وأنا خاتَمُ النبيين » . (٢)

فهذا تشبيه المجموع بالمجموع، لأن وجه الشبه عقلي منتزع من عدة أمور . (٣)

#### الألفاظ ذات الصلة:

### القياس:

٢ ـ القياس هو: إلحاق فرع بأصل في الحكم
 لعلة جامعة بينها .

<sup>(</sup>٢) سورة الصف / ٤

<sup>(</sup>١) حديث: «إنها مثل مابعثني الله به . . . » أخرجه البخاري (١/ ١٧٨٠ - الفتح - ط السلفية). ومسلم (٤/ ١٧٨٧ - ١٧٨٨ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) حديث: «إن مشلي ومثل الأنبياء . . . . » أخرجه البخاري (٢) حديث . . . الفتح ـ ط السلفية ) .

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني.

#### حكم التشبيه:

يختلف حكم التشبيه بحسب موقعه والمراد منه على ما سيأتى .

## أ ـ التشبيه في الظهار:

٣ - الظهار شرعا: تشبيه المسلم زوجته أو جزءا شائعا منها بمحرَّم عليه تأبيدا ، كقوله: أنت علي كظهر أمي أو نحوه ، أو كبطنها أو كفخذها ، ونحو ذلك .

وهذا النوع من التشبيه حرام نصا لقوله تعالى: ﴿ الذين يظاهِرُون منكم من نسائهم ما هن أمهاتُهم إلا اللائي وَلَدْنَهم ، وإنْ أمهاتُهم إلا اللائي وَلَدْنَهم ، وإنهم ليقولون مُنْكُرا من القول وزورا ﴾ . (١)

وإذا وقع من الزوج التشبيه، مما يعتبر ظهارا، يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر باتفاق الفقهاء.

وك ذلك يحرم التلذذ بها دون الجهاع عند جمه ور الفقهاء: ( الحنفية والمالكية، وهو قول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة) لقوله تعالى : ﴿ فتحرير رُقَبَةٍ من قبل أنْ يتهاسًا ذلكم تُوعَظُون به والله بها تعملون خبير. فمن لم يَجِد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتهاسًا ﴾ (٢) والتهاس شامل للوطء ودواعيه.

وفي قول عنـد الشـافعيـة، وهورواية أخرى عند الحنابلة: لا يحرم إلا الوطء . (١)

وهــذا في صريـح ألفـاظ الظهـار. أمـا في كناياته، كقوله: أنت على مثل أمي صحت نيته برّا أو ظهارا أو طلاقا. (٢)

وفي الموضوع فروع كثيرة ينظر تفصيلها مع اختلاف الفقهاء في مصطلح ( ظهار ).

## ب ـ التشبيه في القذف:

أجمع العلماء على أنه إذا صرح القاذف بالزنى كان قذفا ورميا موجبا للحد، فإن عرض ولم يصرح، فقال مالك: هو قذف، وقال أبوحنيفة والشافعي: لا يكون قذفا حتى يقول: أردتُ به القذف. والدليل لما قاله مالك هو أن موضوع الحد في القذف إنها هو لإزالة المعرّة التي أوقعها القاذف بالمقذوف، فإذا حصلت المعرة بالتعريض وجب أن يكون قذفا كالتصريح، وذلك راجع إلى الفهم، وقد قال تعالى على وذلك راجع إلى الفهم، وقد قال تعالى على الحليمُ الرشيد (٣) أي السفيه الضال، فعرضوا الحليمُ الرشيد (٣) أي السفيه الضال، فعرضوا

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة / ٢

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة / ٣، ٤

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٢/ ٧٤٥، ٥٧٥، وجواهر الإكليل أ/ ٣٧١، و٣٧٧، والمهذب ١١٣/، ١١٤، والمغني ٧/ ٣٤٧، ٣٤٨

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ٥٧٦، والمغني ٧/ ٣٤٥، وجواهر الإكليل ١/ ٣٧٢

<sup>(</sup>٣) سورة هود / ۸۷

له بالسب بكلام ظاهره المدح في أحد التأويلات.

وقد حبس عمر رضي الله عنه الحُطَيئة لما قال الأحدهم:

دَع المكارمَ لا ترحلْ لِبُغْيتها

واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي لأنه شبهه بالنساء في أنهن يُطعَمْن ويسقين ويكسين. (١)

وعلى ذلك فإذا فهم من تشبيه المرأة أو السرجل بالعفيف أو العفيف استهزاء ، كان كالرمى الصريح في مذهب مالك .

## جـ ـ تشبيه الرجل غيره بها يكره:

• ـ لا يجوز للمسلم أن يشبه أخاه المسلم بها يكرهه ، قال تعالى: ﴿ ولا تَنَابَزوا بالأَلْقاب بئسَ الاسمُ الفسوقُ بعدَ الإِيهانِ ﴾ (٢) وسواء أكان التشبيه بذكر أداة التشبيه أو بحذفها كقوله: يا خنث ، يا أعمى (٣)

واتفق الفقهاء على أنه يعزر بقوله: يا كافر يا منافق يا أعوريا نهام يا كذاب يا خبيث يا مخنث يا ابن الفاسقة، ونحو ذلك من كل مافيه

إيذاء بغير حق، ولوبغمز العين أو إشارة اليد، لارتكاب معصية لاحد فيها، وكل معصية لاحد فيها فيها التعزير. (١)

وكذلك يعزر إذا شبهه بالحيوانات الدنيئة كقوله: يا حمار، يا كلب، يا قرد، يا بقر ونحو ذلك عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة وهو المختار عند متأخري الحنفية) لأن كل من ارتكب منكرا أو آذى مسلما بغير حق بقول أو فعل أو إشارة يستحق التعزير.

وفي ظاهر الرواية عند الحنفية: لا يعزر بقوله: يا حمار، يا كلب ونحوذلك لظهور كذبه.

وفرق بعض الحنفية بين ما إذا كان المسبوب من الأشراف فيعزر، أومن العامة فلا يعزر، كما استحسنه في الهداية والزيلعي . (٢)

وهذا كله إذا لم يصل الشتم والسب إلى حد القذف، أما إذا كان من أنواع القذف: كالرمي بالزنا من غير بينة، فإنه يحد على تفصيل ينظر في مصطلح: (قذف). (٣)

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٣/ ١٨٢، وجواهر الإكليسل ٢/ ٢٨٨، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٥/ ١٦٢، وكشاف القناع ٦/ ١٨٢، والمغني ٨/ ٢٢٠، وحاشية القليوبي ٤/ ١٨٤ (٢) ابن عابدين ٣/ ١٨٥

<sup>(</sup>٣) مختصر المعاني ص ١٢٥، وتفسير الكشاف ٢/ ١٧٩، والقرطبي ٧/ ٣٢٥

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٨/ ٨٧

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات / ١١

<sup>(</sup>٣) انظر في أقسام التشبيه تختصر المعاني ص ١٢٥

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### الإشراك:

٢ ـ الإشراك بمعنى التشريك. وإذا قيل:
 أشرك الكافر بالله، فالمراد أنه جعل غير الله
 شريكا له، تعالى الله عن ذلك.

(ر: إشراك).

#### حكم التشريك:

٣ ـ التشريك في الشراء ونحوه جائز، وتشريك غير عبادة في نية العبادة أو تشريك عبادتين في نية واحدة جائز على التفصيل الآتي:

## أ ـ تشريك مالا يحتاج إلى نية في نية العبادة:

2 - لا نعلم خلاف ابين الفقهاء في جواز تشريك مالا يحتاج إلى نية في نية العبادة، كالتجارة مع الحج لقوله تعالى: ﴿وَأَذَّنْ فِي الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامِر يأتينَ من كل فَجّ عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسمَ الله في أيام معلومات. . . ﴾(١) وقوله في شأن الحج أيضا: ﴿ ليس عليكم جُناحٌ أَنْ تبتغوا فَضْلا من أيضا: ﴿ ليس عليكم جُناحٌ أَنْ تبتغوا فَضْلا من ربّكم ﴾(١) نزلت في التجارة مع الحج. والصوم مع قصد الصحة، والوضوء مع نية التبرد، والصدة مع نية دفع الغريم، لأن هذه الأشياء

## تشريق

انظر: أيام التشريق.

# تشريك

#### التعريف:

1 - التشريك في اللغة: مصدر شرّك. يقال: شرك فلان فلانا. إذا أدخله في الأمروجعله شريكا له فيه. ويقال: شرّك غيره في ما اشتراه ليدفع الغير بعض الثمن، ويصير شريكا له في المبيع.

ويقال أيضا: شرّك نعله تشريكا: إذا جعل له شِراكا، والشِراك: سير النعل الذي على ظهرها. (١)

والتشريك في الاصطلاح الشرعي: إدخال الغير في الأمر كالشراء ونحوه، ليكون شريكا له فيه.

<sup>(</sup>١) سورة الحج / ٢٨

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ١٩٨

<sup>(</sup>١) تاج العروس، ومتن اللغة مادة: «شرك».

تحصل بغير نية فلم يؤثر تشريكها في نية العبادة، وكالجهاد مع قصد حصول الغنيمة. (١) جاء في مواهب الجليل نقلا عن الفروق للقرافي:

من يجاهد لتحصيل طاعة الله بالجهاد، وليحصل له المال من الغنيمة، فهذا لا يضره ولا يحرم عليه بالإجماع. لأن الله تعالى جعل له هذا في هذه العبادة. ففرق بين جهاده ليقول الناس: هذا شجاع، أوليعظمه الإمام، فيكثر عطاءه من بيت المال. فهذا ونحوه رياء حرام. وبين أن يجاهد لتحصيل الغنائم من جهة أموال العدومع أنه قد شرّك.

ولا يقال لهذا رياء، بسبب أن الرياء أن يعمل ليراه غير الله من خلقه. ومن ذلك أن يجدد وضوء ليحصل له التبرد أو التنظف، وجميع هذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم الخلق، بل هي لتشريك أمور من المصالح ليس لها إدراك، ولا تصلح للإدراك ولا للتعظيم، ذلك لا يقدح في العبادات، فظهر الفرق بين قاعدة الرياء في العبادات وبين قاعدة التشريك فيها. (٢)

وجاء في مغني المحتاج: (١) من نوى بوضوئه تبردا أو شيئا يحصل بدون قصد كتنظف، ولو في أثناء وضوئه (مع نية معتبرة) أي مستحضرا عند نية التبرد أو نحوه نية الوضوء أجزأه ذلك على الصحيح، لحصول ذلك من غير نية، كمصل نوى الصلاة ودفع الغريم فإنها تجزئه، لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى نية. والقول الثاني يضر، لما في ذلك من التشريك بين قربة وغيرها، فإن فقد النية المعتبرة، كأن نوى التبرد أو نحوه وقد غفل عنها، لم يصح غسل ماغسله بنية التبرد ونحوه، ويلزمه إعادته دون استئناف الطهارة.

قال الزركشي: وهذا الخلاف في الصحة. أما الثواب فالظاهر عدم حصوله، وقد اختار الغزالي فيها إذا شرك في العبادة غيرها من أمر دنيوي اعتبار الباعث على العمل، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، وإن كان القصد الديني أغلب فله بقدره، وإن تساويا تساقطا. واختار ابن عبدالسلام أنه لا أجر فيه مطلقا، سواء أتساوى القصدان أم اختافا

وانظر أيضا مصطلح: (نية).

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل ٢/ ٥٣٢، وحاشية البجيرمي على المنهج ١/ ١٥٠، ومغني المحتاج ١/ ٤٩، ١٥٠، والمغني لابن قدامة ١١٢/١

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل ٢/ ٣٣٥

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ١/ ٤٩

ب ـ تشريك عبادتين في نية:

• ـ إن أشرك عبادتين في النية، فإن كان مبناهما على التداخل كغسلي الجمعة والجنابة، أو الجنابة والحيض، أو غسل الجمعة والعيد، أو كانت إحداهما غير مقصودة كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى، فلا يقدح ذلك في العبادة، لأن مبنى الطهارة على التداخل، والتحية وأمثالها غير مقصودة بذاتها، بل المقصود شغل المكان بالصلاة، فيندرج في غيره.

أما التشريك بين عبادتين مقصودتين بذاتها كالظهر وراتبته، فلا يصح تشريكها في نية واحدة، لأنها عبادتان مستقلتان لا تندرج إحداهما في الأخرى. (١)

وانظر أيضا مصطلح: (نية).

### ج ـ التشريك في المبيع:

7 - يجوز التشريك في العقد، كأن يقول المشتري لعالم بالثمن: أشركتك في هذا المبيع. ويقبل الآخر، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء (٢) فإن أشركه في قدر معلوم كالنصف والربع فله ذلك في المبيع، وإن أطلق فله النصف، لأن

## د ـ التشريك بين نسوة في طَلْقة :

٧ ـ إذا قال لنسائه الأربع: أوقعت عليكن طلقة
 وقع على كل واحدة طلقة، لأن الطلقة لا
 تتجزأ.

ولوقال: طلقتين أوثلاثا أو أربعا، وقع على كل واحدة طلقة فقط، إلا أن يريد توزيع كل طلقة عليهن، فيقع في «طلقتين» على كل واحدة طلقتان، وفي «ثلاث وأربع»، ثلاثً. (٢)



الشركة المطلقة تقتضي المساواة، وهوكالبيع والتولية في أحكامه وشروطه. (١)

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

 <sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ٧/ ٨٨، وحاشية الطحطاوي ٢/ ١٣٠،
 والمغنى ٧/ ٢٤٤

<sup>(</sup>١) الإقساع على شرح الخطيب ٢/٦، ونهايسة المحتاج ١٠٦/٤، والمغني ١/ ٢٢١

 <sup>(</sup>۲) البدائع ٥/ ۲۲٦، وحاشية الدسوقي ٣/ ١٥٧، وأسنى المطالب ٢/ ٩٦، وتهاية المحتاج ٤/ ١٠٦، والمغني ١٣١/٤

### الحكم التكليفي:

٢ ـ أتفق العلماء على أنه يشرع للعاطس عقب عطاسه أن يحمد الله، فيقول: الحمد لله، ولو زاد: رب العالمين كان أحسن كفعل ابن مسعود. ولوقال: الحمد لله على كل حال كان أفضل كفعل ابن عمر. وقيل يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كفعل غيرهما . وروى أحمد والنسائي من حديث سالم بن عبيد مرفوعا «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين»(١) وفي حديث أبي هريسرة رضى الله عنه عن النبي عليه قال : « إذا عَطَس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال "(٢) ومتى حمد الله بعد عطسته كان حقا على من سمعه من إخوانه المسلمين غير المصلين أن یشمته به «یرحمك الله » فقد روی البخاري من حديث أبى هريرة « إذا عطس أحدكم

## تشميت

1 ـ من معاني التشميت لغة: الدعاء بالخير والبركة . وكل داع لأحد بخير فهو مُشَمَّت ومسمت بالشين والسين، والشين أعلى وأفشى في كلامهم . وكل دعاء بخير فهو تشميت . وفي حديث تزويج علي بفاطمة رضي الله عنها: شمت عليهها: أي دعا لهما بالبركة . (1)

وفي حديث العطاس: فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. فالتشميت والتسميت: الدعاء بالخير والبركة. وتشميت العاطس أو تسويته: أن يقول له متى كان مسلما: يرحمك الله. (٢) وهو لا يخرج في الاصطلاح الفقهي عن هذا المعنى.

فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن

عيى و صحب ١٠٠٠ و رده ... و (١) حديث: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل يب الحديث (٣/ ١٨٣ - ط الميمنية) من حديث ... وفي إسناده جهالة، ولكن ذكر له ابن حجر على البخاري لابن حجر شواهد تقويه . (الفتح ١٠ / ٢٠٠ ط السلفية) .

<sup>(</sup>٢) حديث: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال . . . » من حديث أبي هريرة .

أخرجه أبوداود (٥/ ٢٩٠ ـ ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (٤/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ط دائرة المعارف العثانية). وإسناده صحيح. فتح الباري (١٠/ ٢٠٨ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>١) حديث: وتشميت النبي ﷺ على على و فاطمة . . . » أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٢/ ١٨٣ ـ ١٨٤ ـ ط دائرة المعراف العثمانية).

وانظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر (٦٠١/١٠) فقد ورد به، وقال القزاز: التشميت: التبريك والعرب تقول: شمته إذا دعا له بالبركة. وشمت عليه إذ برك عليه. وفي الحديث في قصة تزويج علي بفاطمة (شمت عليهها) أي دعا لها بالبركة.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، الصحاح، ومختار الصحاح مادة: «شمت».

يقول: يرحمك الله». (١) وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه قال: « إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله . وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك الله . فإذا قال له : يرحمك الله . فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم ». (١)

وعن النبي على قال: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس » وفي رواية لمسلم «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فأنصح له، وإذا مرض عطس فحمد الله تعالى فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه ». (٣)

وإن لم يحمد الله بعد عطسته فلا يشمت . فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا

« إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه » . (١)

وعن أنس رضي الله عنه قال: «عطس رجلان عند النبي على فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فَشَمّتُه، وعطستُ فلم تشمتني فقال: إن هذا حمد الله تعالى، وإنك لم تحمد الله تعالى»(٢) وهذا الحكم عام وليس مخصوصا بالرجل الذي وقع له ذلك.

يؤيد العموم ما جاء في حديث أبي موسى «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه». (٣)

فالتشميت قد شرع لمن حمد الله دون من لم يحمده، فإذا عرف السامع أن العاطس حمد الله بعد عطسته شمته، كأن سمعه يحمد الله، وإن سمع العطسة ولم يسمعه يحمد الله، بل سمع من شمت ذلك العاطس، فإنه يشرع له

<sup>(</sup>١) حديث: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله ...» أخرجه أحمد (٤/٢/٤ ـ ط الميمنية) (ومسلم (٤/ ٢٢٩٢ ـ ط الحلبي)

<sup>(</sup>٢) حديث: «إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله» أخرجه البخاري (١٠/ ٦٠٠ - الفتح - ط السلفية) ومسلم (١٤/ ٢٩٢ - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) حديث: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه . . . » سبق تخريجه ف / ٢

<sup>(</sup>۱) حديث: «إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم . . . » أخرجه البخاري (۱۱/ ۲۱۱ - الفتح - ط السلفية) من حديث أبى هريرة .

<sup>(</sup>۲) حدیث: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله ، وليقل له أخوه أو صاحب يرحمك الله . . . » أخرجه البخاري (۱/ ۸/ ۲ - الفتح - ط السلفية) من حدیث أبي هريرة . (۳) حد شده مدت الما ما ما الما خود مدت أبي هريرة . (۳) حد شده مدت الما ما ما الما خود مدت الما مدت الما ما ما الما خود مدت الما مدت

<sup>(</sup>٣) حديث: «حق المسلم على المسلم خمس...» أخرجه البخاري (٣/ ١١٢ - الفتح - ط السلفية). ومسلم (٤/ ١٧٠٥ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

التشميت لعموم الأمر به لمن عطس فحمد، وقال النووي المختار أنه يشمته من سمعه دون غيره. وهذا التشميت سنة عند الشافعية.

وفي قول للحنابلة وعند الحنفية هو واجب. وقال المالكية، وهو المذهب عند الحنابلة بوجوب على الكفاية. (١) ونقل عن البيان أن الأشهر أنه فرض عين، لحديث «كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله».

فإن عطس ولم يحمد الله نسيانا استحب لمن حضره أن يذكره الحمد ليحمد فيشمته. وقد ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي. (٢)

٣-ويندب للعاطس أن يرد على من شمته: فيقول له: يغفر الله لنا ولكم، أويهديكم الله ويصلح بالكم، وقيل: يجمع بينها، فيقول: يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. فقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله. قال: «يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم».

قال ابن أبي جمرة: في الحديث دليل على عظيم نعمة الله على العاطس. يؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخير. وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله على عبده. فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطس، ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه، ثم الدعاء بالخير بعد الدعاء بالخير وشرع هذه النعم المتواليات في زمن يسير فضلا منه وإحسانا. فإذا قيل للعاطس: يرحمك الله، فمعناه: جعل الله لك ذلك لتدوم لك فمعناه: وفيه إشارة إلى تنبيه العاطس على طلب الرحمة والتوبة من الذنب، ومن ثم شرع طلب الرحمة والتوبة من الذنب، ومن ثم شرع ويصلح بالكم أي شأنكم. (١) وقوله تعالى: ويصلح بالكم أي شأنكم. (١) وقوله تعالى: وهذا مالم يكن في صلاته أو خلائه.

## ما ينبغي للعاطس مراعاته:

عـ من آداب الـعـاطس: أن يخفض بالعطس
 صوته ويرفعه بالحمد. وأن يغطي وجهه لئلا

<sup>(</sup>۱) الفتساوى الهنسديسة ٥/ ٣٢٦، والاختيسار شرح المختار \$/ ١٦٥ ط مصطفى الحلبي ١٩٥٩، وحباشية الجمل على شرح المنهج ٢/ ٣٤، والأذكار للنسووي ٢٤٠ ـ ٣٤١، والأداب الشسرعيسة لابن مفلح ١/ ٣٢٦، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ١/ ٣٩٠، ٥٩٠، ٢٠٠، والشرح الصغير ٤/ ٤٢٠

<sup>(</sup>۱) كفاية الطالب على شرح الرسالة ٢/ ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ط مصطفى الحلبي ١٩٣٨، والشرح الصغير ٤/ ٧٦٥، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ١٠٩/١٠ ـ ٦١٠

<sup>(</sup>٢) سورة محمد / ٥

يبدو من فيه أو أنفه مايؤ ذي جليسه. ولا يلوي عنقه يمينا ولا شمالا لئلا يتضرر بذلك. قال ابن العربي: الحكمة في خفض الصوت بالعطاس: أن في رفعه إزعاجا للأعضاء. وفي تغطية الوجه: أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه. ولو لوى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان النبي على إذا عطس وضع يده (أو ثوبه) على فيه، وخفض أو غض بها صوته». (1)

### حكمة مشروعية التشميت:

• ـ قال ابن دقيق العيد: من فوائد التشميت تحصيل المودة، والتأليف بين المسلمين، وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبر، والحمل على التواضع لما في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يعرى عنه أكثر المكلفين. (٢)

## التشميت أثناء الخطبة :

٦ - كره الحنفية والمالكية التشميت أثناء
 الخطبة، (٣) وعند الشافعية في الجديد: أن

الكلام عند الخطبة لا يحرم، ويسن الإنصات، ولا فرق في ذلك بين التشميت وغيره، واستدل بها روى أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل والنبي على قائم على المنبر يوم الجمعة فقال: متى الساعة؟ فأشار الناس إليه أن اسكت. فقال له رسول الله عند الثالثة: «ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله قال: إنك مع من أحببت "(١) وإذ جاز هذا في الخطبة جاز تشميت العاطس أثناءها.

وعند المالكية، وهو القديم عند الشافعية: أن الإنصات لسماع الخطبة واجب. لما روى جابر رضي الله عنه قال: دخل ابن مسعود رضي الله عنه والنبي على يُخطب فجلس إلى أبيّ رضي الله عنه فسأله عن شيء فلم يرد عليه، فسكت حتى صلى النبي على فقال له: ما منعك أن ترد علي؟ فقال: إنك لم تشهد معنا الجمعة. قال: ولم؟ قال: لأنك تكلمت والنبي يخطب، فقال ابن مسعود فدخل على النبي يخطب، فقال ابن مسعود فدخل على النبي فذكر له، فقال: «صدق أبيّ» (٢) وإذا كان

 <sup>(</sup>١) حديث: «دخل رجل والنبي على المنبر» أخرجه البيهقي (٣/ ٢٢١ - ط دائرة المعارف العشانية) وصححه ابن خزيمة (٣/ ١٤٩ - ط المكتب الإسلامي).

<sup>(</sup>٢) حديث: «صدق أبي» عن جابر قال: دخل عبدالله بن مسعود المسجد والنبي ﷺ يخطب أورده الهيئمي في المجمع (٢/ ١٨٥ - ط القدسي) وقال: «رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط بنحوه، وفي الكبير باختصار، ورجال أبي يعلى ثقات.

<sup>(</sup>۱) حدیث: «کان إذا عطس وضع یده . . . » أخرجه أبوداود (٥/ ٢٨٨ - طبع عزت عبید دعاس) وجوده ابن حجر في الفتح (۲/۱۰ - ط السلفیة).

 <sup>(</sup>۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ٢٠٢/١٠
 (٣) ابن عابدين ١/ ٥٥١، والشرح الكبير ١/ ٣٨٦

الإنصات واجبا كان ما خالف من تشميت العاطس أثناء الخطبة حراما. (١)

وللحنابلة روايتان :

إحداهما: الجواز مطلقا أخذا من قول الأثرم: سمعت أبا عبدالله ـ أي الإمام أحمد ـ سئل: يرد الرجل السلام يوم الجمعة؟ فقال: نعم. قال: ويشمت العاطس؟ فقال: نعم. والإمام يخطب. وقال أبو عبدالله قد فعله غير واحد. قال ذلك غير مرة، وممن رخص في ذلك الحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وإسحق.

والثانية: إن كان لا يسمع الخطبة شمت العاطس، وإن كان يسمع لم يفعل، قال أبوطالب: قال أحمد: إذا سمعت الخطبة فاستمع وأنصت ولا تقرأ ولا تشمت، وإذا لم تسمع الخطبة فاقرأ وشمت ورد السلام. وقال أبو داود: قلت لأحمد: يرد السلام والإمام يخطب ويشمت العاطس؟ قال: إذا كان ليس يعطب ويشمت العاطس؟ قال: إذا كان ليس لقول الله تعالى: ﴿فاستمِعوا له وأنصِتوا﴾ (٢) لقول الله تعالى: ﴿فاستمِعوا له وأنصِتوا﴾ (وروي نحو ذلك عن ابن عمر رضى الله عنها.

٧ ـ يكره لمن في الخلاء لقضاء حاجته أن يشمت عاطسا سمع عطسته. بذلك قال فقهاء المنداهب الأربعة. كما كرهوا له إن عطس في خلائه أن يحمد الله بلسانه، وأجازوا له ذلك في نفسه دون أن يحرك به لسانه (١)

وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال: «أتيت النبي على وهويبول فسلمت عليه، فلم يرد حتى توضأ، ثم اعتذر إلي وقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر» أو قال: «على طهارة»(٢)

### تشميت المرأة الأجنبية للرجل والعكس:

٨- إن كانت المرأة شابة يخشى الافتتان بها كره لها أن تشمت الرجل إذا عطس، كما يكره لها أن ترد على مشمت لها لوعطست هي. بخلاف ما لو كانت عجوزا ولا تميل إليها النفوس فإنها تشمّت وتشمّت متى حمدت الله، بذلك قال

تشميت مَنْ في الخلاء لقضاء حاجته:

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ١/ ٢٣٠ ، والمهـذب في فقـه الإمـام الشافعي ١/ ٣٣ ، والأذكار للنووي ٢٨ ، والشرح الكبير ١/ ١٠٦ ، وكشاف القناع عن متن الإقناع ١/٣٦ م النصر الحديثة .

<sup>(</sup>٢) حديث: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على طهرارة» أخرجه أبو داود (١/ ٢٣ ـ ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (١/ ١٦٧ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>١) المهـذب في فقه الإمام الشافعي ١/ ١٢٢ ، ومنهاج الطالبين
 بهامش قليوبي وعميرة ١/ ٢٨٠

 <sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة ٢/ ٣٢٣ ـ ٣٢٤ م الرياض الحديث،
 كشاف القناع عن متن الإقناع ٢/ ٤٨ م النصر الحديثة.
 (٣) سورة الأعراف / ٢٠٤

المالكية(١) ومثلهم في ذلك الحنابلة.

جاء في الأداب الشرعية لابن مفلح عن ابن تميم: لا يشمت الرجل الشابة ولا تشمته. وقال السامري: يكره أن يشمت الرجل المرأة إذا عطست ولا يكره ذلك للعجوز. وقال ابن الجوزي: وقد روينا عن أحمد بن حنبل رضى الله عنه أنه كان عنده رجل من العباد فعطست امرأة أحمد، فقال لها العابد: يرحمك الله. فقال أحمد رحمه الله. عابد جاهل. وقال حرب: قلت لأحمد: الرجل يشمت المرأة إذا عطست؟ فقال: إن أراد أن يستنطقها ليسمع كلامها فلا. لأن الكلام فتنة، وإن لم يرد ذلك فلا بأس أن يشمتهن. وقال أبوطالب: إنه سأل أبا عبدالله: يشمت الرجل المرأة إذا عطست؟ قال: نعم قد شمت أبوموسى امرأته. قلت: فإن كانت امرأة تمر أوجالسة فعطست أشمتهـا؟ قال: نعم. وقـال القاضي: ويشمت الرجل المرأة البرزة ويكره للشابة. وقال ابن عقيل: يشمت المرأة البر وتشمته ولا يشمت الشابة ولا تشمته، وقال الشيخ عبدالقادر: يجوز للرجل تشميت المرأة البرزة والعجوز، ويكره

للشابة، وفي هذا تفريق بين الشابة وغيرها. (١)

وعند الحنفية ذكر صاحب الذخيرة: أنه إذا عطس الرجل فشمتته المرأة، فإن عجوزا رد عليها وإلا رد في نفسه. قال ابن عابدين: وكذا لوعطست هي كما في الخلاصة. (٢)

## تشميت المسلم للكافر:

وسمعه مسلم كان عليه أن يشمته بقوله: وسمعه مسلم كان عليه أن يشمته بقوله: هداك الله أو عافاك الله، فقد أخرج أبو داود من حديث أبي موسى الأشعري قال: «كانت اليهود يتعاطسون عند النبي على رجاء أن يقول يرحمكم الله، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، تعريض لهم بالإسلام: أي اهتدوا بالكم. تعريض لهم بالإسلام: أي اهتدوا وآمنوا يصلح الله بالكم، فلهم تشميت المداية وإصلاح الله بالكم، فلهم تشميت المسلمين، فإنهم أهل البال. بخلاف تشميت المسلمين، فإنهم أهل

(۱) الآداب الشرعية لابن مفلح ٣٥٢/٢ ـ ٣٥٣ (٢) الاختيار شرح المختار ٣/ ١١٩ ط مصطفى الحلبى

۱۹۳٦، وابن عابدین ٥/ ۲۳٦

 (٣) حديث أبي موسى الأشعري: «كانت اليهود يتعاطسون...» أخرجه الترمذي (٥/ ٨٢ ـ ط الحلبي).
 وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

(١) حاشيسة العسدوي على كضايسة الطسالب شرح الرمسالة ٢/ ٣٩٩، والشرح الصغير ٤/ ٧٦٤

للدعاء بالرحمة بخلاف الكفار. (١) وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: اجتمع اليهود والمسلمون فعطس النبي علي فشمته الفريقان جميعاً، فقال للمسلمين «يغفر الله لكم ويرحمنا وإياكم. وقال لليهود: يهديكم الله ويصلح بالكم»<sup>(۲)</sup>

### تشميت المصلي غيره:

١٠ ـ من كان في الصلاة وسمع عاطسا حمد الله عقب عطاسه فشمته بطلت صلاته، لأن تشميته له بقوله: يرحمك الله يجري في مخاطبات الناس، فكان من كلامهم، فقد روي عن مُعَـاويـة بن الحكم رضي الله عنه قال: «بينا أنا مع رسول الله ﷺ في الصلاة إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فحدقني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمّاه! مالكم تنظرون إلي؟ فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم، فلم انصرف رسول الله علي دعاني بأبي وأمي هو، ما رأيتُ معلما أحسن تعليلا

منـه، والله ماضربني ﷺ ولا كهرني ثم قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الأدميين، إنها هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»(١) هذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة والمشهور عند الشافعية، وإن كان تعبير الحنفية بالفساد وتعبير غيرهم بالبطلان، إلا أن البطلان والفساد في ذلك بمعنى . (٢)

فإن عطس هو في صلاته فحمد الله وشمت نفسه في نفسه دون أن يحرك بذلك لسانه بأن قال: يرحمك الله يانفسي لا تفسد صلاته، لأنه لما لم يكن خطاب لغيره لم يعتبر من كلام الناس كما إذا قال: يرحمني الله. قال به الحنفية والحنابلة والمالكية.

## تشميت العاطس فوق ثلاث:

١١ ـ من تكرر عطاسه فزاد على الثلاث فإنه لا يشمت فيا زاد عنها، إذ هوبها زاد عنها

<sup>(</sup>١) حديث: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء . . » أخرجه مسلم (١/ ٣٨١ - ٣٨٢ - ط الحلبي) من حديث معاوية بن

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٤١٦ ـ ٤١٧ ، وفتح القدير ١/ ٣٤٧ ط دار إحياء التراث العربي، والشرح الصغير ٤/ ٧٦٤، وكفاية الطالب شرح الرسالة للقيرواني ٢/ ٣٩٩، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٢/ ٣٣ مكتبة النجاح ليبيا، والمهذب في فقسه الإمسام الشسافعي ١/ ٩٤، وروضة الطسالبين ١/ ٢٩٢، وكشاف القناع عن متن الإقناع ١/ ٣٧٨ ط النصر الحديثة.

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير ٤/ ٧٦٤، وحاشية العدوى على كفاية الطسالب شرح السرسالة ٢/ ٣٩٩، والآداب الشرعية لابـن مفلح ٢/ ٣٥٢، والأذكـار للنــووي ٣٤٣ ـ ٢٤٤، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٠ / ٦٠٩

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عمر: اجتمع اليهود والمسلمون. . . » أخرجه البيهقي في الشعب، وضعفه ابن حجــر لضعف أحــد رواته. (فتح الباري ١٠/ ٢٠٩ ـ ط السلفية).

مزكوم. فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: شمت رسول الله عنه وجلا عطس مرتين بقوله: «هذا رجل «يرحمك الله» ثم قال عنه في الثالثة: «هذا رجل مزكوم». (١)

وذكر ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أنه قال: يكرر التشميت إذا تكرر العطاس، إلا أن يعرف أنه مزكوم فيدعوله بالشفاء. وعند هذا يسقط الأمر بالتشميت عند العلم بالزكام، لأن التعليل به يقتضي أن لا يشمت من علم أن به زكاما أصلا، لكونه مرضا، وليس عطاسا محمودا ناشئا عن خفة البدن وانفتاح المسام وعدم الغاية في الشبع. (٢)



## (١) حديث سلمة بن الأكوع: أخرجه الترمذي (٥/ ٥٥ ط الحلبي) وقال: حسن صحيح.

## تشمير

#### التعريف:

1 - للتشمير في اللغة معان: منها: الرفع، يقال: شمّر الإزار والثوب تشميرا: إذا رفعه، ويقال: شمّر عن ساقه، وشمّر في أمره: أي خف فيه وأسرع، وشمّر الشيء فتشمّر: قلّصه فتقلص، وتشمّر أي: تهيأ. (١)

وفي الاصطلاح لا يخرج عن معنى رفع الثوب.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ السّدل:

٢ - من معاني السدل في اللغة: إرخاء الثوب. يقال: سدلت الثوب سدلا: إذا أرخيته وأرسلته من غير ضم جانبيه. وسدل الثوب يسدله ويسدلله سدلا، وأسدله: أرخاه وأرسله. (٢) وعن علي رضي الله عنه: «أنه خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم، فقال: كأنهم اليهود

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ٤/ ٦٧٥، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ١٠٤/١٠ - ٦٠٧، والآداب الشرعية لابن مفلح ٢/ ٣٥٤

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح. مادة: «شمر»

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير، ولسان العرب. مادة «سدل».

خرجوا من فهورهم»(١)

واصطلاحا: أن يجعل الشخص ثوبه على رأسه، أو على كتفيه، ويرسل أطرافه من جوانبه من غير أن يضمها، او يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى. وهو في الصلاة مكروه بالاتفاق. (٢) لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على هنه عن السدل في الصلاة...»(٣)

#### ب - الإسبال:

٣- الإسبال في اللغة: الإرخاء والإطالة. يقال: أسبل إزاره: إذا أرخاه. وأسبل فلان ثيابه: إذا طولها وأرسلها إلى الأرض، وفي الجديث: أن رسول الله على قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قال: قلت: ومن هم؟ خابوا

(١) الفهور: جمع فهر، وهو مدراس اليهود الذي يجتمعون فيه للصلاة أو في الأعياد. (لسان العرب).

وخسروا. فأعادها رسول الله على ثلاث مرات: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»(١)

قال ابن الأعرابي وغيره: المسبل: الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى، وإنها يفعل ذلك كبرا واختيالا. (٢)

وهوفي الاصطلاح لا يخرج عن هذا المعنى . وحكمه الكراهة ، (٣) لما روي أن النبي علاقال: «من جرّ ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إلى وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله على يقول: «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام» . (٥) وحديث أبي سعيد الخدري يرفعه «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ١/ ٢٩٩، ومراقي الفلاح ١٩٣ ـ ١٩٣، وفتح القدير ١/ ٣٥٩ دار إحياء التراث العربي، والفتاوى الهندية ١/ ٢٠٦، والاختيار شرح المختار ١/ ٢٦ دار المعرفة، والخرشي على مختصر خليل ١/ ٢٥١، والمجموع شرح المهذب ٣/ ١٧٦ ـ ١٧٧، وكشاف القناع ١/ ٢٧٥ م النصر الحديثة، والمغني لابن قدامة ١/ ١٨٥ ـ ٥٨٥ م الرياض الحديثة.

<sup>(</sup>٣) حديث: «نهى عن السدل في الصلاة». أخرجه أبوداود (١/ ٢٢ ٤ط عبيد الدعاس) والترمذي (٢/ ٢١٧ط محمد الحلبي). وصحح إسناده أحمد شاكر.

<sup>(</sup>۱) حدیث: «ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامة ولا ینظر إلیهم ولا . . . » أخرجه مسلم (۲/۱ ط عیسی البابی) وأحمد (٥/ ١٤٨ ط المكتب الإسلامی) .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب.

 <sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة ١/ ٥٨٥ م السرياض الحديثة، وكشاف الفنياع ١/ ٧٧ م النصر الحديثة، والدين الخالص ٤/ ٢٠٥ لصديق خان مطبعة المدني.

 <sup>(</sup>٤) حدیث: «من جر ثوبه . . . » أخرجه مسلم (٣/ ١٦٥٣ ط
عیسی البابي) .

<sup>(</sup>٥) حديث: «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله . . . ». أخرجه أبو داود (١/ ٢٣ ٤ ط عبيد الدعاس. وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (شرح السنة للبغوي ٢/ ٢٨ ٤ ط المكتب الإسلامي).

بطرا». (١)

وللتفصيل ر: (صلاة \_ عورة \_ إسبال).

## الحكم الإجمالي:

التشمير في الصلاة مكروه اتفاقا، لما ورد أن النبي على وسلم «نهى عن كَفْت الثياب والشعر». (١)

إلا أن المالكية قالوا بكراهته فيها إذا كان فعله لأجلها. وأما فعله خارجها، أو فيها لا لأجلها، فلا كراهة فيه. ومثل ذلك عندهم تشمير الذيل عن الساق: فإن فعله لأجل شُغُل، فحضرت الصلاة، فصلى وهو كذلك فلا كراهة. وظاهر المدونة أنه سواء عاد لشغله أم لا. وحملها الشبيبي على ما إذا عاد لشغله وصوبه ابن ناجي. (٣)

وللتفصيل ر: (صلاة، عورة، لباس).

## تشهد

#### التعريف:

١ ـ التشهد في اللغة: مصدر تشهد، أي: تكلم
 بالشهادتين. (١)

ويطلق في اصطلاح الفقهاء على قول كلمة التوحيد، وعلى التشهد في الصلاة، وهي قراءة: التحيات لله. . إلى آخره في الصلاة. (٢)

وصرح ابن عابدين نقلا عن الحلية: أن التشهد اسم لمجموع الكلمات المروية عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. سمي به لاشتهاله على الشهادتين. من باب تسمية الشيء باسم جزئه. (٣)

## الحكم الإجمالي:

٢ ـ ذهب الحنفية في الأصح، والمالكية في قول،
 وهـ و المذهب عند الحنابلة إلى: أن التشهد

<sup>(</sup>١) متن اللغة مادة: «شهد».

<sup>(</sup>٢) الاختيار ٥٣/١، ونهاية المحتاج ١/ ٥١٥ ط مصطفى البابي الحلبي، والمغرب للمطرزي، ولسان العرب المحيط مادة: «شهد».

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ١/ ٣٤٢ ط دار إحياء التراث العربي، ونهاية المحتاج ١/ ١٩٥٥

<sup>(</sup>١) حديث: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر...». أخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ط السلفية).

<sup>(</sup>۲) حدیث: «نهی عن کفت الثیاب...» أخرجه البخاري (۲) حدیث: السلفیة)، ومسلم (۱/ ۲۹۵ط عیسی الحلبی).

<sup>(</sup>٣) فتح القديس ١/ ٣٥٩ دار إحياء التراث العربي، ومراقي الفلاح ١٩٦، والفتاوى الهندية ١/ ١٠٦، ومنهاج الطالبين ١/٣٥، ونهاية المحتاج للرملي ٢/ ٥٥، وحاشية الجمل على المنهج ١/ ٤٤٢، والشرح الكبير ١/ ٢١٨، والخرشي على مختصر خليل ١/ ٢٥٠، وكشاف القناع ١/ ٢٧٦، و٣٧٣ م النصر الحديثة.

يجب بتركه سجود السهو.

والشافعية، والحنابلة في رواية: سنية التشهد في هذه القعدة، لأنه يسقط بالسهو فأشبه السنن. وأما التشهد في القعدة الأخيرة في الصلاة فواجب عند الحنفية، لقوله علي في حديث الأعرابي: «إذا رفعت رأسك من آخر سجدة، وقعمدت قدر التشهد، فقمد تَمَّتْ صلاتُمك»(١) علق التمام بالقعدة دون التشهد، فالفرض عند الحنفية في هذه القعدة هو الجلوس فقط، أما التشهد فواجب، يجبر بسجود السهوإن ترك سهوا، وتكره الصلاة بتركه تحريها، فتجب إعادتها. (٢)

والمذهب عند المالكية أنه سنة، وفي قول واجب . <sup>(۳)</sup>

ويرى الشافعية والحنابلة أنه ركن من أركان

واجب في القعدة التي لا يعقبها السلام، لأنه

ويرى الحنفية في قول، والمالكية في المذهب،

الصلاة، وهذا مايسميه بعضهم فرضا أو واجبا وبعضهم ركنا، تشبيها له بركن البيت الذي لا يقوم إلا به<sup>(١)</sup>

وفي الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية، ومعنى الوجوب عند غيرهم تفصيل يرجع فيه إلى مظانه في كتب الفقه والأصول. (٢) وانظر أيضا: (فرض، وواجب).

#### ألفاظ التشهد:

٣ ـ يرى الحنفية والحنابلة أن أفضل التشهد، التشهد الذي علمه النبي رضي العبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو: «التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيهـا النبي ورحمـة الله وبـركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». <sup>(٣)</sup>

ووجمه اختيارهم لهذه الـرواية ما روي : أن حمادا أخل بيد أبي حنيفة وعلمه التشهد، وقال 

<sup>(</sup>١) حديث: «إذا رفعت رأسك من آخر سجدة . . . » ذكره صاحب الاختيار (١/ ٥٣ ط دار المعرفة). ولم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية.

<sup>(</sup>٢) انظر الدر المختار ورد المحتار ١/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) الاختيار لتعليل المختار ١/٥٥، ٥٤، وابن عابدين ١/ ٣٠٦، ٣١٣، والقوانين الفقهية/ ٧٠، وجواهر الإلحليسل ١/ ٤٩، وحاشية المدسوقي ١/ ٢٤٣، ٢٥١، والـزرقـاني ١/ ٢٠٥، ونهـايـة المحتاج ١/ ١٨٥، والأذكار / ﴿٦، وروضة الطالبين ١/ ٢٦١، والمغني ١/ ٥٣٢، ٣٣٥، وكشاف القناع ١/ ٣٨٩، ٣٨٥

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٦٤، ١/ ٣٠٦، وكشاف القناع ١/ ٣٨٥

<sup>(</sup>٣) حديث: «تعليم النبي ـ ﷺ التشهد لعبدالله بن مسعود» أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٣١١ ط السلفية). ومسلم (١/ ٣٠١ ـ ٣٠٢ ط عيسى الحلبي).

علقمة بيد إبراهيم وعلمه، وأخذ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بيد علقمة وعلمه، وأخذ رسول الله على بيد عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وعلمه التشهد فقال: «قال: التحيات لله. . . » إلى آخره. ويؤيده ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «علمني ابن مسعود رضي الله عنه قال: «علمني رسول الله على التشهد ـ كفي بين كفيه ـ كما يعلمني سورة من القرآن، التحيات لله . . . » . (١)

لأن فيه زيادة واو العطف، وإنه يوجب تعدد الشاء، لأن المعطوف غير المعطوف عليه، وبه يقول: الثوري، وإسحاق، وأبوثور. (٢)

ويرى المالكية أن أفضل التشهد تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو: «التحيات لله، الطيبات الله، الطيبات الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». وهذا لأن عمر رضى الله عنه قاله على

(١) حديث عبدالله بن مسعود: «علمني رسول الله على التشهد» كتاب الآثار لمحمد الشيباني (ص ١٤٦ ـ ١٤٧ ط المجلس العلمي). والآثار لأبي يوسف (ص٥٣ ط الاستقامة). ويشهد للحديث ماقبله.

المنبر، فلم ينكروه، فجرى مجرى الخبر المتواتر، وكان أيضا إجماعا. (١)

وأما الشافعية فأفضل التشهد عندهم ماروي عن ابن عباس رضي الله عنها قال: كان رسول الله يَهِ يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن، فيقول: «قولوا: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله». أخرجه مسلم والترمذي، إلا أنه في رواية مسلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». (٢)

والخلاف بين الأئمة هنا خلاف في الأولوية ، فبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي على جاز (٣) ومن الناس من اختار تشهد أبي موسى الأشعري، وهو أن يقول: التحيات لله ، الطيبات ، والصلوات لله . . . » والباقي كتشهد

<sup>(</sup>٢) الآختيار لتعليل المختار ١/ ٥٣، والمغني ١/ ٥٣، ٥٣٥، ٥٣٥، ١٤٥ ط الرياض، وكشاف القناع ١/ ٣٨٨ ط عالم الكتب.

<sup>(</sup>أ) القوانين الفقهية / ٧٠، وحاشية الدسوقي ١/ ٢٥١ ط دار الفكر، وجواهر الإكليل ١/ ٥٢ دار المعرفة.

<sup>(</sup>۲) الأذكار / ۲۱. ۲۲، وروضة الطالبين ۱/۲۲۳ وحمديث ان عماس رضم الله عنها: «كمان بعلمنه

وحسدیث ابن عبساس رضي الله عنها: «كان يعلمنا التشهد...» أخرجه مسلم (۳۰۲/۱ ـ ۳۰۳ ط عیسی الحلبي).

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ١/ ٣١٣، وحاشية الدسوقي ١/ ٢٥١، والزرقاني ١/ ٢١٦ط دار الفكر، والأذكار / ٦٢، وروضة الطالبين ١/ ٢٦٣ ط المكتب الإسلامي، والمغني ١/ ٣٣٥

ابن مسعود (۱)

وذكر ابن عابدين أن المصلي يقصد بألفاظ التشهد معانيها، مرادة له على وجه الإنشاء، كأنه يحيي الله تعالى ويسلم على النبي على وعلى نفسه والأولياء، ولا يقصد الإخبار والحكاية عما وقع في المعراج منه على ومن ربه سبحانه وتعالى ومن الملائكة. (٢)

الزيادة والنقصان في ألفاظ التشهد والترتيب بينها:

٤ ـ اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على النحو الآتي :

ذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريها أن يزيد في التشهد حرفا، أو يبتدىء بحرف قبل حرف. قال أبو حنيفة: ولو نقص من تشهده أو زاد فيه كان مكروها، لأن أذكار الصلاة محصورة، فلا يزاد عليها. ثم أضاف ابن عابدين قائلا: والكراهة عند الإطلاق للتحريم. (٣)

ويكره كذلك عند المالكية الزيادة على التشهد، واختلفوا في ترك بعض التشهد، فالظاهر من كلام بعض شيوخهم عدم حصول

السنة ببعض التشهد، خلاف الابن ناجي في كفاية بعضه، قياسا على السورة. (١)

وأما الشافعية فقد فصلوا الكلام، وقالوا: إن لفظ المباركات والصلوات، والطيبات والزاكيات سنة ليس بشرط في التشهد، فلوحذف كلها واقتصر على الباقي أجزأه من غير خلاف عندهم. وأما لفظ: السلام عليك... إلخ فواجب لا يجوز حذف شيء منه، إلا لفظ ورحمة الله وبركاته. وفي هذين اللفظين ثلاثة أوجه: أصحها عدم جواز حذفها. والثاني: جواز حذفها. والثالث: يجوز حذف وبركاته، وون رحمة الله». (٢)

وكذك الترتيب بين ألفاظها مستحب عندهم على الصحيح من المذهب، فلوقدم بعضه على بعض جاز، وفي وجه لا يجوز كألفاظ الفاتحة. (٣)

والحنابلة يرون أنه إذا أسقط لفظة هي ساقطة في بعض التشهدات المروية صح تشهده في الأصح. وفي رواية أخرى: لوترك واوا أوحرفا أعاد الصلاة، لقول الأسود: فكنا نتحفظه عن رسول الله على تتحفظ حروف القرآن. (3)

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني ۱/ ۲۰۰، ۲۱۳، والمغني ۱/ ٥٤٥، ۱/ ۳۷

<sup>(</sup>٢) الأذكار / ٦٢

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) المغني ١/ ٣٧، ٣٨٥

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٢/٢/١ ط دار الكتاب العربي. وحديث أبي موسى «التحيات لله الطيبات...» أخرجه مسلم (٣٠٣/١).

<sup>(</sup>٢) ابل عابدين ١/ ٣٤٢

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه.

#### الجلوس في التشهد:

دهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهوقول
 الطحاوي والكرخي من الحنفية إلى: أن
 الجلوس في التشهد الأول سنة.

والأصح عند الحنفية - وهو وجه عند الحنابلة - أنه واجب.

وأما في التشهد الثاني فالجلوس بقدر التشهد ركن عند الأربعة، وهوما عبر عنه الحنفية بالفرضية، وغيرهم تارة بالوجوب وتارة بالفرضية. (١)

وأما هيئة الجلوس في التشهد، فتفصيله في مصطلح: (جلوس).

#### التشهد بغير العربية:

7 ـ لا خلاف بين الفقهاء في جواز التشهد بغير العربية للعاجز، واختلفوا فيه للقادر عليها. (٢) والتفصيل في مصطلح: (ترجمة).

#### الإسرار في التشهد:

٧ ـ السنة في التشهد الإسرار، لأن النبي عَلَيْهُ لم يكن يجهر به لنقل كما نقلت القراءة، وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه «من السنة إخفاء التشهد». (١)

قال صاحب المغني: ولا نعلم في هذا خلافا (٢)

#### ما يترتب على ترك التشهد:

٨ ـ لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية سجدة السهوبترك التشهد في القعدة الأولى (قبل الأخيرة) إن كان تركه سهوا، على خلاف بينهم في الحكم.

واختلفوا في تركه عمدا:

فذهب الحنفية، والحنابلة في قول إلى: وجوب إعادة الصلاة.

ويرى المالكية والشافعية، والحنابلة في رواية أخرى، أن على المصلي أن يسجد للسهوفي هذه الحالة أيضا.

وأما ترك التشهد في القعدة الأخيرة إن كان عمدا: فذهب الحنفية والمالكية في وجه، والشافعية والحنابلة إلى وجوب الإعادة.

<sup>(</sup>۱) حديث: «من السنة إخفاء التشهد» أخرجه أبو داود (۲/ ۲۰۲ عبيد الدعاس) والترمذي (۲/ ۸۶ ـ ۸۵ط مصطفى الحلبي. وصححه أحمد شاكر

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسي ٢/١٣، والأذكار /٦٣، والمغني / ٢٥)

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ١/ ٣٠١، والاختيار ١/ ٥٣، ٥٥، والقوانين الفقهية / ٦٩، وجواهر الإكليل ١/ ٤٨، وحاشية الدسوقي ١/ ٢٤٩، ونهاية المحتاج ١/ ٥٢٠، ٥٢١، والمغني ١/ ٥٣٢، ٣٣٥، ٥٣٩، وكشاف القناع ١/ ٣٨٥

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٣٢٥، والبدائع ١/ ١١٣ طدار الكتاب العربي، والمجموع ٣/ ٢٩٩ ومابعدها ط المكتبة السلفية والقليوبي ١/ ١٥١ ط مطبعة دار إحياء الكتب العربية، وروضة الطالبين ١/ ٢٢٦، ٢٢٩، والمغني ١/ ٥٤٥، وكشاف القناع ٢/ ٣٤

وكذلك إن كان سهوا عند الشافعية والحنابلة.

ويرى الحنفية والمالكية أن عليه سجدة السهو في هذه الحالة. (١)

وأما حكم الرجوع إلى التشهد لمن قام إلى الشالشة في ثنائية أو إلى الرابعة في ثلاثية، أو إلى خامسة في رباعية، فقد فصله الفقهاء في كتاب الصلاة عند الكلام عن سجدة السهو.

#### الصلاة على النبي على في التشهد:

٩ ـ يرى جمهور الفقهاء أن المصلى لا يزيد على التشهد في القعدة الأولى بالصلاة على النبي عَلَيْهُ ، وبهذا قال النخعي والثوري وإسحاق.

ودهب الشافعية في الأظهر من الأقوال إلى استحباب الصلاة فيها، وبه قال الشعبي.

وأما إذا جلس في آخر صلاته فلا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد. (۲)

وأما صيغة الصلاة على النبي على في القعدة

الأخيرة، وما روي في ذلك من الأدلة، فقد فصل الفقهاء الكلام عليه في موطنه من كتب الفقه. (١) وانظر أيضا: «الصلاة على النبي عَلَيْتُهُ ﴾ .



(١) ابن عابدين ١/ ٣٤٤، ٣٤٥، وروضة الطالبين ١/ ٢٦٥، والمغنى ١/ ٢٦٥

<sup>(</sup>١) أبن عابدين ١/ ٣١٣، ٥٠١، والقوانين الفقهية / ٨٣، وشِسرح المزرقاني ١/ ٢٣٦، وروضة الطالبين ١/ ٣٠٣، ونهاية المحتاج ٢/ ٧٤، ٧٥، والأذكار / ٦٠، والمغنى ٢/ ٦، ٢٦، ٢٧، ٤٤، وكشاف القناع ١/ ٣٨٩ (٢) الاختيار ١/٥٣، ٥٤، وابن عابدين ٣٤٣/١، والقوانين

<sup>/</sup> ٧٠، وروضــة الطــالبـين ١/ ٢٦٣، والمغني ١/ ٣٣٥، 130, 730

الحكم الإجمالي:

### منه، وباعت

٣- يختلف حكم التشهير باعتبار من يصدر منه، وباعتبار المشهّر به. فالتشهير قد يكون من الناس بعضهم ببعض، على جهة العداوة أو الغيبة، أو على جهة النصيحة والتحذير. وقد يكون من الحاكم في الحدود أو في التعازير. وبيان ذلك فيها يأتى:

### أولا: تشهير الناس بعضهم ببعض:

الأصل أن تشهير الناس بعضهم ببعض بذكر عيوبهم والتنقص منهم حرام.

وقد يكون مباحا أو واجبا. وذلك راجع إلى مايتصف به المشهر به.

#### ٤ \_ فيكون حراماً في الأحوال الآتية:

أ\_إذا كان المشهَّر به بريئا مما يشاع عنه ويقال فيه . والأصل في ذلك قوله تعالى : ﴿إِنَّ الذين يُجِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفاحشةُ في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليمٌ في الدنيا والآخرة ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴿ (١)

وقول النبي ﷺ: «أيها رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها بريءٌ، يرى أن يشينه بها في الدنيا، كان حقا على الله تعالى أن يَرْميه بها في النار. ثم تلا مصداقه من كتاب الله تعالى:

(١) سورة النور / ١٩

### تشهير

#### التعريف:

1 - التشهير في اللغة مأخوذ من شهره، بمعنى: أعلنه وأذاعه، وشهر به: أذاع عنه السوء، وشهره تشهيرا فاشتهر. والشهرة: وضوح الأمر. (1)

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي . (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ التعزير :

٢ ـ التعزير: التأديب والإهانة دون الحد. وهو أعم من التشهير، إذ يكون بالتشهير وبغيره.
 فالتشهير نوع من أنواع التعزير. (٣)

#### ب ـ الستر:

٣ ـ الستر : المنع والتغطية. وهو ضد التشهير.

<sup>(</sup>١) لسبان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، والصحاح للجوهري، وتاج العروس مادة: «شهر».

 <sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسي ١١/٥١٦ ومنح الجليل ١٦٤/٤،
 ٢٣٤، ومغني المحتاج ٤/ ٢١١، وكشاف القناع ٦/ ٢٢١،
 والمهذب ٢/ ٣٣٠

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير، والبدائع ٧/ ٥٨، ٦٤

﴿إِنَّ الذين يُحِبُّون أن تشيع الفاحشة. ﴾. (١) وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين فعلوا ذلك، وتوعدهم بالعذاب العظيم، وذلك في الآيات التي نزلت في شأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان بها قالوه من الكذب والافتراء، وهي قوله تعالى: ﴿إِن الذين جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةُ مِنكُم . . . ﴾ . (٢)

وقال ابن كثير في قوله تعالى: ﴿والذين يُؤُذُون المؤمنينَ والمؤمناتِ بغير ما اكْتَسَبُوا فقد احتَملوا بُهتانا وإثماً مُبِينا ﴾(٣) أي ينسبون إليهم ماهم برآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، يحكون على المؤمنين والمؤمنات ذلك على سبيل العيب والتنقص منهم، وقد قال رسول الله على أربى الربا عند الله استحلال عرض امرىء مسلم. الربا عند الله استحلال عرض امرىء مسلم. ثم قرأ: ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ﴾(٤) وقد قيل في معنى قوله على والمؤمنات المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات وقد قيل في معنى قوله على المؤمنين والمؤمنات المؤمنين والمؤمنات المؤمنين والمؤمنات المؤمنين والمؤمنات المؤمنين والمؤمنات المؤمنين ووله والمؤمنات المؤمنين ووله والمؤمنات ووله والمؤمنات المؤمنين ووله والمؤمنات المؤمنين والمؤمنات المؤمنين والمؤمنات المؤمنين ووله والمؤمنات المؤمنين والمؤمنات المؤمنات المؤمنا

سَمَّع سمَّعَ الله به» أي من سمَّع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه. (١)

ومن ذلك: الهجو بالشعر. قال ابن قدامة: ما كان من الشعر يتضمن هجو المسلمين والقدح في أعراضهم فهو محرم على قائله. (٢)

ب \_ إذا كان المشهر به يتصف بها يقال عنه ، ولكنه لا يجاهر به ، ولا يقع به ضرر على غيره . فالتشهير به حرام أيضا ، لأنه يعتبر من الغيبة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها في قوله : ﴿ ولا يَغْتَبْ بعضُكم بعضا ﴾ . (٣) وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه قال : «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : ذِكْرُلُ أخاك بها يَكْره . قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد آغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد آغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهّته » . (٤)

<sup>(</sup>١) حديث: «أبيا رجل أشاع على رجل مسلم كلمة . . . . » أخرجه الطبراني بلفظ مقارب وإسناده جيد كما في الترغيب والترهيب للمنذري (٥/ ١٥٧ ط التجارية).

<sup>(</sup>۲) سورة النور/ ۱۱، وانظر الجامع لأحكام القرآن ۲۰۲/۱۲، ومختصر تفسير ابن كثير ۲/ ۹۹، ۹۹۰. وحديث الإفك. أخرجه البخاري (۸/ ۲۰۶ط. السلفية)، ومسلم (۶/ ۲۱۲۹ط. عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب / ٥٨

<sup>(</sup>٤) حديث: «أربى الرباعندالله استحلال...». أخرجه أب ويعلى مهذا اللفظ، ورواته رواة الصحيح كما قال =

<sup>=</sup> المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٥٠٤ ط مصطفى الحلبي)، ورواه أبو داود (٥/ ١٩٣ ط عزت عبيد السدعاس)، وأحمد (١/ ١٩٠ المكتب الإسلامي) بلفظ مقارب، وحسن إسناده السيوطي (فيض القدير ٢/ ٥٣١).

<sup>(</sup>۱) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ١١٤، وفتح الباري ١١/ ٣٣٧ وحديث: «من سمّع سمع الله به» أخرجه البخاري (فتح الباري ١٣/ ١٢٨ط. السلفية)، ومسلم (٤/ ٢٢٨٩ ط. عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>٢) المغني ٩/ ١٧٨، ومغني المحتاج ٤/ ٣١٤

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات / ١٢

<sup>(</sup>٤) حديث: «أتدرون ما الغيبة؟...» أخرجه مسلم (٤) حديث: «أتدرون ما الغيبة؟...»

ومن ذلك: قول العالم: قال فلان كذا مريدا التشنيع عليه. أوقول الإنسان: فعل كذا بعض النساس، أو بعض من يدّعي العلم، أو بعض من ينسب إلى الصلاح والزهد، أو نحو ذلك إذا كان المخاطب يفهمه بعينه، ونحو ذلك.

ومن المقرر شرعا: أن الستر على المسلم واجب لمن ليس معروف بالأذى والفساد. فقد قال النبي على الله عزّ الله عزّ وجلّ يوم القيامة»(١) قال في شرح مسلم: وهذا الستر في غير المشتهرين. وقال ابن العربي: إذا رأيت إنسانا على معصية فعظه فيها بينك وبينه، ولا تفضحه. (١)

جـ ويحرم كذلك تشهير الإنسان بنفسه، إذ المسلم مطالب بالستر على نفسه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «كلَّ أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عمل، ثم يصبح وقد ستره عليه الله، فيقول: يافلان! عملت البارحة كذا وكذا. وقد بات يستره الله عز وجل ويصبح

والستر واجب على المسلم. في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة ، لقول النبي على «من أصاب من هذه القاذورات شيئا فَلْيستَتر «بستر الله». (٢) هـ و يكون التشهير جائزا في الأحوال الآتية:

أ-بالنسبة لمن يجاهر بالمعصية ، فيجوز ذكر من يتجاهر بفسقه ، لأن المجاهر بالفسق لا يستنكف أن يذكر به ، ولا يعتبر هذا غيبة في حقه ، لأن من ألقى جلباب الحياء لا غيبة له . قال القرافي : المعلن بالفسوق - كقول امرىء القيس : فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع ، فإنه يفتخر بالزنا في شعره - فلا يضر أن يحكى ذلك عنه ، لأنه لا يتألم إذا سمعه ، بل قد يسر بتلك عنه ، لأنه لا يتألم إذا سمعه ، بل قد يسر بتلك المخازي ، وكثير من اللصوص يفتخر بالسرقة والخصون الكبار، فذكر مثل هذا عن هذه والحصون الكبار، فذكر مثل هذا عن هذه الطوائف لا يجرم .

یکشف ستر الله عز وجل عنه»(۱)

<sup>(</sup>١) حديث: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين...» أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠/ ٤٨٦ط. السلفية)، ومسلم (٤/ ٢٢٩١ط. عيسى الحلبي).

 <sup>(</sup>۲) الآداب الشرعية ١/ ٢٦٧، والحسواق بهامش الحطاب
 ٦/ ١٦٦، ومغني المحتاج ٤/ ١٥٠

وحديث: «من أصاب من هذه القاذورات شيئا...» أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٢٥ ط. فؤاد عبدالباقي)، والحاكم والبيه قبي (٨/ ٣٣٠ ط. دار المعرفة)، والحاكم (٤/ ٢٤٤ ط. دار الكتاب العربي). وقال حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>۱) حديث: «من ستر مسلما ستره الله عز وجل . . . » أخرجه البخساري (فتح الباري ٥/ ١٩٧ ط. السلفية)، ومسلم (٤/ ١٩٩٦ ط. عيسى الحلبي).

 <sup>(</sup>۲) الأذكار ص ۲۸۸ ـ ۲۹۰، والآداب الشرعية لابن مفلح
 ۱/ ۲۲۲، والحطاب ٦/ ١٦٤، والمواق بهامش الحطاب
 ٦/ ٢٦٦، والزواجر ٢/ ٦، والفواكه الدوان ٢/ ٣٦٩

وفي الإكال في شرح حديث مسلم: «من ستر مسلم ستره الله» (١) قال: وهذا الستر في غير المشتهرين. وقال الخلال: أخبرني حرب: سمعت أحمد يقول: إذا كان الرجل معلنا بفسقه فليست له غيبة.

وذكر ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس عن النبي على: «ثلاثة لا غِيبة فيهم: الفاسقُ المعلن بفسقه، وشارب الخمر، والسلطان الجائر»(٢).

7 - ب \_ إذا كان التشهير على سبيل نصيحة المسلمين وتحذيرهم، وذلك كجرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام، والتشهير بالمصنفين والمتصدين لإفتاء أو إقراء مع عدم أهلية، أو مع نحو فسق أو بدعة يدعون إليها، وأصحاب الحديث وحملة العلم المقلّدين، هؤلاء يجب تجريحهم وكشف أحوالهم المقلّدين، هؤلاء يجب تجريحهم وكشف أحوالهم

السيئة لمن عرفها ممن يقلد في ذلك ويلتفت إلى قوله، لئلا يغتر بهم ويقلد في دين الله من لا يجوز تقليده، وليس الستر هنا بمرغب فيه ولا مباح. على هذا اجتمع رأي الأمة قديها وحديثا. (1)

يقول القرافي: أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن يشهر الناس فسادها وعيبها. وأنهم على غير الصواب، ليحذرها الناس الضعفاء فلا يقعوا فيها، وينفر عن تلك المفاسد ما أمكن، بشرط أن لا يتعدى فيها الصدق، ولا يفترى على أهلها من الفسوق والفواحش مالم يفعلوه، بل يقتصرعلى ما فيهم من المنفرات خاصة، فلا يقال في المبتدع: إنه يشرب الخمر، ولا أنه يزني، ولا غير ذلك مما ليس فيه.

ويجوز وضع الكتب في جرح المجروحين من رواة الحديث والأخبار بذلك لطلبة العلم الحاملين لذلك لمن ينتفع به وينقله، بشرط أن تكون النية خالصة لله تعالى في نصيحة المسلمين في ضبط الشريعة.

أما إذا كان لأجل عداوة أو تَفَكُّهِ بالأعراض وجريا مع الهوى فذلك حرام، وإن حصلت به المصلحة عند الرواة. (٢)

<sup>(</sup>١) حديث: «من ستر مسلما ستره الله» سبق تخريجه ف / ٤

<sup>(</sup>٢) الفروق للقرافي ٤/ ٢٠٠، ٢٠٠، والزواجر ٢/٣٠، والأداب السرعية ١/ ٢٧٠، ٢٧٧، والفواكه الدواني والأداب السرعية ١/ ٢٧٠، والأذكار / ٢٩٣ والخطاب ٢/ ١٦٤، والأذكار / ٢٩٣ وحديث: «ثلاثة لا غيبة لهم . . . » عزاه السيوطي في جمع الجسوامع (١/ ٤٩١ نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية) إلى الديلمي عن الحسن عن أنس رضي الله عنه وفي فيض القدير (٣/ ٣٣٣ط. المكتبة التجارية) بلفظ وفي فيض القدير (٣/ ٣٣٣ط. المكتبة التجارية) بلفظ «ثلاثة لا يحرم عليك أعراضهم: المجاهر بالفسق، والإمام الجائر، والمبتدع» وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن الحسن مرسلا.

 <sup>(</sup>١) الزواجر ١٣/٢، والحطاب ٦/ ١٦٤، والأداب الشرعية
 ٢٦٦/١

<sup>(</sup>٢) الفروق للقرافي ٤/ ٢٠٦، ٢٠٧

ويقول الخطيب الشربيني: لوقال العالم لجماعة من الناس: لا تسمعوا الحديث من فلان فإنه لا يحسن فإنه يخلط، أو لا تستفتوا منه فإنه لا يحسن الفتوى فهذا نصح للناس. نص عليه في الأم. قال: وليس هذا بغيبة إن كان يقوله لمن يخاف أن يتبعه ويخطىء باتباعه. (١) ومثله في الفواكه الدواني. (٢)

ويقول النووي: يجوز تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه منها: جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة.

ومنها: إذا استشارك إنسان في مصاهرته أو مشاركته أو إيداعه أو الإيداع عنده أو معاملته بغير ذلك، وجب عليك أن تذكر له ماتعلمه منه على جهة النصيحة. (٣)

وفي مغني المحتاج: ينكر على من تصدى للتدريس والفتوى والوعظ وليس هو من أهله، ويشهّر أمره لئلا يغتر به. (٤)

ثانيا: التشهير من الحاكم:

تشهير الحاكم لبعض الناس يكون في الحدود أو في التعزير.

٧- قال الفقهاء: ينبغي أن تقام الحدود في ملأ من الناس، لقوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدُ عَذَابَها طَائفةٌ من المؤمنين﴾ (١) ، قال الكاساني: والنص وإن ورد في حد الزنى، لكن النص الوارد فيه يكون واردا في سائر الحدود دلالة ، لأن المقصود من الحدود كلها واحد، وهوزجر العامة ، وذلك لا يحصل إلا وأن تكون الإقامة على رأس العامة ، لأن الحضورينزجرون بإخبار بأنفسهم بالمعاينة ، والغائبين ينزجرون بإخبار الحضور، فيحصل الزجر للكل . (٢)

وقال عبدالملك بن حبيب: ينبغي أن يكون إقامة الحد علانية وغير سر، ليتناهى الناس عما حرم الله عليهم. (")

وقال مطرف: ومن أمر الناس عندنا الشهر لأهل الفسق رجالا ونساء، والإعلام بجلدهم في الحدود وما يلزمهم من العقوبة وكشف وجه المرأة. (٤)

وسئل الإمام مالك عن المجلود في الخمر والفرية: أترى أن يطاف بهم وبشُرّاب الخمر؟ قال: إذا كان فاسقا مدمناً فأرى أن يطاف بهم ،

أ ـ بالنسبة للحدود:

<sup>(</sup>١) سورة النور/ ٢

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٧/ ٦٠، ٦١

<sup>(</sup>٣) التبصرة بهامش فتح العلي المالك ٢/ ٢٦٩

<sup>(</sup>٤) التبصرة ٢/ ١٨٣

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج ٤/ ٣٥٥

<sup>(</sup>٢) الفواكه الدواني ٢/ ٢٧٠

<sup>(</sup>٣) الأذكار للنووي / ٢٩٢

<sup>(</sup>٤) مغنى المحتاج ٤/ ٢١١

ونعلن أمرهم ويفضحون. (١)

وفي حد السرقة قال الفقهاء: يندب أن يعلق العضو المقطوع في عنق المحدود، لأن في ذلك ردعا للناس، وقد روى فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنّ النبي ولا «أتي بسارق قطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه وفعل ذلك على رضي الله عنه (٢)

رضي الله عنه. (٢)
وذكر في الدر المختار حديث: «مابالُ العاملِ
نبعثه، فيأتي فيقول: هذا لك وهذا لي. فهلاً
جلس في بيت أبيه وأمه فينظرُ أيهدى له أم لا؟
والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم
القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له
رُغاء، أو بقرة لها خُوار، أو شاة تَيْعَرُ». (٣)

قال ابن عابدين: ويؤخذ من هذا الحديث \_ كما قال ابن المنير \_ أن الحكام أخذوا بالتجريس بالسارق ونحوه من هذا الحديث. (٤) كذلك قال الفقهاء في قاطع الطريق إذا

صلب: يصلب ثلاثة أيام ليشتهر الحال ويتم

النكال. قال ابن قدامة: إنها شرع الصلب ردعا لغيره ليشتهر أمره. (١)

#### ب ـ بالنسبة للتعزير:

٨ ـ التشهير نوع من أنواع التعزير، أي أنه عقوبة تعزيرية.

ومعلوم أن التعزير يرجع في تحديد جنسه وقدره إلى نظر الحاكم، فقد يكون بالضرب أو الحبس أو التوبيخ أو التشهير أو غير ذلك، حسب اختلاف مراتب الناس، واختلاف المعاصى، واختلاف الأعصار والأمصار.

وعلى ذلك فالتعزير بالتشهير جائز إذا علم الحاكم أن المصلحة فيه، وهذا الحكم هو بالنسبة لكل معصية لاحد فيها ولا كفارة في الجملة.

يقول الماوردي: للأمير إذا رأى من الصلاح في ردع السفلة: أن يشهرهم وينادي عليهم بجرائمهم، ساغ له ذلك. (٢)

ويقول: يجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه، إلا قدر ما يستر عورته، ويشهر في الناس، وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يتب (٣)

<sup>(</sup>١) التبصرة ٢/ ١٧٧

<sup>(</sup>٢) المهدر ٢/ ٢٨٤، ومغني المحتاج ٤/ ١٧٩، والمغني (٢) المهدر ٢/ ٢٧٩، ومغني المحتاج ٤/ ١٧٩، والمغني ٨/ ٢٩١، وحديث فضالة أخرجه أبوداود (٤/ ٥٦٧ - معنى عزت عبيد دعاس) والنسائي (٨/ ٩٢ - ط المكتبة التحادية).

وقال النسائي: احجاج بن أرطأة ـ يعني الذي في اسناده: \_ ضعيف، ولا يحتج بحديثه.

<sup>(</sup>٣) حديث: «ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ١٦٤/ ١٦٤ ط. السلفية)، ومسلم (٣/ ١٤٦٣ ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٤) أبن عابدين ٣/ ١٩٢ . والتجريس بالسارق: التسميع به .

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ٤/ ١٨٢، والمغني ٨/ ٢٨٨، ٢٩١

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للهاوردي ص ٢٢١

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق / ٢٣٩

وفي التبصرة لابن فرحون: إن رأى القاضي المصلحة في قمع السفلة بإشهارهم بجرائمهم فعل. (١)

ويقول ابن فرحون أيضا: إذا حكم القاضي بالجور، وثبت ذلك عليه بالبينة، فإنه يعاقب العقوبة الموجعة، ويعزل ويشهّر ويفضح. (٢) وفي كشاف القناع: القوّادة ـ التي تفسد النساء والرجال ـ أقلٌ ما يجب فيها الضرب البليغ، وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في الرجال والنساء لتجتنب. (٣)

غير أنه يلاحظ أن الفقهاء دائم ايذكرون التشهير في تعزير شاهد الزور مما يوحي بأن التشهير واجب بالنسبة لشاهد الزور، وذلك لاعتبار هذه المعصية من الكبائر.

قال الإمام أبوحنيفة في شاهد الزور في المشهور: يطاف به ويشهر، ولا يضرب استنادا إلى ما فعله القاضي شريح، وزاد الصاحبان ضربه وحبسه. (٤)

ويـذكـر ابن قدامـة حديث النبي عَلَيْهُ: «ألا أُنبَّنكُم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسولَ الله. قال: الإشـراكُ بالله وعقـوق الـوالـدين، وكـان

متكئا فجلس، فقال: ألا وقولُ الزوروشهادة الزور. فها زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت». (١)

ثم يقول ابن قدامة: فمتى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه شهد بزور عمدا عزره وشهره في قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، وبه يقول شريح والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله والأوزاعي وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وعبدالملك بن يعلى قاضى البصرة. (٢)

وفي كشاف القناع: إذا عزر من وجب عليه التعزير وجب على الحاكم أن يشهره لمصلحة كشاهد زور ليجتنب (٣)

وجاء في التبصرة: التعزير لا يختص بالسوط واليد والحبس، وإنها ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. قال أبوبكر الطرطوشي في أخبار الخلفاء المتقدمين: إنهم كانوا يعاملون الرجل على قدره وقدر جنايته، فمنهم من يُضرَب، ومنهم من يجبس، ومنهم من يقام واقفا على قدميه في المحافل، ومنهم من تنزع عهامته.

<sup>(</sup>۱) حديث: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا...» أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠/ ٥٠٥ ط. السلفية)، ومسلم (١/ ٩١ ط. عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>٢) المغني ٩/ ٢٦١

<sup>(</sup>۳) کشاف القناع ٦/ ١٢٥ ـ ١٢٧

<sup>(</sup>١) التبصرة بهامش فتح العلى ٢/ ١٤٦

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢/ ٣١٥

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٦/ ١٢٧

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ٣/ ١٩٢، ٤/ ٣٩٥، والبدائع ٦/ ٢٨٩

والحبس.

بذلك ويشهر به . <sup>(١)</sup>

قال القرافي: إن التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار، فَرُبَّ تعزير في بلد يكون إكراما في بلد آخر، كقطع الطيلسان ليس تعزيرا في الشام فإنه إكرام، وكشف الرأس بالأندلس ليس هوانا وبمصر والعراق هوان.

ثم قال صاحب التبصرة: والتعزير لا يختص بفعل معين ولا قول معين، فقد عزر رسول الله على المحر، وذلك في حق الثلاثة الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم، فهجروا خمسين يوما لا يكلمهم أحد. (١)

وعزر رسول الله ﷺ بالنفي، فأمر بإخراج المخنثين من المدينة ونفيهم. (٢)

وفي مغني المحتاج: يجتهد الإمام في جنس التعزير وقدره، لأنه غير مقدر شرعا، فيجتهد في سلوك الأصح، فله أن يشهر في الناس من أدى اجتهاده إليه. ويجوز له حلق رأسه، ويجوز أن يصلب حيّا، وهو ربطه في مكان عال لما لا يزيد عن ثلاثة أيام ثم يرسل، ولا يمنع في تلك المدة عن الطعام والشراب والصلاة. (٣)



وهذه النصوص تدل على أنه يجوز أن يكتفي

بالتشهير كعقوبة تعزيرية إذا رأى الإمام ذلك،

ويجوز أن يضم إليه عقوبة أخرى كالضرب

وقد كان أبوبكر البحتري \_ وهو أمير المدينة \_

إذا أتى برجل، قد أخذ معه الجرة من المسكر،

أمر به فصب على رأسه عند بابه، كيها يعرف

(١) التبصرة ٢/ ٢٩٥، ٢٩٦

وحديث: «هجر الثلاثة الذين تخلفوا . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ٨/ ٣٤٢ط. السلفية). ومسلم (٤/ ٢١٢٠ط. عيسى الحلبي).

(٢) حديث: «الأمر بإخراج المخنثين من المدينة ونفيهم» أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠/ ٣٣٣ط. السلفية).

(٣) مغني المحتاج ١٩٢/٤

(١) التبصرة ٢/ ١٨٣

## تشوف

#### التعريف:

1 - التشوف لغة: مصدر تشوف. يقال: تشوّفتِ الأوعالُ: إذا علت روءوس الجبال تنظر السهل وخلوه مما تخاف لترد الماء. ومنه قيل: تشوف فلان لكذا: إذا طمح بصره إليه. ثم استعمل في تعلق الأمال، والتطلب.

والمُشوِّفة من النساء: التي تظهر نفسها ليراها الناس.

وتشموفت المرأة: ترينت وتطلعت للخطاب - (١) من شفت الدرهم: إذا جلوته. ودينار مشوف: أي مجلو - وهو أن تجلو المرأة وجهها وتصقل خديها. (٢)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي لِلَفظ تشوف عن معانيه الواردة في اللغة.

وقيل: التشوف بمعنى التزين خاص بالوجه، والتزين عام يستعمل في الوجه وغيره. (٣)

(٣) شرح فتح القدير ٣/ ١٧٢ ط دار صادر.

#### الحكم الإجمالي:

#### أ ـ تشوف الشارع لإثبات النسب:

٢ - من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية:
 أن الشارع متشوف للحاق النسب، (١) لأن النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة، ويرتبط به أفرادها، قال تعالى: ﴿وهو الذي خَلَقَ من الماء بَشَرا فجعله نَسَباً وصِهْرا، وكان ربُك قديرا ﴾. (٢)

ولاعتناء الشريعة بحفظ النسب وتشوفها لإثباته تكرر فيها الأمر بحفظه عن تطرق الشك إليه، والتحذير من ذرائع التهاون به.

ولمراعاة هذا المقصد اتفق الفقهاء على اعتبار الأحسوال النادرة في إلحاق النسب، لتشوف الشارع لإثباته. (٣)

وللتفصيل (ر: نسب).

#### ب ـ التشوف إلى العتق:

٣ ـ من محاسن الإعتاق أنه إحياء حكمي، يخرج العبد من كونه ملحقا بالجهادات إلى كونه أهلا للكرامات البشرية، من قبول الشهادة

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، ولسان العرب، ومحيط المحيط، ومعجم متن اللغة مادة: «شوف».

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٣/ ١٧٢ والعناية عليه.

<sup>(</sup>۱) رد المحتسار على السدر المختسار ٤/ ٤٤٤، ٢٢٢، ٢٢٧، والمبدائع ٤/ ٣٢٩، وحساشية الدسوقي ٣/ ٤١٢، وشرح الزرقاني ٦/ ١٠٥، والكافي لابن عبدالبر ٢/ ٩١٦ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان / ٥٤

<sup>(</sup>٣) القرافي في الفروق ـ الفرق ١٧٥ ، ٢٣٩

والولاية والقضاء. ويقع العتق عند الفقهاء من كل: مكلف مسلم \_ ولوسكران أوهازلا ولو دون نية \_ لتشوف الشارع إلى الحرية بلا خلاف بين الفقهاء. وقد أجمعوا على أنه من حيث الأصل تصرف مندوب إليه، ويجب لعارض، ويحصل به القربة (۱) لقوله تعالى: ﴿فتحريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ ﴾ (٢) وقوله عز وجل ﴿فَكُ رقبةٍ ﴾ . (٣)

ولخبر «أيها مسلم أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار» (ز: عتق، إعتاق).

#### جـ ـ التشوف في العدة :

٤ - المطلقة الرجعية لها أن تتزين، لأنها حلال للزوج، لقيام نكاحها مادامت في العدة، والرجعة مستحبة، والتزين حامل عليها فيكون مشروعا. وهذا عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة.

أما الشافعية: فيرون أنه يستحب لها الإحداد. فلا يستحب لها التزين. ومنهم من

قال: الأولى أن تتزين بها يدعو الزوج إلى رجعتها(١). (ر: عدة)

ولا خلاف بين الفقهاء في تحريم الزينة على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها، لوجوب الإحداد عليها.

وأما المبانة في الحياة بينونة كبرى، فقد اختلف الفقهاء فيها على أقوال: فذهب الحنفية، والشافعية في قول إلى أنه يحرم عليها الزينة، حدادا وأسفا على زوجها، وإظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح، الذي هو سبب لصونها وكفاية مئونتها، ولحرمة النظر إليها، وعدم مشروعية الرجعة.

وقال الشافعية: يستحب لها الإحداد. وفي قول: الإحداد واجب على ماتقدم،

وأما المالكية فقالوا: لا إحداد إلا على المتوفى عنها زوجها فقط. ومفاده: لا إحداد على المبانة وإن استحب لها في عدتها.

ولا يسن لها الإحداد عند الحنابلة، ولهذا لا يلزمها أن تتجنب مايرغب في النظر إليها من الزينة. (٢)

وللتفصيل (ر: عدة).

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير ٥/ ٤٣٦، ٤٤٢ ط دار صادر، وحاشية البناني عليه الدسوقي ٤/ ٥٩ وشرح الزرقاني وحاشية البناني عليه ٧/ ١٢٠ ط دار الفكر، وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ١٠/ ٣٥٦ ط دار صادر، ونهاية المحتاج ٨/ ٣٥٦ ط الحلبي بمصر، ومطالب أو لي النهى ٤/ ٣٥١ ومابعدها

<sup>(</sup>٢) سؤرة النساء / ٩٢

<sup>(</sup>٣) سورة البلد / ١٣

<sup>(</sup>٤) متفق عليه.

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٢/ ٥٣٦، ٦١٦ - ٦١٨ ط بيروت، وبدائع الصنائع ٣/ ١٨٠ ط أولى، وشرح فتح القدير ٣/ ١٧٢ ط دار صادر، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٤/ ٤٥٧ - ١٥٥، ونهساية المحتاج ٧/ ١٤٠ ومابعدها، وروضة الطالبين ٨/ ٢٠٥ - ٤٠٠، والشرح الكبير ٢/ ٤٧٨ - ١٤٥، والمغني ٧/ ٢٧٩، ١٥٥ - ١٥٥

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

#### د ـ التشوف للخطاب:

 يرى الفقهاء أنه لا يجوز للتي تكون صالحة للخطبة والزواج أن تتزين استعدادا لرؤية من يرغب في خطبتها والزواج بها.

وأجمعوا على أنه يجوز للخاطب أن يرى بنفسه من يرغب في زواجها لكي يقدم على العقد إن أعجبته، ويحجم عنه إن لم تعجبه، لخبر «إذا خطب أحدُكم امرأةً، فإن استطاع أن ينظر منها إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل»(١) وذلك لأنه من أسباب الألفة والوئام.

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة، فقال له النبي على: «أنظرت إليها؟ قال: لا. فقال: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يُؤْدَم بينكما»(٢).

ويرى أكثر الفقهاء أن للخاطب أن ينظر إلى الوجه والكفين فقط، لأن رؤ يتهما تحقق المطلوب من الجمال وخصوبة الجسد وعدمها. فيدل الوجه على الجمال أو ضده لأنه مجمع المحاسن، والكفان على خصوبة البدن.

وأجاز بعض الحنفية النظر إلى الرقبة

والقدمين. وأجاز الحنابلة النظر إلى مايظهر عند القيام بالأعال، وهي ستة أعضاء: الوجه، والرأس، والرقبة، واليد، والقدم، والساق، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ولإطلاق الأحاديث السابقة. (١)

وللتفصيل (ر: نكاح، خطبة).

## تشييع الجنازة

انظر: جنازة



<sup>(</sup>١) حديث: «إذا خطب أحدكم امرأة فإن . . . » أخرجه أبو داود (٢/ ٥٦٥ - ٥٦٦ - ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر في الفتح (٩/ ١٨١ - ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) حديث: «اذهب فانظر إليها فإنه أحرى . . . » أخرجه ابن ماجمة (١/ ٢٠٠ ـ ط الحلبي) وقسال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد ۲/۶ طم الكليات الأزهرية، وحاشية ابن عابدين ۳/۸ ومابعدها ط مصطفى الحلبي بمصر، وحاشية السدسوقي ۲/۰۲، ونهاية المحتاج ۲/۳۳، والمغني ۲/۳۰ ومابعدها، والمبدع في شرح المقنع ۷/۷ ومابعدها.

#### من يعتبر تصادقه:

٣ ـ التصادق الذي يعتد به ويترتب عليه حكم
 يكون من البالغ العاقل المختار، فلا يعتبر
 تصديق الصغير وغير العاقل.

#### صفة التصادق:

٤ ـ صفة التصديق لفظ أو مايق وم مقامه يدل
 على توجه الحق قبل المقر (المصدق).

ويقوم مقام اللفظ: الإشارة والكتابة والسكوت. فالإشارة من الأبكم ومن المريض. فإذا قيل للمريض: لفلان عندك كذا، فأشار برأسه أن نعم، فهذا تصديق إذا فهم عنه مراده. (1)

#### مايشترط في المصادّق:

• \_ يشترط في المصادق أن يكون أهلا للاستحقاق، وألا يكذبه المصادق، فإذا كذب المصادق المصادق ثم رجع لم يفد رجوعه، إلا أن يرجع المصادق إلى ما أقربه.

#### محل التصادق:

٦ ـ يكون التصديق في النسب والمال.

والتصديق في النسب ينظر تحت عنوان (نسب).

(١) تبصرة الحكام ٢/ ٣٦، ٣٨

### تصادق

#### التعريف:

التصادق لغة واصطلاحا: ضد التكاذب.
 يقال: تصادقا في الحديث والمودة ضد تكاذبا.
 ومادة تفاعل لا تكون غالبا إلا بين اثنين. يقال:
 تحابا وتخاصها، أي أحب أو خاصم كل منها الأخر.

واستعمل المالكية أيضا (التقارر) بمعنى التصادق. (١)

#### حكم التصادق:

٢ - حكم التصادق في الجملة - في حق المتصادقين إذا تعلقت به حقوق العباد، أو كان في حقوق العباد، أو كان في حقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات - اللزوم، وهو أبلغ من الشهادة، لأنه نوع من الإقرار. قال أشهب: قول كل أحد على نفسه أوجب من دعواه على غيره.

أما بالنسبة لحقوق الله تعالى التي تدرأ بالشبهات فليس بلازم. (٢)

<sup>(</sup>١) تاج العروس، والدسوقي ٢/ ٣٣١، وحاشية القليوبي ٢/ ٣٣١، وتبصرة الحكام ٢/ ٣٦

<sup>(</sup>٢) تبصرة الحكام ٢/ ٣٦

والتصديق في المال نوعان: مطلق ومقيد. فالمطلق: ما صدر غير مقتر ن بها يقيده أو يرفع حكمه أو حكم بعضه، فإذا كان التصديق على هذا الوجه فهوملزم لمن صَدَّق، وعليه أداء ماصدَّق فيه، ولا يجوز له الرجوع عنه.

وإذا كان التصديق مقيدا بقيد ففي لزومه أو عدمه تفصيل ينظر في مصطلح (إقرار).

#### التصادق في حقوق الله تعالى:

٧ - إذا تصادق اثنان أو أكثر على إسقاط حق من حقوق الله تعالى فلا عبرة بتصادقهم، ولا يترتب عليه حكم، إلا إذا قامت بينة على هذا التصادق، فيكون الحكم في هذه الحال ثابتا بالبينة لا بالتصادق، ويتضح ذلك من الأمثلة الآتية:

إن طلق الزوج زوجته قبل الدخول، وكان قد خلابها، لزمتها العدة إن كان الزوج بالغا، وكانت المرأة مطيقة للوطء، سواء أكانت خلوة اهتداء أم خلوة زيارة. وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة. وتجب العدة حينتذ ولو تصادقا على نفي الوطء، لأن العدة حق الله تعالى، فلا تسقط بالتصادق.

ويؤخذ بتصادقها على نفي الوطء فيها هو حق لهما: فلا نفقة لها، ولا يتكمل لها الصداق، ولا رجعة له عليها. أي كل من أقرمنها أخذ

بإقراره اجتماعا أو انفرادا. ويترتب على قبول التصادق أورده أحكام كثيرة، كثبوت النسب من تاريخ الخلوة، وتأكيد المهر، والنفقة والسكن والعدة، وحرمة نكاح أختها في عدتها وأربع سواها. وفي هذه المذاهب اختلاف في الحقوق التي تترتب على الخلوة. تفصيله في باب: (النكاح).

وعند الشافعية في القديم قولان أحدهما: الخلوة مؤثرة، وتصدق المرأة في ادعاء الإصابة (الوطء) والقول الشاني أنها كالوطء. وفي الجديد: إن الخلوة وحدها لا تؤثر في المهر. وعلى هذا لو اتفقا على حصول الخلوة، وادعت الإصابة لم يترجح جانبها، بل القول قوله بيمينه.

ويفهم من ذلك أنه لو صدقها يتقرر المهر كله. (١)

#### التصادق في النكاح:

٨ ـ لا يثبت النكاح بالتصادق، لأن الشهادة شرط فيه، ووقتها عند غير المالكية وقت العقد، وعند المالكية وقت العقد، فإن لم يشهد عند العقد اشترط وجوبا عند الدخول، ولا حدّ عندهم إن فشا النكاح بوليمة أو ضرب دف أو دخان، أو كان على العقد أو الدخول

<sup>(</sup>١) ابن عابـدين ٢/ ٣٣٨\_ ٣٤١، والشــرح الكبير ٢/ ٤٦٨، والمغني ٦/ ٧٠٤ ط الرياض، والروضة ٧/ ٢٦٣

شاهد واحد غير الولي، لصحة النكاح في هذه الصور. (١)

وقال المالكية: تثبت الزوجية بالتقارر (أي التصادق) في حق الزوجين إذا كانا بلديين، أو كان أحدهما بلديا، وأما الطارئان (أي من لم يكونا من أهل البلد، سواء قدما معا أو مفتر قين) فلا تثبت الزوجية بينها بمجرد التصادق. (٢)

حكم تصادق الزوجين على طلاق سابق:

9 ـ إذا أقر رجل في حالة الصحة بطلاق بائن أو رجعي متقدم على وقت إقراره، ولا بينة له، استأنفت امرأته العدة من وقت إقراره، فيصدق في الطلاق، لا في إسنده للوقت السابق ولو صدقته، لأنه يتهم على إسقاط العدة وهي حق لله تعالى. فإن كانت له بينة، فالعدة من الوقت الذي أسندت إليه البينة.

هذا بالنسبة للعدة لأنها حق الله تعالى . أما بالنسبة لحقوق الزوجين فيعامل كل حسب إقراره ، فلوماتت الزوجة ، وكانت العدة قد انقضت بحسب إقراره ، فلا يرثها لأنها صارت أجنبية على مقتضى دعواه ، ولا رجعة له عليها إن كان الطلاق رجعيا ، وورثته إن مات في العدة

المستأنفة، حيث كان الطلاق رجعيا إن لم تصدقه. ولا يتزوج أختها ولا أربعا سواها في العدة، ولو صادقته على حصول الطلاق في الماضي نفيا لتهمة التواطؤ بينها. وإن صدقته فلا نفقة لها معاملة لها بتصديقها إياه. وهذا عند الحنفية والمالكية. (١)

وعند الشافعية: أنه لوأسند الزوج الطلاق إلى زمن ماض، وصدقت الزوجة الزوج في الإسناد، فالعدة من التاريخ الذي أسند إليه الطلاق، ولولم يقم على ذلك بينة. (٢)

والمفهوم من كلام الحنابلة أن الحكم عندهم كذلك. فقد جاء في شرح منتهى الإرادات: لو جاءت امسرأة حاكيا وادعت أن زوجها طلقها وانتهت عدتها، فله تزويجها بشرطه إن ظن صدقها، ولاسيا إن كان الزوج لا يعرف، لأن الإقرار (أي بالزوجية) لمجهول لا يصح. وأيضا الأصل صدقها (أي فيها ادعته من خلوها عن الزوجية) ولا منازع. (٣)

حكم مصادقة الزوجة على إعسار الزوج: ١٠ ـ يكتفى بتصديق الزوجة زوجها في دعواه الإعسار، وتصديقها يقوم مقام البينة، ويترتب

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٢/ ٦١٠، والشرح الكبير ٢/ ٤٧٧

۱۸/۷ نهاية المحتاج ۱۸/۷

<sup>(</sup>٣) شرح منست جسى الإرادات ٣/ ١٨٨ ، والمسغني ٦/ ٤٥٠ \_ ٤٥١ ، وكشاف القناع ٥/ ٤٢٤

<sup>(</sup>۱) البـــدائــع ۲/ ۲۰۲، والشــرح الكبــير ۲/۲۱۷، ونهــايــة المحتاج ۲/۲۱۳، ۷/ ۶۵

<sup>(</sup>٢) الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٣٣١ ـ ٣٣٢

عليه مايترتب على ثبوت الإعسار بالبينة من حيث الحكم بالتطليق بشروطه المفصلة في أبوابها (۱) وينظر (إعسار، نفقة، مهر).

#### الرجوع في التصديق:

11 - تقدم أن التصديق ملزم لمن صدق، وعلى ذلك فلا يجوز الرجوع فيه بالنسبة لحقوق العباد وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات، كالزكاة، فمن صدق المدعي فيها ادعاه عليه من حق فلا يجوز له الرجوع متى توافرت شروط التصديق. ولو أقر بنسب، وصدقه المقر له، ثم رجع

المقرعن إقراره لا يقبل منه الرجوع. أما بالنسبة لحقوق الله تعالى التي تدرأ

المساب السبب حصول الله تعالى التي ندرا بالشبهات كالحدود فإنه إذا ثبت الحد بالإقرار فقط، فإنه يجوز للمقر الرجوع، سواء أكان الرجوع قبل الحد أم بعده، ويسقط الحد، لأن النبي عرض لماعز بالرجوع، فلولا أنه يفيد لما عرض له به.

وعلل الفقهاء عدم جواز الرجوع في التصديق بحقوق الآدميين وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات: بأن رجوعه نقض لما صدر منه وتعلق به حق الغير، فإذا قال: هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو، أو ادعى زيد على ميت

شيئا معينا من تركته فصدقه ابنه، ثم ادعاه عمرو فصدقه، حكم به لزيد، ووجبت عليه غرامته لعمرو، وهذا ظاهر أحد قولي الشافعي. وفي القول الآخر: لا يغرم لعمروشيئا، وهو قول أبي حنيفة، لأنه أقرله بها عليه الإقرار به وإنها منعه الحكم من قبوله وذلك لا يوجب الضهان. (1)



(١) المغني ٥/ ١٦٤ ط السرياض، ونهاية المحتاج ٧/ ٤٣، والشرح الكبير ٤/ ٣١٨، والبدائع ٧/ ٦١

<sup>(</sup>١) الشسرح الكبــير ٢/ ٢٩٩، ٥١٩، وقليــوبي مع عمـيرة ٤/ ٨٣، والمغني ٧/ ٥٧٣، والدر وابن عابدين ٢/ ٦٥٦

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ التعديل:

٢ - التعديل: مصدر عدل، يقال: عدلت الشيء تعديلا فاعتدل: إذا سويته فاستوى.
 ومنه قسمة التعديل. وعدلت الشاهد: نسبته إلى العدالة. وتعديل الشيء: تقويمه. (١)

#### ب ـ التصويب:

٣- التصويب: مصدر صوب من الصواب،
 الذي هو ضد الخطأ، والتصويب بهذا المعنى
 يرادف التصحيح، وصوبت قوله: قلت: إنه صواب. (٢)

#### جـ ـ التهذيب:

٤ ـ التهـذيب كالتنقية، يقال: هذب الشيء،
 إذا نقاه وأخلصه. وقيل: أصلحه. (٣)

#### د ـ الإصلاح:

٥ - الإصلاح ضد الإفساد، وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه، وأصلح الدابة: أحسن إليها. (٤)

# تصحيح

#### التعريف :

1 - التصحيح لغة: مصدر صحح، يقال: صححت الكتاب والحساب تصحيحا: إذا أصلحت خطأه، وصححته فصح. (١)

والتصحيح عند المحدثين هو: الحكم على الحديث بالصحة، إذا استوفى شرائط الصحة التي وضعها المحدثون. (٢)

ويطلق التصحيح أيضا عندهم على كتابة (صح) على كلام يحتمل الشك بأن كرر لفظ مثلا لا يخل تركه. (٣)

والتصحيح عند أهل الفرائض: إزالة الكسور الواقعة بين السهام والرءوس. (٤) والتصحيح عند الفقهاء هو: رفع أوحذف

ما يفسد العبادة أو العقد. <sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح المنير مادة: «عدل».

<sup>(</sup>٢) لسان العرب والمصباح المنير مادة: «صوب».

<sup>(</sup>٣) لسان العرب مادة: «هذب».

<sup>(</sup>٤) لسان العرب مادة: «صلح».

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة: «صحح».

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوي / ٢٤

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون ٣/ ٨١٩

<sup>(</sup>٤) التعريفات للجرجاني.

<sup>(</sup>٥) البدائسع ٥/ ١٣٩، ١٧٨، والاختيسار ٢/ ٢٦، ومغني المحتساج ٢/ ٤٠، ومنح الجليسل ٢/ ٥٧٠ ـ ٥٧١، وبداية المجتهد ٢/ ١٦٢ ط عيسى الحلبي.

هـ ـ التحرير:

٦ - تحرير الكتابة: إقامة حروفها وإصلاح السقط.

وتحرير الحساب: إثباته مستويا لاغلت فيه، (١) ولا سقط ولا محو. وتحرير الرقبة: عتقها. (٢)

#### الحكم التكليفي:

٧- تصحيح الفساد والخطأ أمر واجب شرعا متى عرف الإنسان، سواء أكان ذلك في العبادات: كمن اجتهد في معرفة القبلة وصلى، ثم تبين الخطأ أثناء الصلاة، فيجب تصحيح هذا الخطأ بالاتجاه إلى القبلة، وإلا فسدت الصلاة. أم كان ذلك في المعاملات: كالبيع بشرط مفسد للعقد، فيجب إسقاط هذا الشرط ليصح البيع، وإلا وجب فسخ البيع دفعا للفساد. (٣)

#### ما يتعلق بالتصحيح من أحكام: أولا: تصحيح الحديث:

٨ ـ تصحيح الحديث هو: الحكم عليه بالصحة لتوافر شروط خاصة اشترطها علماء الحديث.
 وقد يختلف المحدثون في صحة بعض الأحاديث

لاختـــلافهم في بعض الشـــروط، وفي تقـــديم بعضها على بعض.

فقد قرر ابن الصلاح والنووي وغيرهما أنه يحكم بصحة الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلَّلًا.

قال ابن الصلاح: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث.

فإذا وجدت الشروط المذكورة حكم للحديث بالصحة، ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذا.

والحكم بتواتر الحديث حكم بصحته.

وقال بعض المحدثين: يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول، وإن لم يكن له إسناد صحيح. قال ابن عبد البرال حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»(١) وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده ولكن الحديث عندي صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول.

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: تعرف صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير

<sup>(</sup>۱) حديث: «هو الطهور ماؤه والحل ميته». أخرجه مالك (۱) حديث: «هو الطهور ماؤه والحل ميته». أخرجه مالك (الموطأ ۲۲/۱ و عيسى الحلبي) وعنه التحداري. (التلخيص الحبير ۱/۹ ـ شركة الطباعة الفنية المتحدة).

<sup>(</sup>١) الغلت: الغلط في الحساب (القاموس المحيط).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب مادة: «شهد».

<sup>(</sup>٣) الهداية ١/ ٤٥، وابن عابدين ١٣٣/٤، والزيلعي ٤/ ٦٤

نكير منهم. وقال نحوه ابن فورك. (١)

على أن هناك من اشترط غير ذلك للحكم بالصحة، كاشتراط الحاكم أن يكون راوي الحديث مشهورا بالطلب (أي طلب الحديث وتتبع رواياته) وعن مالك نحوه، وكاشتراط بعض أبي حنيفة فقه الراوي، وكاشتراط بعض المحدثين العلم بمعاني الحديث، حيث يروى بالمعنى، قال السيوطي: وهوشرط لابد منه، بلعنى، قال السيوطي: وهوشرط لابد منه، لكنه داخل في الضبط، وكاشتراط البخاري ثبوت السماع لكل راومن شيخه، ولم يكتف بإمكان اللقاء والمعاصرة. (٢)

#### أثر عمل العالم وفتياه في التصحيح:

9 ـ قال النووي والسيوطي: عمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكها منه بصحة الحديث ولا بتعديل رواته، لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطا، أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر.

وصحح الآمدي وغيره من الأصوليين أنه حكم بذلك.

وقال إمام الحرمين: إن لم يكن في مسالك الاحتياط (أي لم تكن الفتيا بمقتضى صحة الحديث، بل للاحتياط).

وفرق ابن تيمية بين أن يعمل به في الترغيب

كما أن مخالفة العالم للحديث لا تعتبر قدحا منه في صحته ولا في رواته، لإمكان أن يكون ذلك لمانع من معارض أو غيره.

وقد روى الإمام مالك حديث الخيار، ولم يعمل به لعمل أهل المدينة بخلافه، ولم يكن ذلك قدحا في نافع راويه.

ومما لا يدل على صحة الحديث أيضا - كما ذكر أهل الأصول - موافقة الإجماع له على الأصح، لجواز أن يكون المستند غيره.

وقيل: يدل على صحة الحديث. (١)

#### تصحيح المتأخرين من علماء الحديث:

1 - يرى الشيخ ابن الصلاح أنه قد انقطع التصحيح في هذه الأعصار، فليس لأحد أن يصحح، بل يقتصر في الحكم بصحة الحديث على ما اعتمده السابقون، كما يرى عدم اعتبار الحديث صحيحا بمجرد صحة إسناده ما لم يوجد في مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فأغلب الظن أنه لو صح عندهم لما أهملوه لشدة فحصهم واجتهادهم. (٢)

وقد خالف الإمام النووي ابن الصلاح في ذلك، فقال: والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته.

ــ ۷۰ ــ

وغيره.

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ص ٢٢ ـ ٢٥

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوي ص ٢٦

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ص ٢٠٩

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوي ص ٥١ ـ ٥٣، ٧٩، وعلوم الحديث ص

قال الحافظ العراقي : وهو الذي عليه عمل أهل الحديث.

وقد صحح جماعة من العلماء المتأخرين أحاديث لم يعرف تصحيحهما عن الأقدمين. (١)

ثانياً: تصحيح العقد الفاسد:

11 \_ الفقهاء عدا الحنفية لا يفرقون في الجملة بين العقد الباطل والعقد الفاسد، فالحكم عند الشافعية والحنابلة: أن العقد لا ينقلب صحيحا برفع المفسد. ففي كتب الشافعية: لوحذف العاقدان المفسد للعقد \_ ولو في مجلس الخيار \_ لم ينقلب العقد صحيحا، إذ لا عبرة بالفاسد. (٢)

وفي المغني لابن قدامة: لوباعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه، أو شرط المشتري ذلك عليه، فهو محرم والعقد باطل، لما روى عبدالله بن عمرو رضي الله عنها أن النبي عن ربح ما لم يُضمن، وعن بيع ما لم يقبض، وعن بيعتين في بيعة، وعن شرطين في بيع، وعن بيع

وسلف». (١) ولأنه اشترط عقدا في عقد ففسد كبيعتين في بيعة. ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله، فتصير الزيادة في الثمن عوضا عن القرض وربحاله، وذلك ربا محرم، ففسد كما لوصرح به. ولأنه بيع فاسد فلا يعود صحيحا كما لو باع درهما بدرهمين ثم ترك أحدهما. (٢)

وفي باب الرهن قال: لو بطل العقد لما عاد صحيحا. (٣)

وفي شرح منتهى الإرادات: العقد الفاسد لا ينقلب صحيحا. (٤)

وعند المالكية يصح العقد إذا حُذف الشرط المفسد للعقد، سواء أكان شرطا ينافي مقتضى العقد، أم كان شرطا يخل بالثمن في البيع، إلا أربعة شروط فلا يصح البيع معها ولوحذف الشرط، وهي:

<sup>(</sup>۱) حديث: «نهى عن ربع مالم يضمن وعن بيع مالم يقبض. . . ». رواه الطبراني من حديث حكيم بن حزام قال في مجمع الزوائد (٤/ ٨٥) وروى النسائي بعضه، وفي سنده عند الطبراني العلاء بن خالد الواسطي وثقه ابن حبان، وضعفه موسى بن إسهاعيل.

وروي بلفظ «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك». أخرجه المترمذي (٣/ ٥٣٥ - ٥٣٦ - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنها، وقال: حديث حسن صحح.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٤/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠

<sup>(</sup>٣) المغنى ٤/ ٣٧٩

<sup>(</sup>٤) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٥٠

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ص ٧٨ ومابعدها.

 <sup>(</sup>۲) أسنى المطالب ۲/۳۷، ومغني المحتاج ۲/٤٠، وروضة الطالبين ۳/٤١٠، وحاشية الجمل ۳/٨٤ - ١١٥، والمنثور في القواعد ۲/ ١٥٠

أ ـ من ابتاع سلعة بثمن مؤجل على أنه إن مات فالثمن صدقة عليه، فإنه يفسخ البيع ولو أسقط هذا الشرط لأنه غرر، وكذا لو شرط: إن مات فلا يطالب البائع ورثته بالثمن.

ب \_ شرط ما لا يجوز من أمد الخيار، فيلزم فسخه وإن أسقط لجواز كون إسقاطه أخذا به. جـ \_ من باع أمـة وشـرط على المبتاع أن لا يطأها، وأنه إن فعل فهي حرة، أو عليه دينار مثلا، فيفسخ ولو أسقط الشرط لأنه يمين.

د ـ شرط الثنيا يفسد البيع ولو أسقط الشرط.

وزاد ابن الحاجب شرطا خامسا وهو: هـ ـ شرط النقـد (أي تعجيـل الثمن) في بيع الخيار قال ابن الحاجب: لو أسقط شرط النقد فلا يصح. (١)

وفي الإجارة جاء في الشرح الصغير: تفسد الإجارة بالشرط الذي يناقض مقتضى العقد، ومحل الفساد إن لم يسقط الشرط، فإن أسقط الشرط صحت. (٢)

ويوضح ابن رشد سبب اختلاف الفقهاء في صحة العقد بارتفاع المفسد أو عدم صحته. فيقسول: هل إذا لحق الفساد بالبيع من قبل الشرط يرتفع الفساد إذا ارتفع الشرط، أولا

يرتفع؟ كما لا يرتفع الفساد السلاحق للبيع الحسلال من أجل اقتران المحرم العين به، كمن باع غلاما بهائة دينار وزق خمر، فلما عقد البيع قال: أدع الزق. وهذا البيع مفسوخ عند العلماء بإجماع.

وهـذا أيضـا ينبني على أصل آخر. هو: هل هذا الفساد معقول المعنى أو غير معقول؟

فإن قلنا: هوغير معقول المعنى، لم يرتفع الفساد بارتفاع الشرط. وإن قلنا: معقول، ارتفع الفساد بارتفاع الشرط.

فهالك رآه معقولا، والجمهوررأوه غير معقول، والفساد الذي يوجد في بيوع الربا والغرر هو أكثر ذلك غير معقول المعنى، ولذلك ليس ينعقد عندهم أصلا، وإن ترك الربا بعد البيع وارتفع الغرر. (1)

17 - ويفرق الحنفية بين العقد الباطل والعقد الفاسد فيصح عندهم - خلافا لزفر - تصحيح العقد الفاسد، بارتفاع المفسد دون الباطل، ويقولون في عقد البيع: إن ارتفاع المفسد في الفساد يرده صحيحا، لأن البيع قائم مع الفساد، ومع البطلان لم يكن قائما بصفة البطلان، بل كان معدوما.

وعند زفر: العقد الفاسد لا يحتمل الجواز برفع المفسد.

<sup>(</sup>۱) منح الجليل ۲/ ۷۰۰ ـ ۷۱

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ٢/ ٢٧٧ ط الحلبي.

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ١٦٢/٢ ط عيسى الحلبي.

لكن تصحيح العقد الفاسد عند الحنفية مقيد بها إذا كان الفساد ضعيفا. يقول الكاساني: الأصل عندنا أنه ينظر إلى الفساد، فإن كان قويا بأن دخل في صلب العقد وهو البدل أو المبدل لا يحتمل الجواز برفع المفسد، كما إذا باع عبدا بألف درهم ورطل من خر، فحط الخمر عن المشتري فهو فاسد ولا ينقلب صحيحا.

وإن كان الفساد ضعيفا، وهوما لم يدخل في صلب العقد، بل في شرط جائز يحتمل الجواز برفع المفسد، كما في البيع بشرط خيار لم يوقت، أو وقت إلى وقت مجهول كالحصاد، أو لم يذكر الوقت، وكما في البيع بثمن مؤجل إلى أجل الوقت، فإذا أسقط الأجل من له الحق فيه قبل حلوله وقبل فسخه جاز البيع لزوال المفسد، ولو كان إسقاط الأجل بعد الافتراق على ماحرره ابن عابدين.

وعلى هذا سائر البياعات الفاسدة بسبب ضرر يلحق بالبائع في التسليم إذا سلم البائع برضاه واختياره - كما إذا باع جذعا له في سقف، أو آجرًا له في حائط، أو ذراعا في ديباج - أنه لا يجوز لأنه لا يمكنه تسليمه إلا بالنزع والقطع، وفيه ضرر بالبائع، والضرر غير مستحق بالعقد، فكان هذا على التقدير بيع ما لا يجب تسليمه شرعا، فيكون فاسدا. فإن نزعه البائع

أو قطعه وسلمه إلى المشتري قبل أن يفسخ المشتري البيع جاز البيع، لأن المانع من الجواز ضرر البائع بالتسليم، فإذا سلم باختياره ورضاه فقد زال المانع، فجاز البيع ولزم. (١)

وعلى هذا سائر العقود الفاسدة عند الحنفية طبقا لقاعدة: إذا زال المانع مع وجود المقتضي عاد الحكم.

ومن ذلك أن هبة المشاع فاسدة، فإن قسمه وسلمه جاز. واللبن في الضرع، والصوف على ظهر الغنم، والزرع والنخل في الأرض، والتمر في النخيل بمنزلة المشاع، لأنها موجودة، وامتناع الجواز للاتصال، فإذا فصلها وسلمها جاز لزوال المانع. (٢)

ومثل ذلك: إذا رهن الأرض بدون البناء، أو بدون النزرع والشجر بدون النزرع والشجر، أو رهن النزرع والشجر بدون الثمر، أو رهن الشجر بدون الثمر بدون الشجر أنه لا يجوز، لأن المرهون متصل بها ليس بمرهون، وهذا يمنع صحة القبض. ولوجذ الثمر وحصد الزرع وسلم منفصلا جاز لزوال المانع. (٣)

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ١٦٨، ١٧٨ ـ ١٧٩، وابن عابدين ٤/ ١١٩، والاختيار ٢/ ٢٥ ـ ٢٦

<sup>(</sup>٢) البدائع ٦/ ١١٩، والزيلعي ٥/ ٩٤

<sup>(</sup>٣) البدائع ٦/ ١٤٠

#### تصحيح العقد باعتباره عقدا آخر:

17 ـ هذا، ويمكن تصحيح العقد الفاسد إذا أمكن تحويله إلى عقد آخر صحيح لتوافر أسباب الصحة عن طريق الصحة عن طريق المعنى عند بعض الفقهاء، أم عن طريق اللفظ عند البعض الآخر نظرا لاختلافهم في قاعدة (هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها). (١) ونوضح ذلك بالأمثلة الآتية:

12 - في الأشباه لابن نجيم: الاعتبار للمعنى لا للألفاظ، صرحوا به في مواضع منها: الكفالة، فهي بشرط براءة الأصيل حوالة، وهي بشرط عدم براءته كفالة. (٢)

وفي الاختيار: شركة المفاوضة يشترط فيها أن يتساوى الشريكان في التصرف والدِّين والمال الذي تصح فيه الشركة. . فلا تنعقد المفاوضة بين المسلم والذمي عند أبي حنيفة ومحمد، فإذا عقد المسلم والذمي المفاوضة صارت عنانا عندهما، لفوات شرط المفاوضة ووجود شرط العنان، وكذلك كل مافات من شرائط المفاوضة

يجعل عنانا إذا أمكن، تصحيحا لتصرفهما بقدر الإمكان. (١)

وفي الاختيار أيضا: عقد المضاربة، إن شرط فيه الربح للمضارب فهو قرض، لأن كل ربح لا يملك إلا بملك رأس المال، فلما شرط له جميع الربح فقد ملّكه رأس المال، وإن شرط الربح لرب المال كان إبضاعا، وهذا معناه عرفا وشرعا. (٢)

وجاء في منح الجليل: من أحال على من ليس له عليه دين، وأعلم المحال، صح عقد الحوالة، فإن لم يعلمه لم تصح، وتنقلب حمالة أي كفالة. (٣)

وفي أشباه السيوطي: هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها؟ خلاف. الترجيح مختلف في الفروع.

ومن ذلك: إذا قال: أنت حرغدا على

ألف. إن قلنا: بيع فسد ولا تجب قيمة العبد، وإن قلنا: عتق بعوض، صح ووجب المسمى. ومنها: لوباع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل الثمن الأول، فهو إقالة بلفظ البيع، وخرجه السبكي على القاعدة، والتخريج للقاضي حسين قال: إن اعتبرنا اللفظ لم يصح، وإن

<sup>(</sup>١) الاختيار ٣/ ١٢ ـ ١٣

<sup>(</sup>٢) الاختيار ٣/ ٢٠، والمغني ٥/ ٣٥

<sup>(</sup>٣) منح الجليل ٣/ ٢٣٢

<sup>(</sup>۱) درر الحكام ۱/ ۱۸، ۱۹ مادة (۳)، وأشباه ابن نجيم ص ۲۷۰، وأشباه السيوطي ص ۱۸۶، والمنثور ۲/ ۳۷۱، وإعلام الموقعين ۳/ ۹۰، والقواعد لابن رجب ص ۶۹ (۲) الأشباه لابن نجيم ص ۲۰۷، وابن عابدين ٤/ ٢٤٦، وانظر درر الحكام ۱/ ۱۸، ۱۹، شرح المادة (۳).

اعتبرنا المعنى فإقالة . (١)

ثالثا - تصحيح العبادة إذا طرأ عليها مايفسدها: 10 - من الأمور التي تطرأ على العبادة ما لا يمكن إزالته أو تلافيه كالأكل والشرب والكلام والحدث والجاع، فهذه الأمور لا يمكن تلافيها، وهي تعتبر من مفسدات العبادة في الخملة. هذا مع اختلاف الفقهاء في التفصيل فيها بين القليل والكثير، وبين العمد والسهو والجهل، وما هو معفو عنه أو غير معفو عنه.

فإذا طرأ شيء من ذلك على العبادة ففسدت فعلا عند من يعتبر ذلك مفسدا فلا مجال لتصحيح هذه العبادة، ويلزم إعادتها إن اتسع وقتها، أو قضاؤ ها إن خرج الوقت.

وينظر تفصيل ذلك في: (إعادة ـ قضاء).

والكلام هنا إنها هو فيها يطرأ على العبادة مما يعتبر من المفسدات مع إمكان إزالة المفسد أو تلافيه لتصح العبادة، مثل طروء النجاسة أو كشف العورة وماشابه ذلك.

والفقهاء متفقون في الجملة على: أنه إذا طرأ على العبادة ماشأنه أن يفسدها لو استمر وأمكن تلافيه وإزالته وجب فعل ذلك لتصحيح العبادة.

١٦ من اجتهد في معرفة القبلة، وتغير اجتهاده أثناء الصلاة استدار إلى الجهة الثانية التي تغير اجتهاده إليها، وبنى على مامضى من صلاته.

وكذلك إذا اجتهد فأخطأ، وبان له يقين الخطأ وهو في الصلاة، بمشاهدة أو خبر عن يقين فإنه يستدير إلى جهة الصواب ويبني على مامضى.

والدليل على ذلك أن أهل قباء لما بلغهم نسخ القِبلة وهم في صلاة الفجر استداروا إليها، واستحسن النبي على فعل أهل قباء، ولم يأمرهم بالإعادة. (١)

وينظر تفصيل ذلك في: (استقبال ـ قبلة ـ صلاة).

1۷ - من وقعت عليه نجاسة يابسة - وهو في الصلاة - فأزالها سريعا صحت صلاته، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينها رسول الله عليه يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه

ونظرا لتعـذر حصـر مثل هذه المسائل لكثرة فروعها في أبواب العبادة المختلفة، فيكتفى بذكر بعض الأمثلة التي توضح ذلك:

<sup>(</sup>١) الاختيار ١/ ٤٧، وابن عابدين ١/ ٢٩١، وجــواهــر الإكليل ١/ ٤٥، وأسنى المطالب ١/ ١٣٩، والمغني ١/ ٤٤٥

وحديث: «نسخ القبلة» أخرجه البخاري (فتح الباري / ٢٧٥ - ط السلفية) ومسلم (١/ ٣٧٥ - ط عيسى الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنها.

<sup>(</sup>۱) الأشباه للسيوطي ص١٨٣ ـ ١٨٤، ١٨٥ عيسى الحلبي.

فوضعهم عن يساره، فلم رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله على صلاته قال: جبريل أتاني، فأخبرني أن فيهما قذرا». (١)

١٨ \_ من انكشفت عورته وهو في الصلاة \_ بأن أطارت الريح سترته فانكشفت عورته ـ فإن أعادها سريعا صحت صلاته.

ولـوصلي عريانا لعدم وجود سترة، ثم وجد سترة قريبة منه ستر بها ماوجب ستره، وبني على ما مضى من صلاته، قياسا على أهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وأتموا صلاتهم. (٢)

وينظر تفصيل ذلك في: (عورة ـ صلاة). ١٩ ـ إن خفّ في الصلاة معـذور بعـذر مسـوغ للاستناد أو الجلوس أو الاضطجاع انتقل للأعلى، كمستند قدر على الاستقلال،

«ماحملكم على إلقاء نعالكم؟. قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال عليه: إن

وينظر تفصيل ذلك في: (نجاسة ـ صلاة).

وجالس قدر على القيام انتقل وجوبا، فإِن تركه بطلت صلاته . <sup>(۱)</sup>

وينظر تفصيل ذلك في: (عذر ـ صلاة).

٧٠ ـ من علم في أثناء طواف بنجس في بدنه أو ثوبه طرحه أوغسلهما، وبني على ماتقدم من طوافه إن لم يطل، وإلا بطل طوافه لعدم الموالاة. (٢)

وينظر تفصيل ذلك في رطواف).

٢١ ـ هذا، ومن تصحيح العبادة مايدخل تحت قاعدة: بطلان الخصوص لا يبطل العموم.

جاء في المنشور: لوتحرم بالفرض منفردا فحضرت جماعة، قال الشافعي: أحببت أن يسلم من ركعتين وتكون نافلة ، ويصلي الفرض، فصحح النفل مع إبطال الفرض.

وإذا تحرم بالصلاة المفروضة قبل وقتها ظانا دخوله بطل خصوص كونها ظهرا، ويبقى عموم كونها نفلا في الأصح.

وإذا أحرم بالحج قبل أشهره ففي انعقاده عمرة قولان أصحها: نعم. (٣) وحكاه في المهـذب قولا واحـدا، قال: لأنها عبادة مؤقته، فإذا عقدها في غير وقتها انعقد غيرها من

<sup>(</sup>١) البدائع ١/ ٢٢١، والدسوقي ١/ ٧٠، والمهذب ١/ ٩٤، وشرح منتهى الإرادات ١٥٣/١

وحديث أبي سعيد الخدري: «إن جبر يل أتاني فأخبر ني . . . » أخرجه أبو داود (١/ ٤٢٦ ـ تحقيق عزت عبيسد دعساس) والحساكم (١/ ٢٦٠ ـ ٤ دائسرة المعارف العثمانية) وصححه.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٢٧٣ ، والبدائع ١/ ٢٣٩ ، والدسوقي ١/ ٢٢ ، والمهلذب ١/ ٧٣ ، ٩٤ ، وشرح منتهى الإرادات 187 .188 - 184/1

<sup>(</sup>١) ابن عابـدين ١/ ٥١١، وجـواهر الإكليل ١/ ٥٦، والمنثور في القواعد ١/١١٧، وشرح منتهى الإرادات ١/٢٧٢ (٢) جواهر الإكليل ١/ ١٧٤

<sup>(</sup>٣) المنثور في القواعد ١/١١٣، ١١٤، ١١٥

جنسها، كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال، فإنه ينعقد إحرامه بالنفل. (١)

۲۲ ـ وهذه القاعدة تكاد تكون مطردة في بقية المذاهب في الجملة، ففي شرح منتهى الإرادات: من أتى بها يفسد الفرض في الصلاة ـ كترك القيام بلا عذر ـ انقلب فرضه نفلا، لأنه كقطع نية الفرضية، فتبقى نية الصلاة. وينقلب نفلا كذلك من أحرم بفرض، ثم تبين له أنه لم يدخل وقته، لأن الفرض لم يصح، ولم يوجد ما يبطل النفل. (٢)

٢٣ ـ وهـ ذه القـ اعـ دة عند الحنفية من قبيل ماذكـروه من أنـه: ليس من ضرورة بطـ لان الوصف بطلان الأصل.

جاء في الهداية: من صلى العصر وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر فهي فاسدة، إلا إذا كان في آخر الوقت، وهي مسألة الترتيب.

وإذا فسدت الفرضية لا يبطل أصل الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله تعالى، لأن التحريمة عقدت لأصل الصلاة بوصف الفرضية، فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل. (٣)

وقال الكاساني في باب الزكاة: حكم المعجل من الركاة، إذا لم يقع زكاة أنه إن وصل إلى يد الفقير يكون تطوعا، سواء وصل إلى يده من يد رب المال، أو من يد الإمام، أو نائبه وهو الساعي. لأنه حصل أصل القربة، وصدقة التطوع لا يحتمل الرجوع فيها بعد وصولها إلى يد الفقير. (١)

#### رابعاً ـ تصحيح المسائل في الميراث:

74 - تصحيح مسائل الفرائض: أن تؤخذ السهام من أقل عدد يمكن على وجه لا يقع الكسر على واحد من الورثة، سواء كان ذلك بدون الضرب - كما في صورة الاستقامة - أو بعد ضرب بعض الرءوس - كما في صورة الموافقة - أو في كل الرءوس - كما في صورة المباينة . (٢)

### ما يحتاج إليه في تصحيح المسائل الفرَضية:

۲۵ ـ لتصحيح المسائل الفرضية قواعد يكتفى
 منها بها أورده عنها شارح السراجية من الحنفية ،
 قال: يحتاج ذلك إلى سبعة أصول:

<sup>(</sup>١) البدائع ٢/ ٥٠ ـ ٢٥

 <sup>(</sup>٢) شرح السراجية للشريف الجرجاني ٢١٣ ط الكردي بمصر وحاشية الفناري عليه.

<sup>(</sup>١) المهذب ٢٠٧/١

<sup>(</sup>٢) شرح منتهى الإرادات ١/ ١٦٩

<sup>(</sup>٣) الهداية ١/ ٧٣

ثلاثة منها بين السهام المأخوذة من مخارجها(١) وبين الرءوس من الورثة.

وأربعة منها بين الرءوس والرءوس.

#### أما الأصول الثلاثة:

77 ـ فأحدها: إن كانت سهام كل فريق من الورثة منقسمة عليهم بلا كسر، فلا حاجة إلى الضرب، كأبوين وبنتين. فإن المسألة حينئذ من ستة، فلكل من الأبوين سدسها وهو واحد، وللبنتين الثلثان أعني أربعة، فلكل واحدة منها اثنان، فاستقامت السهام على رءوس الورثة بلا انكسار، فلا يحتاج إلى التصحيح، إذ التصحيح إنها يكون إذا انكسرت السهام بقسمتها على الرءوس.

٧٧ ـ والثاني من الأصول الثلاثة: أن يكون الكسر على طائفة واحدة، ولكن بين سهامهم ورءوسهم موافقة بكسر من الكسور، فيضرب وفق عدد رءوسهم - أي عدد رءوس من انكسرت عليهم السهام، وهم تلك الطائفة الواحدة ـ في أصل المسألة إن لم تكن عائلة، وفي أصلها وعولها معا إن كانت عائلة، كأبوين وعشر بنات، أو زوج وأبوين وست بنات.

فالأول: مشال ما ليس فيها عول. إذ أصل

المسألة من ستة. السدسان وهما اثنان للأبوين ويستقيان عليها، والثلثان وهما أربعة للبنات العشرة ولا يستقيم عليهن، لكن بين الأربعة والعشرة موافقة بالنصف، فإن العدد العادّ لها هو الاثنان، فرددنا عدد الروس أعني العشرة إلى نصفها وهو خمسة، وضربناها في الستة التي هي أصل المسألة فصار الحاصل ثلاثين، ومنه تصح المسألة.

إذ قد كان للأبوين من أصل المسألة سهان، وقد ضربناهما في المضروب الذي هو خمسة فصار عشرة، لكل منها خمسة، وكان للبنات العشر، منه أربعة، وقد ضربناها أيضا في خمسة فصار عشرين، لكل واحدة منهن اثنان.

والثاني: مثال ما فيها عول. فإن أصلها من اثني عشر لاجتهاع الربع والسدسين والثلثين. فللزوج ربعها وهو ثلاثة، وللأبوين سدساها وهما أربعة، وللبنات الست ثلثاها وهما ثهانية. فقد عالت المسألة إلى خمسة عشر، وانكسرت سهام البنات أعني الشهانية على عدد روسهن فقط. لكن بين عدد السهام وعدد الروس توافق بالنصف، فرددنا عدد روسهن إلى نصفه وهو ثلاثة، ثم ضربناها في أصل المسألة مع عولها وهو خمسة عشر، فحصل خمسة وأربعون، فاستقامت منها المسألة.

إذ قد كان للزوج من أصل المسألة ثلاثة،

<sup>(</sup>۱) ورد بحاشية ابن عابدين ٥/٢/٥: المخارج: جمع مخرج وهو أقل عدد يمكن أن يؤخذ منه كل فرض بانفراده صحيحا.

وقد ضربناها في المضروب الذي هو ثلاثة فصار تسعة فهي له، وكان للأبوين أربعة وقد ضربناها في ثلاثة فصار اثني عشر فلكل منها ستة، وكان للبنات ثمانية فضربناها في ثلاثة فحصل أربعة وعشرون، فلكل واحدة منهن أربعة.

7۸ ـ والثالث من الأصول الثلاثة: أن تنكسر السهام أيضا على طائفة واحدة فقط، ولا يكون بين سهامهم وعدد رءوسهم موافقة، بل مباينة، فيضرب حينئذ عدد رءوس من انكسرت عليهم السهام في أصل المسألة إن لم تكن عائلة، وفي أصلها مع عولها إن كانت عائلة، كزوج وخمس أصلها مع عولها إن كانت عائلة، كزوج وخمس النصف وهو ثلاثة للزوج، والثلثان وهو أربعة للأخوات، فقد عالت إلى سبعة، وانكسرت للأخوات، فقد عالت إلى سبعة، وانكسرت سهام الأخوات فقط عليهن، وبين عدد سهامهن وعدد رءوسهن مباينة، فضربنا عدد رءوسهن في أصل المسألة مع عولها وهو سبعة، فصار الحاصل خمسة وثلاثين، ومنه تصح المسألة.

وقد كان للزوج ثلاثة، وقد ضربناها في المضروب وهو خمسة فصار خمسة عشر فهي له، وكان للأخوات الخمس أربعة، وقد ضربناها أيضا في خمسة فصار عشرين، فلكل واحدة منهن أربعة.

ومثال غير المسائل العائلة: زوج وجدة وثلاث أخوات لأم. فالمسألة من ستة، للزوج منها نصفها وهو ثلاثة، وللجدة سدسها وهو واحد، وللأخوات لأم ثلثها وهو اثنان، ولا يستقيان على عدد رءوسهن، بل بينها تباين، فضربنا عدد رءوس الأخوات في أصل المسألة فصار الحاصل ثهانية عشر، فتصح المسألة منها.

وقد كان للزوج ثلاثة فضربناها في المضروب الذي هو ثلاثة فصار تسعة، وضربنا نصيب الجدة في المضروب أيضا فكان ثلاثة، وضربنا نصيب الأخوات لأم في المضروب فصارستة، فأعطينا كل واحدة منهن اثنين.

وينبغي أن يعلم أنه متى كانت الطائفة المنكسرة عليهم ذكورا وإناثا - عمن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، كالبنات وبنات الابن والأخوات لأب وأم أو لأب - ينبغي أن يضعف عدد الدكور، ويضم إلى عدد الإناث، ثم تصح المسألة على هذا الاعتبار، كزوج وابن وثلاث بنات . أصل المسألة من أربعة: للزوج سهم عليه يستقيم، والباقي ثلاثة ، للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فيجعل عدد روسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيجعل عدد روسهم الثلاثة على الخمسة ، وتضرب الخمسة في أصل المسألة ، فتبلغ عشرين، ومنها تصح .

وأما الأصول الأربعة التي بين الرءوس والرءوس:

٢٩ \_ فأحدها : أن يكون انكسار السهام على طائفتين من الورثة أو أكثر، ولكن بين أعداد رءوس من انكسر عليهم مماثلة، فالحكم في هذه الصورة أن يضرب أحد الأعداد الماثلة في أصل المسألة، فيحصل ما تصح به المسألة على جميع الفرق. مثل: ست بنات، وثلاث جدات: أم أم أم، وأم أم أب، وأم أبي أب مثلا على مذهب من يورث أكثر من جدتين، وثلاثة أعمام. المسألة من ستة: للبنات الست الثلثان وهـوأربعـة، ولا يستقيم عليهن، لكن بين الأربعة وعدد رءوسهن موافقة بالنصف، فأخذنا نصف عدد رءوسهن وهـ و ثلاثـة. وللجـدات الثلاث السدس وهو واخد، فلا يستقيم عليهن ولا موافقة بين الواحد وعدد رءوسهن، فأخذنا جميع عدد رءوسهن وهو أيضا ثلاثة. وللأعمام الثـلاثة الباقي وهوواحد أيضا، وبينه وبين عدد رءوسهم مباينة ، فأخذنا جميع عدد رءوسهم . ثم نسبنا هذه الأعداد المأخوذة بعضها إلى بعض فوجدناها متماثلة، فضربنا أحدها وهو ثلاثة في أصل المسألة - أعنى الستة - فصار ثمانية عشر، فمنها تستقيم المسألة. وكان للبنات أربعة سهام ضربنتاها في المضروب الذي هو ثلاثة، فصار اثني عشر، فلكل واحدة منهن اثنان. وللجدات سهم واحد ضربناه أيضا في ثلاثة فكان ثلاثة،

فلكل واحدة واحد. وللأعمام واحد أيضا ضربناه أيضا في الثلاثة، وأعطينا كل واحدسهما واحدا.

ولو فرضنا في الصورة المذكورة عمّا واحدا بدل الأعمام الشلاثة، كان الانكسار على طائفتين فقط، وكان وفق عدد رءوس البنات مماثلا لعدد رءوس الجدات، إذ كل منها ثلاثة، فيضرب الشلائة في أصل المسألة، فيصير ثمانية عشر، وتصح السهام على الكل كما مر.

٣٠ \_ والأصل الثاني من الأصول الأربعة: أن يكون بعض الأعداد - أي بعض أعداد رءوس الورثة المنكسرة عليهم سهامهم من طائفتين أو أكثر ـ متداخلا في البعض، فالحكم فيها أن يضرب ما هو أكثر تلك الأعداد في أصل المسألة، كأربع زوجات وثلاث جدات واثني عشر عمّا. فأصل المسألة من اثني عشر: للجدات الثلاث السدس وهو اثنان، فلا يستقيم عليهن، وبين رءوسهن وسهامهن مباينة، فأخذنا مجموع عدد رءوسهن وهو ثلاثة. وللزوجات الأربع الربع وهو ثلاثة، فبين عدد رءوسهن وعدد سهامهن مباينة ، فأخذنا عدد الرءوس بتهامه. وللأعمام الاثني عشر الباقي وهو سبعة، فلا يستقيم عليهم بل بينها تباين، فأخذنا عدد الرءوس بأسره. فنجد الثلاثة والأربعة متداخلين في الاثني عشر الذي هو أكبر أعداد الرءوس، فضربناه في أصل المسألة، وهو

أيضا اثنا عشر فصار مائة وأربعة وأربعين، فتصح منها المسألة.

وقد كان للجدات من أصل المسألة اثنان، ضربناهما في المضروب - الذي هو اثنا عشر فصار أربعة وعشرين، فلكل واحدة منهن ثهانية. وللزوجات من أصلها ثلاثة ضربناها في المضروب المذكور فصارستة وثلاثين، فلكل واحدة منهن تسعة. وللأعهام سبعة ضربناها في اثني عشر أيضا فحصل أربعة وثهانون، فلكل واحد منهم سبعة.

ولو فرضنا في هذه الصورة زوجة واحدة بدل النوجات الأربع، كان الانكسار على طائفتين فقط، أعني الجدات الثلاث والأعمام الاثني عشر، وكان عدد رءوس الجدات متداخلا في عدد رءوس الأعمام، فيضرب أكثر هذين عدد رءوس المتداخلين، أي الاثني عشر في أصل المسألة، فيحصل مائة وأربعة وأربعون، فيقسم على الكل قياس ماسبق.

71 ـ والأصل الثالث من الأصول الأربعة: أن يوافق بعض أعداد رءوس من انكسرت عليهم سهامهم من طائفتين أو أكثر بعضا. والحكم في هذه الصورة أن يضرب وفق أحد أعداد رءوسهم في جميع العدد الثاني، ثم يضرب جميع ما بلغ في وفق العدد الشالث ـ إن وافق ذلك المبلغ العدد الشالث ـ وإن لم يوافق المبلغ الشالث فحينشذ يضرب المبلغ في جميع العدد الثالث. ثم يضرب المبلغ في جميع العدد الثالث. ثم يضرب

المبلغ الثاني في العدد الرابع كذلك، أي في وفقه إن وافقه المبلغ الثاني، أو في جميعه إن لم يوافقه. ثم يضرب المبلغ الثالث في أصل المسألة، كأربع زوجات وثماني عشرة بنتا وخمس عشرة جدة وستة أعمام. أصل المسألة أربعة وعشرون: للزوجات الأربع الثمن وهو ثلاثة، فلا يستقيم عليهن وبين عدد سهامهن وعدد رءوسهن مباينة، فحفظنا جميع عدد رءوسهن. وللبنات الثماني عشرة: الثلثان وهوستة عشر فلا يستقيم عليهن، وبين رءوسهن وسهامهن موافقة بالنصف، فأخذنانصف عدد رءوسهن وهو تسعة وحفظناه. وللجدات الخمس عشرة السدس وهـوأربعـة فلا يستقيم عليهن، وبـين عدد رءوسهن وعدد سهامهن مباينة ، فحفظنا جميع عدد رءوسهن. وللأعمام الستة الباقي وهو واحد لايستقيم عليهم، وبينه وبين عدد رءوسهم مباينة ، فحفظنا عدد رءوسهم . فحصل لنا من أعداد الرءوس المحفوظة: أربعة وستة وتسعة وخمسة عشر. والأربعة موافقة للستة بالنصف فرددنا إحداهما إلى نصفها وضربناه في الأخرى، فحصل اثنا عشر، وهو موافق للتسعة بالثلث، فضربنا ثلث أحدهما في جميع الآخر فحصل ستة وثلاثون، وبين هذا المبلغ الثاني وبين خمسة عشر موافقة بالثلث أيضا، فضربنا ثلث خمسة عشر وهو خمسة في ستة وثلاثين فحصل مائة وثمانون، ثم ضربنا هذا المبلغ

الثالث في أصل المسألة - أعني أربعة وعشرين - فحصل أربعة آلاف وثلاثهائة وعشرون، ومنها تصح المسألة.

كان للزوجات من أصل المسألة ثلاثة، ضربناها في المضروب وهو مائة وثهانون فحصل خمسائة وأربعون، فلكل من الزوجات الأربع مائة وخمسة وثلاثون. وكان للبنات الثهاني عشرة ستة عشر، وقد ضربناها في ذلك المضروب، فصار ألفين وثهانهائة وثهانين، لكل واحدة منهن مائة وستون. وكان للجدات الخمس عشرة أربعة، وقد ضربناها في المضروب المذكور فصار سبعائة وعشرين، لكل واحدة منهن ثهانية وأربعون. وكان للأعهام الستة واحد ضربناه في المضروب، فكان مائة وثهانين لكل واحدة ضربناه في المضروب، فكان مائة وثهانين لكل واحدة واحد منهم ثلاثون.

وإذا جمعت جميع أنصباء الورثة بلغ أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين سهما.

٣٧ - والأصل الرابع من الأصول الأربعة: أن يكون أعداد رءوس من انكسر عليهم سهامهم من طائفتين أو أكثر متباينة لا يوافق بعضها بعضا. والحكم فيها: أن يضرب أحد الأعداد في جميع الثاني، ثم يضرب مابلغ في جميع الثالث، ثم مابلغ في جميع الرابع، ثم يضرب ما اجتمع في أصل المسألة. كزوجتين وست جدات وعشر بنات وسبعة أعمام. أصل المسألة: أربعة وعشرون. للزوجتين الثمن وهو المسألة: أربعة وعشرون. للزوجتين الثمن وهو

ثلاثة لا يستقيم عليها، وبين عدد رءوسها وعدد سهامهما مباينة ، فأخذنا عدد رءوسهما وهو اثنان. وللجدات الست: السدس وهوأربعة ولا يستقيم عليهن، وبين عدد رءوسهن وعدد سهامهن موافقة بالنصف، فأخذنا نصف عدد رءوسهن وهو ثلاثة ، وللبنات العشر: الثلثان وهـوستـة عشـر فلا يستقيم عليهن، وبين عدد رءوسهن وعدد سهامهن موافقة بالنصف، فأخذنا نصف عدد رءوسهن وهو خمسة. وللأعمام السبعة الباقي وهو واحد، لا يستقيم عليهم، وبينه وبين عدد رءوسهم مباينة فأخذنا عدد رءوسهم وهو سبعة . فصار معنا من الأعداد المأخوذة للرءوس: اثنان وثلاثة وخمسة وسبعة. وهذه كلها أعداد متباينة. فضربنا الاثنين في الثلاثة فحصل ستة، ثم ضربنا الستة في خمسة فحصل ثلاثون، ثم ضربنا هذا المبلغ في سبعة فصار مائتين وعشرة، ثم ضربنا هذا المبلغ في أصل المسألة - وهو أربعة وعشرون - فصار المجموع خمسة آلاف وأربعين. ومنها تستقيم المسألة على جميع الطوائف.

إذ كان للزوجتين من أصل المسألة ثلاثة، فضربناها في المضروب - الذي هومائتان وعشرة - فحصل ستهائة وثلاثون، لكل واحدة منهما ثلاثهائة وخمسة عشر. وكان للجدات الست أربعة، فضربناها في ذلك المضروب المذكور فصار ثهانهائة وأربعين، لكل واحدة منهم مائة تصحيف

انظر : تحریف

تصدق

انظر: صدقة

تصديق

انظر: تصادق



وأربعون. وكان للبنات العشر ستة عشر، ضربناها في المضروب المذكور فبلغ ثلاثة آلاف وثلاثهائة وستين، لكل واحدة منهن ثلاثهائة وستة وثلاثون. وكان للأعهام السبعة واحد، ضربناه في ذلك المضروب فكان مائتين وعشرة، لكل واحد منهم ثلاثون. ومجموع هذه الأنصباء خسة آلاف وأربعون.

وذكر بعض الشافعية والحنابلة أنه قد علم بالاستقراء أن انكسار السهام لايقع على أكثر من أربع طوائف. (١)

٣٣ ـ هذا ولا يختلف فقهاء المذاهب الأخرى عن الحنفية، فيها ذهبوا إليه في تصحيح المسائل الفرضية، توصلا إلى معرفة نصيب كل وارث على نحو ماذكر. (٢)



- (۱) شرح السراجية للشريف الجرجاني وحاشية الفناري عليه ۲۱۳ - ۲۲۱ ط الكردي بمصر، ونهاية المحتاج للرملي ۳۷/۲ م مصطفى الحلبي، وكشاف القناع ٤/ ٣٨٤ م النصر الحديثة.
- (٢) نهايسة المحتساج للرمسلي ٦/ ٣٦ ٣٧ م مصطفى الحلبي، والشرح الكبير ٤/ ٤٧٢ - ٤٧٧، وكشاف القناع ٤/ ٤٣٧ - ٤٤٣ م النصر الحديثة.

فهو أعم من التصرف، لأن التصرف إنها يكون بالاختيار والإرادة.

### تصرف

#### التعريف :

١ ـ التصرف لغة: التقلب في الأمور والسعي في طلب الكسب. (١)

وأما في الاصطلاح فلم يذكر الغقهاء في كتبهم تعريف للتصرف، ولكن يفهم من كلامهم أن التصرف هو: ما يصدر عن الشخص بإرادته، ويرتب الشرع عليه أحكاما مختلفة.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الالتزام:

٢ ـ الالتـزام مصـدر التـزم. ومـادة لزم تأتي في اللغة بمعنى: الثبوت والدوام والوجوب والتعلق بالشيء أو اعتناقه. (٢)

وفي الاصطلاح: إلزام الشخص نفسه ما لم يكن لازما له، أي ما لم يكن واجبا عليه قبل. (٣)

#### (١) القاموس المحيط، واللسان، والصحاح، والمصباح المنير مادة «صرف».

- (٢) المصباح المنير مادة «لزم».
- (٣) تحريس الكلام للحطاب ضمن فتح العلي المالك ١/٢١٧ دار المعرفة.

#### ب ـ العقد :

٣ ـ العقد في اللغة: الضمان والعهد. (١)

واصطلاحا: ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، كعقد البيع والنكاح وغيرهما على وجه تترتب عليه آثاره.

وذكر الـزركشي أن العقد باعتبار الاستقلال به وعدمه على ضربين:

ضرب ينفرد به العاقد، كالتدبير والنذور وغيرها. وضرب لابد فيه من متعاقدين كالبيع والإجارة والنكاح وغيرها. (٢)

#### الفرق بين التصرف والالتزام والعقد:

٤ - يتضـح مما قاله الفقهاء في معنى الالتزام والعقد والتصرف: أن التصرف أعم من العقد بمعنيه العام والخاص، لأن التصرف قد يكون في تصـرف لا التـزام فيه كالسرقة والغصب ونحوهما، وهو كذلك أعم من الالتزام.

#### أنواع التصرف:

التصرف نوعان: تصرف فعلي وتصرف قولي.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، والمصباح المنير، والكليات للكفوي مادة «عقد»

<sup>(</sup>٢) المنثور للزركشي ٢/ ٣٩٧، ٣٩٨ ط الفليج.

النوع الأول: التصرف الفعلى:

٦ ـ هو ما كان مصدره عملا فعليا غير اللسان،
 بمعنى أنه يحصل بالأفعال لا بالأقوال. ومن
 أمثلته.

أ ـ الغصب: وهـوفي اللغة: أخـذ الشيء قهرا وظلما. (١)

واصطلاحا : أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة . (۲)

فالغصب فعل وليس قولا.

ب ـ قبض البائع الثمن من المستري، وتسلم المستري المبيع من البائع. وهكذا سائر التصرفات التي يعتمد المتصرف في مباشرتها على الأفعال دون الأقوال.

#### النوع الثاني: التصرف القولي:

٧ ـ وهو الذي يكون منشؤه اللفظ دون الفعل،
 ويدخل فيه الكتابة والإشارة، وهو نوعان:
 تصرف قولي عقدي، وتصرف قولي غير
 عقدى.

#### أ ـ التصرف القولي العقدي :

٨ ـ وهو الذي يتم باتفاق إرادتين، أي أنه يحتاج
 إلى صيغة تصدر من الطرفين وتبين اتفاقها على
 أمر ما ، ومثال هذا النوع: سائر العقود التي

لا تتم إلا بوجود طرفين أي الموجب والقابل، كالإجارة والبيع والنكاح والوكالة، فإن هذه العقود لا تتم إلا برضا الطرفين.

وتفصيل ذلك محله المصطلحات الخاصة بتلك العقود.

ب ـ التصرف القولي غير العقدي. وهو ضربان:

٩ - أحدهما: ما يتضمن إرادة إنشائية وعزيمة مبرمة من صاحبه على إنشاء حق أو إنهائه أو إسقاطه، وقد يسمى هذا الضرب تصرفا عقديا لما فيه من العزيمة والإرادة المنشئة أو المسقطة للحقوق، وهذا على قول من يرى أن العقد بمعناه العام يتناول العقود التي تكون بين طرفين كالبيع والإجارة، والعقود التي ينفرد بها المتصرف كالبيع والطلاق والإبراء والحلف وغيرها كما سبق، ومن أمثلته الوقف والطلاق، وتفصيل ذلك في المصطلحات الخاصة بها.

1 - الضرب الثاني: تصرف قولي لا يتضمن إرادة منشئة، أو منهية، أو مسقطة للحقوق، بل هو صنف آخر من الأقوال التي تترتب عليها أحكام شرعية، وهذا الضرب تصرف قولي محض ليس له شبه بالعقود، ومن أمثلته: الدعوى، والإقرار. وتفصيل ذلك في المصطلحات الخاصة بها.

11 \_ هذا والعبرة في تميز التصرف القولي عن الفعلي مرجعها موضوع التصرف وصورته،

<sup>(</sup>١) المصباح مادة «غصب».

<sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل ٢/ ١٤٨ ط دار المعرفة.

لا مبناه الذي بني عليه.

17 ـ والتصرف بنوعيه القولي والفعلي يندرج فيه جميع أنواع التصرفات، سواء أكانت تلك التصرفات عبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج.

أم تمليكات ومعاوضات كالبيع، والإقالة، والصلح والقسمة، والإجارة، والمزارعة، والمساقاة، والنكاح، والخلع، والإجازة، والقراض.

أم تبرعات كالـوقف، والهبـة، والصـدقة، والصـدقة، والإبراء عن الدين.

أم تقييدات كالحجر، والرجعة، وعزل الوكيل.

أم التزامات كالضهان، والكفالة، والحوالة، والالتزام ببعض الطاعات.

أم إسقاطات كالطلاق ، والخلع ، والتدبير ، والإبراء عن الدين .

أم إطلاقات كالإذن للعبد بالتجارة، والإذن المطلق للوكيل بالتصرف.

أم ولايات كالقضاء، والإمارة، والإمامة، والإيصاء.

أم إثباتات كالإقرار، والشهادة، واليمين، والرهن.

أم اعتداءات على حقوق الغير المالية وغيرها كالغصب والسرقة.

أم جنايات على النفس والأطراف والأموال أيضا.

لأن تلك التصرفات على اختلاف أنواعها لا تخرج عن كونها أقوالا أو أفعالا فيكون التصرف بنوعيه القولي والفعلي شاملا لها.

هذا، وأما شروط صحة التصرف ونفاذه فليس هذا البحث مجل ذكرها، سواء ما كان منها يرجع إلى المتصرف أم إلى نفس التصرف، لأن محل ذكر تلك الشروط المصطلحات الخاصة بكل من هذه التصرفات.

## تصريح

انظر : صريح



## الحكم الوضعي (الأثر):

٣- ذهب الأئمة: مالك والشافعي وأحمد، وأبويوسف إلى أن تصرية الحيوان عيب يثبت الخيار للمشتري. ويستوي في ذلك الأنعام وغيرها مما يقصد إلى لبنه. وذلك لما فيه من الغش والتغرير الفعلي، (١) ولحديث: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر» (٢) ويرد معها عوضاً عن لبنها إن احتلب، وهذا محل اتفاق بين هؤ لاء الأئمة، وإن اختلفوا في نوع العوض كما سيأتي. كما اتفقوا على أن العوض خاص بالأنعام. (٣)

وذهب أبوحنيفة إلى أنه لا يرد الحيوان بالتصرية، ولا يثبت الخيار بها، لأن التصرية ليست بعيب، بدليل أنه لولم تكن مصراة فوجدها أقبل لبنا من أمثالها لم يملك ردها، والتدليس بها ليس بعيب لا يثبت الخيار. ولا يرد معها صاعا من تمر، لأن ضهان العدوان بالمثل أو القيمة، والتمرليس مثلا ولا قيمة، بل يرجع

#### التعريف :

١ - التصرية لغة: مصدر صرى، يقال: صرّ الناقة أوغيرها تصرية: إذا ترك حلبها، فاجتمع لبنها في ضرعها. (١)

وفي الاصطلاح: ترك البائع حلب الناقة أو غيرها عمدا مدة قبل بيعها، ليوهم المشتري كثرة اللبن. (٢)

#### الحكم التكليفي:

٢ - التصرية حرام باتفاق الفقهاء، إذا قصد البائع بذلك إيهام المشتري كثرة اللبن، لحديث: «مَنْ غَشّنا فليس منا(٣)» وحديث: «بَيعُ المحفَّلات خِلابة، ولا تَحِلُّ الخلابة لسلم(٤)». ولما فيه من التدليس والإضرار. (٥)

تَصْرِية

<sup>(</sup>١) المصباح المنير مادة: «صرى».

<sup>(</sup>۲) روض الطالب شرح أسنى المطالب ۲/ ۲۱، وابن عابدين ٤/ ۹۹، وشرح الزرقاني ٥/ ۱۳۳

<sup>(</sup>٣) حديث : « من غشنا فليس منا» أخرجه مسلم (١/ ٩٩ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) حديث « بيع المحفلات خلابة ، ولا تحل الخلابة لمسلم» أخرجه ابن ماجة (٢/ ٧٥٣ ط الحلبي) وقال البوصيري: في إسناده جابر الجعفي، وهو متهم.

<sup>(</sup>٥) المغني ٤/ ١٤٩

<sup>(</sup>١) أسـنى المطالب ٢/ ٦١، ٦٢، وللغني ٤/ ١٤٩، والزرقاني ٥/ ١٣٣

<sup>(</sup>٢) حديث: «لا تصروا الإبل والغنم...» أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٣٦١ ط السلفية) من حديث أبي هريسرة رضي الله عنه. وأخسرجه مسلم (٣/ ١١٥٨ ط الحلبي) بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>٣) نفس المراجع .

المشتري بأرش النقصان على البائع (والأرش هنا: هو التعويض عن نقصان المبيع) (١)

#### نوع العوض عن اللبن:

اختلف الفقهاء في رد العوض، وفي نوعه.
 فذهب الإمام أحمد، وهو الصحيح عند الشافعية، إلى أن العوض هو صاع من تمر، (٢)
 وذلك للحديث السابق، وقد نص فيه على

التمر: «وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر».

وذهب الإمام مالك إلى أن العوض هوصاع من غالب قوت البلد، وهوالقول الآخر للشافعية. وقال مالك: إن بعض ألفاظ الحديث جاء فيها: «فإن ردها رد معها صاعا من طعام» (٣) وتنصيص التمر في الحديث ليس لخصوصه، وإنها كان غالب قوت المدينة آنذاك. (٤)

وعند أبي يوسف يرد قيمة اللبن المحتلب، لأنه ضمان متلف، فكان مقدرا بقيمته كسائر المتلفات. (٥)

ثم عند الجمهور: هل يجب رد اللبن نفسه إذا كان موجودا؟

ذهب أحمد إلى أن للمشتري رد اللبن إذا لم يتغير، ولا يلزمه شيء آخر، ولا يجوز للبائع رفضه. (١)

#### الواجب عند انعدام التمر:

دهب الحنابلة إلى أن الواجب في هذا الحال
 قيمة التمر في الموضع الذي وقع فيه العقد.

وذهب الشافعية \_ في الوجه الأصح \_ إلى أن عليه قيمة التمر في أقرب البلاد التي فيها تمر، وفي الوجه الآخر عليه قيمة التمر بالحجاز.

ولا يختلف الحكم عند مالك بانعدام التمر، لأن الواجب عنده مطلقا صاع من غالب قوت أهل البلد. (٢)

هل يختلف الحكم بين كثرة اللبن وقلته؟
7 - لا خلاف بين من يرى رد صاع مع المصراة
في أنه لا عبرة بكثرة اللبن وقلته، ولا بين أن
يكون الصاع مثل قيمة لبن الحيوان أو أقل أو
أكثر، لأنه بدل قدره الشرع. (٣)

<sup>(</sup>١) المغني ٤/ ١٥١

<sup>(</sup>۲) السزرقساني ٥/ ١٣٤، ١٣٥، وشسرح السروض ٢/ ٦٣، والمغني ٤/ ١٥١

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني ٥/ ١٣٣ ـ ١٣٤ ، وأسنى المطالب ٢ / ٢ ٢ ، والمغنى ٤/ ١٥٢ ، ١٥٣ ، ونهاية المحتاج ٤/ ٧٣ ـ ٧٤

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٤/ ٩٦ ـ ٩٧

<sup>(</sup>٢) أسنى المطالب ٢/ ٦١ ـ ٢، والمغنى ٤/ ١٥١

<sup>(</sup>٣) حديث : « فإن ردها ردّ معها صاعا من طعام» أخرجه مسلم (٣/ ١١٥٨ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٤) الزرقاني ٥/ ١٣٤، والتدليل لم يأت فيه وإنها نقلناه من المغني ٤/ ١٥١

<sup>(</sup>٥) حاشية ابن عابدين ٤/ ٩٦ ـ ٩٧

ويشترط في جواز رد المصراة:

أ - أن لا يعلم المشتري أنها مصراة، فإن علم قبل الشراء وقبل حلبها فلا يثبت له الخيار. ب - أن يقصد البائع التصرية، فإن لم يقصد ذلك كأن ترك حلبها ناسيا أو لشغل، أو تصرت بنفسها فوجهان عند الشافعية في ثبوت الخيار. (١)

وعند الحنابلة يثبت له الخيار لدفع الضرر السلاحق بالمستري، والضرر واجب الدفع شرعا، قصد أم لم يقصد، فأشبه العيب. (٢)

جـ وأن يردها بعد الحلب، فإن ردها قبل الحلب فلاشيء عليه بالاتفاق، لأن الصاع إنها وجب عوضا عن اللبن المحلوب ولم يحلب. ولمخبر الذي قيد رد الصاع بالاحتلاب، ولم يحد

وإذا أراد المستري إمساك المصراة وطلب الأرش لم يكن له ذلك، لأن النبي على لم يجعل للمصراة أرشا، وإنها خير المشتري بين شيئين: «إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر» ولأن التصرية ليست بعيب، فلم يستحق من أجلها عوضا. (٣)

٧ - وإذا اشترى مصراتين أو أكثر في عقد واجد فردهن، رد مع كل مصراة صاعا، وبهذا قال الشافعي وبعض أصحاب مالك. وقال بعضهم: في الجميع صاع واحد، لأن رسول الله على قال: «من اشترى غنها مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر». (١)

وللحنابلة عموم قوله على «من اشترى مصرّاة» و«من اشترى محفّلة» وهذا يتناول السترى محفّلة» وهذا يتناول الواحدة. ولأن ما جعل عوضا عن الشيئين في صفقتين، وجب إذا كانا في صفقة واحدة كأرش العيب.

#### مدة الخيار:

٨ - الرد يكون على الفور كالرد في خيار العيب
 عند الشافعية .

وللحنابلة في المدة ثلاثة أقوال:

الأول: أنها مقدرة بثلاثة أيام، وليس له الرد قبل مضيها، ولا إمساكها بعدها، وهوظاهر قول أحمد. لحديث مسلم: «فهو بالخيار ثلاثة أيام ». (٢)

<sup>(</sup>١) المغني ١٥٦/٤ ط الرياض. وحديث: «من اشترى غنها مصراة...» أخرجه البخاري (الفتح ٣٦٨/٤ ط السلفية) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) حديث : «فهو بالخيار ثلاثة أيام» أخرجه مسلم (٣) ١٥٥٨ ط الحلبي)

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٤/ ٧٢، وروض الطالب ٢/ ٦١ ـ ٦٢

<sup>(</sup>٢) المغني ٤/ ١٥٧

<sup>(</sup>٣) روض الطالب ٢/ ٦٢ ، والمغني ١٥٣/٤ ، وشرح الزرقاني ٥/ ١٣٣ .

والشاني: أنه متى ثبتت التصرية جازله الرد قبل الثلاثة وبعدها، لأنه تدليس يثبت الخيار، فملك الرد إذا تبينه كسائر التدليس.

والشالث: أنه متى علم التصرية ثبت له الخيار في الأيام الثلاثة إلى تمامها. (١)

وعند المالكية: لا يرد إن حلبها في اليوم الثالث إن حصل الاختيار في اليوم الثاني. (٢)



(١) أسنى المطالب ٢/ ٦٦، والمغني ٤/ ١٥٤ \_ ١٥٥(٢) الزرقاني ٥/ ١٣٥

## تصفيق

#### التعريف:

1 - للتصفيق في اللغة معان، منها: الضرب الذي يسمع له صوت. وهو كالصفق في ذلك. يقال: صفّق بيديه وصفّح سواء. وفي الحديث: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء(۱)» والمعنى: إذا ناب المصلي شيء في صلاته فأراد تنبيه من بجواره صفّقت المرأة بيديها، وسبّح الرجل بلسانه.

والتصفيق باليد: التصويت بها. كأنه أراد معنى قوله تعالى: ﴿وما كان صلاتُهم عند البيت إلا مُكَاء وتَصْدِيةً ﴾. (٢) كانوا يصفقون ويصفرون وقد كان ذلك عبادة في ظنهم. وقيل في تفسيرها أيضا: إنهم أرادوا بذلك أن يشغلوا النبى على والمسلمين في القراءة والصلاة (٣).

<sup>(</sup>١) حديث: «التسبيع للرجال والتصفيق للنساء» أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٧٧ ـ ط السلفية). ومسلم (١/ ٣١٨ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال / ٣٥

<sup>(</sup>٣) لسان العرب مادة: «صفق»، والقرطبي ٧/ ٤٠٠ - ٤٠١

ويجوز أن يكون أراد الصفق على وجه اللهو واللعب.

ويقال: صفق له بالبيع والبيعة: أي ضرب يده على يده عند وجوب البيع، ثم استعمل ولو لم يكن هناك ضرب يد على يد.

وربحت صفقتك للشراء. وصفقة رابحة وصفقة خاسرة.

وصفَّق بيديه بالتثقيل: ضرب إحداهما على الأخرى<sup>(١)</sup>.

وهو في الاصطلاح: لا يخرج عن هذا المعنى. وسواء كان من المرأة في الصلاة، بضرب كف على كف على نحوماسيأتي في بيان كيفيته. أو كان منها ومن الرجل بضرب باطن كف بباطن الكف الأخرى، كما هو الحال في المحافل والأفراح. (٢)

## حكمه التكليفي :

٢ ـ قد يكون التصفيق من مصل، وقد يكون من غيره. فها كان من مصل: فإما أن يكون لتنبيه إمامه على سهوفي صلاته، أولدره مار أمامه لتنبيهه على أنه في صلاة، ومنعه عن المرور

(١) مختار الصحاح، المصباح المنير مادة: «صفق».

أمامه. أو يكون منه فيها على وجه اللعب.

وما كان من غير المصلي: فإما أن يكون في المحافل كالموالد والأفراح، أو في أثناء خطبة الجمعة، أو لطلب الإذن له من مصل بالدخول، أو للنداء. ولكلّ من ذلك حكمه.

تصفيق المصلي لتنبيه إمامه على سهو في صلاته: ٣ ـ اتفق الفقهاء على أنه لوعرض للإمام شيء في صلاته سهوا منه استحب لمن هم مقتدون به

واختلفوا في طريقته بالنسبة لكل من الرجل والمرأة. هل يكون بالتسبيح أو بالتصفيق؟ فاتفقوا على استحبابه بالتسبيح بالنسبة للرجل، واختلفوا في التصفيق بالنسبة للمرأة.

فقال الحنفية والشافعية والحنابلة: إنه يكون منها بالتصفيق. لما روى سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء»(۱) ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: هال رسول الله عنه قال الخنائى في والتصفيق للنساء»(۲) ومثلهن الخنائى في

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية ١/ ٩٩، ونهاية المحتاج للرملي ٢/ ٤٤، والمهندب في فقه الإمام الشافعي ١/ ٩٥، وحاشية العدوي بهامش الخسرشي على مختصر خليل ١/ ٣٢١، وكشاف القناع عن متن الإقناع ١/ ٣٨٠م النصر الحديثة.

<sup>(</sup>١) حديث: «إذا نابكم شيء في صلاتكم...» أخرجه أبو داود (١/ ٥٨٠ - تحقيق عزت عبيد الدعاس) والدارمي (١/ ٣١٧ - نشر دار إحياء السنة النبوية). وأصله في الصحيحين كها تقدم.

<sup>(</sup>٢) حديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» تقدم تخريجه.

ذلك . <sup>(۱)</sup>

وكره المالكية تصفيق المرأة في الصلاة لقوله وكره المالكية تصفيق المرأة في الصلاة لقوله سبحان الله (۲) و (مَنْ) مِنْ صيغ العموم فشملت النساء في المتنبيه بالتسبيح. ولنذا قال خليل: ولا يصفقن. أي النساء في صلاتهن لحاجة. وقوله وقوله والتصفيق للنساء» ذم له، لا إذن لهن فيه بدليل عدم عملهن به. (۳)

## تصفيق المصلي لمنع المار أمامه:

غتلف حكم درء الماربين يدي المصلي بين كونه رجلا أو امرأة. فإذا كان المصلي رجلا كان درؤ ه للمار أمامه بالتسبيح أو بالإشارة بالرأس أو العين، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال:

(۱) الفتاوى الهندية ۱/ ۹۹، ۱۰۶، ابن عابدين ۱/۲۱، وروضة والمهذب في فقه الإمام الشافعي ۱/ ۹۶ ـ ۹۰، وروضة الطالبين ۱/ ۲۹۱، ونهاية المحتاج للرملي ۲/ ۶۶، وشرح منهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه ۱/ ۱۸۹ ـ ۱۹۰، والمغني لابن قدامة ۲/ ۱۹، ۵۰ م السرياض الحديشة، وكشاف القناع ۱/ ۳۸۰ ـ ۳۸۱ م النصر الحديثة.

(٢) حديث: «من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله» أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ١٠٧ ـ ط السلفية). ومسلم (١٠٧/١ ـ ط الحلبي).

(٣) جواسر الإكليل ١/ ٦٢ - ٦٣، والشرح الكبير ١/ ٨٥، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل والتاج والإكليل بهامشه ٢/ ٢٩ م النجاح بليبيا، والخرشي على مختصر خليل ١/ ٣٢١

سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال». (١)

وكما فعل النبي على بولدي أم سلمة وهما عمر وزينب رضي الله عنها حيث «كان على يصلي في بيتها فقام ولدها عمر ليمربين يديه، فأشار إليه أن قف فوقف. ثم قامت بنتها زينب لتمربين يديه، فأشار إليها أن قفي فأبت ومرت، فلما فرغ على من صلاته قال: هن أغلب»(٢)

وإن كان المصلي امرأة كان درؤ ها للمار بالإشارة أو بالتصفيق ببطن كفها اليمنى على ظهر أصابع كفها اليسرى، لأن لها التصفيق. ولا ترفع صوتها بالقراءة والتسبيح، لأن مبنى حال النساء على الستر، ولا يطلب منها الدرء به لقوله في النساء هو النساء وهذا هو المسنون عند (وليصفق النساء) وهذا هو المسنون عند الحنفية (٣)

أما الشافعية والحنابلة فلم يقولوا بالتسبيح للرجل، ولا بالتصفيق للمرأة في دفع المار، بل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج هذين الحديثين (ف ٣).

<sup>(</sup>٢) حديث: «هن أغلب» عن أم سلمة رضي الله عنها أخرجه ابن ماجة (١/ ٣٠٥ - ط الحلبي) وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الهندية ١/ ١٠٤، وابن عابدين ١/ ٤٢٩، ومراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ص ٢٠١ - ٢٠٢، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي وحاشية الشلبي بهامشه ١٦١/ ١٦٢ - ١٦٢

قالوا: يدفعه المصلي بها يستطيعه ويقدم في ذلك الأسهل فالأسهل.

وقال المالكية: يندب للمصلي دفع الماربين يديم دفعا خفيفا لا يتلف له شيء ولا يشغله، فإن كثر منه ذلك أبطل صلاته. (١)

وتفصيل ذلك في الكلام على (سترة الصلاة).

#### تصفيق الرجل في الصلاة:

أكثر النـاس التفت فإذا رسـول الله ﷺ، فأشار

إليه رسول الله علي أمره أن يصلى، فرفع أبو بكر

رضي الله عنه يديه، فحمد الله ورجع القهقري

وراءه حتى قام في الصف. فتقدم رسول الله

التصفيق من مصل للإذن للغير بالدخول: 7 ـ أجـاز المـالكية والشافعية تنبيه المصلي غيره.

فقال: يا أيها الناس مالكم حين نابكم شيء في فقال: يا أيها الناس مالكم حين نابكم شيء في الصلاة أخدتم في التصفيق؟ إنها التصفيق للنساء. من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكرما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبوبكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله على لابن أبي قفي هذا الحديث أن النبي على أنكر عليهم التصفيق، ولم التصفيق ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. وفيه الدليل على كراهة التصفيق للرجل في الصلاة. (1)

<sup>(</sup>١) حديث: «يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ٣/ ١٠٧ - ط السلفية) . ومسلم (١/ ٣١٦ - ٣١٧ ط ط الحلبي) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتباج ٢/ ٤٥، والفتاوى الهندية ١/ ٩٩، ١٠٤، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٩ م الريباض الحديثة، وجواهر الإكليسل ٢/ ٦٢ - ٦٣، وفتسح البساري بشسرح صحيح البخاري ٣/ ١٠٧

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٢٤٦، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ١/ ٧٦، ٩٥، وكشاف القناع عن متن الإقناع ١/ ٣٧٥م النصر الحديثة

وذلك عند المالكية بالتسبيح مطلقا، وأما الشافعية فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء لما سبق بيانه، وكرهه الحنفية والحنابلة. (١)

#### التصفيق في الصلاة على وجه اللعب:

٧ ـ قال الشافعية ، وهو أحد قولي الحنابلة : إن التصفيق في الصلاة على وجه اللعب يبطلها وإن كان قليلا ، لمنافاة اللعب للصلاة . والأصل في ذلك حديث الصحيحين : «من نابه شيء في صلاته فليسبح ، وإنها التصفيق للنساء» . ولمنافاته للصلاة .

والقول الآخر للحنابلة: أنه لا يبطلها إن قل، وإن كثر أبطلها، لأنه عمل من غير جنسها، فأبطلها كثيره عمدا كان أوسهوا. (٢) وأما الحنفية فقد قالوا: إن ما يعمل عادة باليدين يكون كثيرا، بخلاف ما يعمل باليد الواحدة فقد يكون قليلا، والعمل الكثير الذي ليس من أفعال الصلاة ولا لإصلاحها يفسدها. والتصفيق لا يتأتى عادة إلا باليدين

كلتيهما، فإنه والحالة هذه يكون عملا كثيرا في الصلاة تبطل به، لمنافاته لأفعالها. (١)

وعند المالكية لا يخلوعن كونه عبثا فيها، ويجري عليه حكم الفعل الكثير، لأنه ليس من جنس أفعال الصلاة كالنفخ من الفم فيها فإنه يبطلها، كالكلام فيها، يدل عليه قول ابن عباس رضي الله عنها: النفخ في الصلاة كالكلام. وقوله على لرباح وهوينفخ في التراب: «من نفخ في الصلاة فقد تكلم (٢)» وإذ جرى على التصفيق في الصلاة على وجه اللعب حكم الفعل الكثير فيها كان مبطلا لها. (٣)

#### كيفية التصفيق:

٨ ـ للمرأة في كيفية تصفيقها في الصلاة طريقتان
 عند الحنفية والشافعية.

إحداهما: أن تضرب بظهور أصابع اليد اليمنى على صفحة الكف اليسرى.

ثانيتهما: أن تضرب ببطن كفها اليمني على

<sup>(</sup>۱) رد المحتار وحاشية ابن عابدين ۱/ ٤١٩ ـ ٤٢٠ ، والفتاوى الهندية ١/ ١٠١ ـ ١٠٢ ، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١٧٧

<sup>(</sup>٢) حديث (من نفخ في الصلاة فقد تكلم». ورد عن ابن عباس رضي الله عنها موقوفا عليه: أنه كان يخشى أن يكون كلاما يعني النفخ في الصلاة. أخرجه البيهقي ٢٥ / ٢٦ ط دائرة المعارف العثمانية. وصحه الشوكاني كها في النيل (٢/ ٣١٨ ط المطبعة العثمانية المصرية).

<sup>(</sup>٣) الفواكه الدواني ١/ ٢٦٨ دار المعرفة.

<sup>(</sup>۱) جواهر الإكليل ۱/ ٦٢ - ٦٣، والشرح الكبير ١/ ٨٥، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل والتباج والإكليل بهامشه ٢/ ٢٩م النجاح بليبيا، والخرشي على مختصر خليل ١/ ٣٢١/

<sup>(</sup>٢) شرح منهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه ١/ ١٩٠، وكشاف القناع عن متن الإقناع ١/ ٣٨٠ ـ ٣٨١م النصر الحديثة.

ظهر كفها اليسرى، وهو الأيسر والأقل عملا، وهذا هو المشهور عندهم. (١)

وعند المالكية على القول به أن تضرب بظهر أصبعين من يمينها على باطن كفها اليسرى. (٢)

وعند الحنابلة: أن تضرب ببطن كف على ظهر الأخرى. (٣)

#### التصفيق أثناء الخطبة:

٩ - ذهب جمه ورالفقهاء إلى وجوب الإنصات للخطيب - وهوعند الشافعية مستحب وعليه يحرم عند الجمهور كل ماينافي الإنصات إلى الخطيب، من أكل وشرب، وتحريك شيء يحصل منه صوت كورق أو ثوب أو سبحة أو فتح باب أو مطالعة في كراس. والتصفيق في أثناء الخطيبة يحدث صوتا يشوش على الخطيب والسامعين لخطبته، ولذا كان حراما لإخلاله بآداب الاستاع وانتهاكه لحرمة المسجد.

والحرمة على من صفق بالمسجد في أثناء الخطبة أو في رحبته آكد ممن فعل ذلك خارج المسجد ممن لا يسمعون الخطيب .(١)

#### التصفيق في غير الصلاة والخطبة:

١٠ ـ التصفيق في غير الصلاة والخطبة جائز إذا
 كان لحاجـة معتـبرة كالاستئـذان والتنبيه، أو تحسين صناعة الإنشاد، أو ملاعبة النساء لأطفالهن.

أما إذا كان لغير حاجة ، فقد صرح بعض الفقهاء بحرمته ، وبعضهم بكراهته . وقالو: إنه من الله و الباطل، أو من التشبه بعبادة أهل الجاهلية عند البيت كها قال تعالى : ﴿وما كان صلاتهُم عند البيت إلا مُكاء وتَصْدِيةً ﴾ . (٢)

أو هو من التشبه بالنساء، لما جاء في الحديث من اختصاص النساء بالتصفيق إذا ناب الإمام

(٢) سورة الأنفال/ ٣٥

<sup>(</sup>۱) المدخل لابن الحاج ۲/ ۲۲۷ ـ ۲۲۸، والفواکه الدواني ۱/ ۳۸۰ ـ ۳۱۰ دار المعرفة، والشرح الکبير ۱/ ۳۸۷ ـ ۳۸۸، وفتح القديم ۲/ ۳۷۷ ـ ۳۸۸، ورد المحتار على الدر المختار ۱/ ۵۰۱، والفتاوى الهندية ۱/ ۱۶۷، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب ۱/ ۲۰۰ ـ ۲۰۱ م الفلاح، ومنار السبيل في شرح الدليل ۱/ ۲۰۷ ـ المكتب الإسلامي، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ۲/ ۲۰۷، ۱۹۶، والجامع المحام القرآن للقرطبي ۷/ ۳۵۳ ـ ۳۵۳، وشرح الروض المراح ۲۰۷۸، والمهذب ۱/ ۲۷۸،

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ٤٢٩، ومراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ص ٢٠٢، والفتاوى الهندية ١/ ٩٩، ١٠٤، ومنهاج الطالبين ١/ ٢٩١، ونهاية المحتاج للرملي ٢/ ٤٤، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) حاشيسة العسدوي بهامش الخسرشي على مختصسر خليسل / ١ ٣٢١، ومواهب الجليسل لشسرح مختصسر خليسل والتاج والإكليل بهامشه ٢/ ٢٩ مكتبة النجاح بليبيا.

<sup>(</sup>٣) كشــاف القنــاع عن متن الإقناع ١/ ٣٨٠م النصر الحديثة ، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٩ م الرياض الحديثة .

شيء في الصلاة، في حين أن التسبيح للرجال. (١)(\*)

# تصفية



#### التعريف :

1 - التصفية لغة: مأخوذ من صفّى الشيء: إذا أخذ خلاصته. ومنه: صفيت الماء من القذى تصفية: أزلته عنه. كما في لسان العرب والمصباح المنير.

ويسراد بالتصفية في الاصطلاح: مجموع الأعسال التي غايتها حصر حقوق المتوفى والتزامات وأداء الحقوق المتعلقة بالتركة لأصحابها من الدائنين والموصى لهم والورثة.

### الحكم الإجمالي :

Y - التصفية بهذا المعنى اصطلاح حديث تعارف عليه أهل القانون. ولم يتكلم عنه الفقهاء بالعنوان المذكور، وإن كانوا قد عنوا عناية شديدة ببيان أحكام الحقوق التي للتركة أو عليها وحقوق القصر ضهانا لأصحاب تلك الحقوق حتى لا يبغي بعضهم على بعض، وضهانا بصفة خاصة لحقوق الدائنين والموصى لهم بشيء من التركة.

وهـذه الأحكام مفصلة في مصطلح: (تركة، إرث، وصية، وإيصاء).

(۱) ابن عابدين ٥/ ٢٥٣، والمدخل لابن الحاج ٢/ ١٣، ١٣، ونهاية وحاشية قليوبي على منهاج الطالبين ١/ ١٩٠، ونهاية المحتاج للرملي ٢/ ٤٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧/ ٤٠٠، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣/ ٣٩١، وكف الرعاع عن عرمات اللهو والسماع ١/ ١٠٠، ونهاية المحتاج للرملي ٢/ ٤٤ - ٥٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/ ٢٢ - ٢١٣

(\*) لا يخفى ما في هذه الاستدلالات من المآخذ، لأن كونه من اللهو الباطل معناه أنه لا ثواب له (تحفة الأحوذي ٥/ ٢٦٦) وليس كل ما خلا من الشواب حراما، ولأن التشبه بعبادة أهل الجاهلية لم يبق له وجود. وذم التصفيق في الآية إنها هو لكونه عند البيت (في المسجد الحرام) ولكونهم جعلوه صلاتهم، ولأن التشبه بالنساء في التصفيق إنها يحصل إذا صفق الرجل في الصلاة لسهو الإمام أو نحوه بدلا من التسبيح المشروع في حقه. (اللجنة).

# تصليب

#### التعريف :

١ ـ التصليب في اللغة: مصدر صلب، وهـ و يأتي لمعان: منها:

أ ـ القِتْلُة المعـروفـة. يقـال: صلب فلان صلباً، وصلّب تصليبًا. ففي التنزيل العزيز: ﴿ وَمِا قَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ ، وَلَكُنْ شُبِّهُ لَهُم ﴾ (١) وفيه حكاية قول فرعون:﴿وَلاصَلِّبَنَّكُم فِي جُذُوع النَّخْلِ ﴾(٢) وأصله على مافي لسان العرب «الصليب» وهوفي اللغة دهن الإنسان أو الحيـوان، قال: والصلب هذه القِتلة المعـروفة، مشتق من ذلك، لأن ودك المصلوب (أي دهنه) يسيل. (۳)

ومنه سمي الصليب. وهـو الخشبـة التي يصلب عليها من يقتل كذلك. ثم استعمل لما يتخذه النصاري على ذلك الشكل. وجمعه الصلبان، والصُلُب.

ب - والتصليب أيضا صناعة الصليب، أو

عمل نقش في ثوب أو جدار أو قرطاس أو غيرها بشكل الصليب، أو التصليب بالإشارة. قال ابن عابدين: والصليب خطان متقاطعان(١). وفي حديث عائشة رضى الله عنها أن النبي ﷺ لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه» (٢) أي قطع موضع التصليب فيه، وفي رواية «نهى عن الصلاة في الثوب المصلب»(٣). وهو الذي فيه نقش كالصلبان(٤).

جـ ـ ورد في الحـ ديث: «نهى النبي ﷺ عن الصلب في الصلاة» (٥) وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع المصلي يديه على خاصرتيه، ويجافي عضديه عن جنبيه في القيام. وإنها نهي عنه لمشابهته شكل المصلوب. وتنظر أحكام ذلك في الصلاة.

<sup>(</sup>١) سورة النساء/ ١٥٧

<sup>(</sup>۲) سورة طه / ۷۱

<sup>(</sup>٣) لسان العرب مادة: «صلب».

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ٣/ ١٩٩

<sup>(</sup>٢) حديث: «إن النبي ﷺ لم يكن يترك في بيته شيئا فيه . . . » أخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ٣٨٥ط السلفية) وأخرجه أبسوداود (٤/ ٣٨٣ عرت عبيد الدعاس). وأحمد (٦/ ٢٥ ط المكتب الإسلامي) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) حديث: «نهى عن المسلاة في الشوب المصلب» أورده صاحب لسان العرب (٢/ ٤٦١) ولم نجده فيها بين أيدينا من كتب السنة.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب.

<sup>(</sup>٥) حديث: «نهى عن الصلب في الصلاة، أخرجه أحمد (٣٠/٢ ط المكتب الإسلامي) . وأبوداود (١/ ٥٥٦ عزت عبيد الدعاس). بمعناه. وقال الحافظ العراقي: إسناده صحيح (تخريج إحياء علوم الدين ١/٢٢١ط مصطفى الحلبي).

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ التمثيل:

٢ ـ التمثيل: مصدر مثّل. من مثّلت بالقتيل مثلا: إذا جدعته وظهرتْ آثار فعلك عليه تنكيلا، والتشديد في مثّل للمبالغة. (١)

فبين التصليب والتمثيل مباينة، لأن التصليب ربط للعقوبة، أما التمثيل فهو مجرد الجدع والتقطيع.

#### ب ـ الصبر:

٣ ـ الصبر من معانيه في اللغة: نصب الإنسان للقتل، أو أن يمسك الطائر أوغيره من ذوات الروح يصبر حيا، ثم يرمى بشيء حتى يقتل. (٢)

فالصبر أعم من التصليب، لأنه قد يكون بلا صلب.

## الحكم التكليفي:

يتناول الحكم أمرين:

أ ـ الصلب، وهو القتلة المعروفة .

ب ـ الأحكام المتعلقة بالصليب.

أولا: حكم التصليب (بمعنى القِتلة المعروفة) ٤ ـ الصلب قتلة معروفة، وهي أن يرفع المراد قتله على جذع أو شجرة أو خشبة قائمة، وتمد

يداه على خشبة معترضة، وتربط رجلاه بالخشبة القائمة، ويترك عليها هكذا حتى يموت. وقد تسمريداه ورجلاه بالخشب. وقد يقتل أولا، ويصلب بعد زهوق روحه على الخشبة للتشهير به.

وكانت هذه القتلة شائعة في الأمم السابقة كالفرس والرومان ومن قبلهم. ونص القرآن على أنها كانت من فعل فرعون بأعدائه. وفي قصة يوسف ﴿ياصاحِبَي السجنِ أمّا أحدُكُما فيسقي ربّه خرا، وأما الآخرُ فيصلبُ فتأكلُ الطيرُ من رأسه ﴾(١)

وقد حرم الإسلام هذه القتلة لما فيها من التعذيب الشديد والمثلة والتشهير، فقال النبي «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قَتَلْتُم فأُحْسِنُوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة، وليُحِدَّ أحدُكم شَفْرَتَه، وَليرُحْ ذبيحته»(١) «ونهى عن المُثلَة ولو بالكلب العَقُور»(١)

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة: «مثل».

<sup>(</sup>٢) لسان العزب.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف / ٤١

<sup>(</sup>٢) حديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم . . . » أخرجه مسلم (٣/ ١٥٤٨ ط عيسى الحلبي). وأحمد (٤/ ١٢٤ ط المكتب الإسلامي). واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) حديث: «نهى عن المشلة، ولسو بالكلب العقسور» قال الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده منقطع. (مجمع الزوائد 7/ ٢٤٩ ط دار الكتاب العربي).

ولكنم ثبت بلفظ أنه «نهى عن النهبة والمثلة» دون الزيادة، أخرجه البخاري (الفتح ٩/ ٢٤٣ ط السلفية).

ويستثنى من هذا الأصل جرائم محددة
 جعلت عقوبتها الصلب بعد القتل لعوارض
 خاصة اقتضتها. وهذه الجرائم هي ما يلي:

## أ ـ الإفساد في الأرض:

جعلت عقوبة الإفساد في الأرض بالمحاربة (قطع الطريق) الصلب، لقوله تعالى ﴿إنها جزاءُ الذين يحاربونَ الله ورسولَه ويَسْعَوْنِ في الأرضِ فسادا أن يُقَتَّلُوا أو يُصلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أيد يهم وأرجلهم من خلافٍ أو يُنْفَوْا من الأرض، ذلك لهم خِزْيٌ في الدنيا ولهم في الأرض، ذلك لهم خِزْيٌ في الدنيا ولهم في الأخرة عذابٌ عظيمٌ. إلا الذين تابوا من قَبْلِ النه غفورٌ أن الله غفورٌ رحيمٌ ﴾ . (١)

وإنها كان الصلب عقوبة في هذه الجريمة، لأن قطاع الطرق يستأسدون على الناس، فير وعون الآمنين، ويظهرون الفساد، فجعل الصلب عقوبة لهم، ليرتدع به من سواهم من المفسدين.

وقد اختلف الفقهاء في الصلب:

فقيل: هوحدٌ لابد من إقامته.

وقبيل : الإمام مخير فيه وفي غيره من

العقوبات المذكورة في الآية. (١) على ترتيب وتفصيل ينظر في مصطلح: (حرابة).

كيفية تنفيذ عقوبة الصلب في قاطع الطريق: ٢-باستقراء كلام الفقهاء يتبين اتفاقهم على أنه ليس المراد بصلب قاطع الطريق: أن يحمل على الخشبة حيا، ثم يترك عليها حتى يموت. ثم اختلفوا: فقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي: يصلب حيا، ثم يقتل مصلوبا بطعنه بحربة، لأن الصلب عقوبة، وإنها يعاقب الحي لا الميت، ولأنه جزاء على المحاربة، فيشرع في الحياة كسائر الجزاءات. (٢)

وقال الشافعي وأحمد: يقتل أولا، ثم يصلب بعد قتله، لأن الله تعالى قدم ذكر القتل على ذكر الصلب، فيلتزم هذا الترتيب حيث اجتمعا. ولأن القتل إذا أطلق في الشرع كان قتلا بالسيف. ولأن في قتله بالصلب تعذيبا له ومُثْلة، وقد نهى الشرع عن المثلة.

أما المدة التي يبقى فيها المصلوب على الخشبة بعد قتله، فقال أبو حنيفة والشافعي: يصلب ثلاثة أيام. وقال الحنابلة: يصلب قدر

<sup>(</sup>۱) المغني لابن قدامة ۸/ ۲۹۰، ط۳. القاهرة مكتبة المنار ۱۳۲۷ هـ، والدر وحاشية ابن عابدين ۳/ ۲۱۳، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي وعميرة ٤/ ١٩٩، ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) لم يذكروا التسمير، والظاهر أنه لا ينبغي استعماله، لما تقدم من النهي عن المثلة، بل يكتفي بالربط

<sup>(</sup>١) سورة المائدة / ٣٢، ٣٣

ما يشتهر أمره، دون تحديد بمدة.

وعند المالكية ينزل إذا خيف تغيره. (١)

ب ـ من قتل غيره عمدا بالصلب حتى مات: ٧ \_ مذهب مالك والشافعي، وهورواية عن أحمد: أن لولي المقتول أن يطالب بقتل الجاني قصاصا بمثل ما قتل به. قالوا: وهذا معنى القصاص، وهو المساواة والماثلة، وله أن يقتله بالسيف. فإن قتل بالسيف، وكان الجاني قد قتل بأشد منه كان الولي قد ترك الماثلة، وهي شيء من حقه. ومقتضى هذا القول: أنه يجوز للولى صلب القاتل حتى الموت، إن كانت جنايته بالصلب.

ومـذهب أبي حنيفـة، وهورواية عن أحمد: أنه لا قُود إلا بالسيف، فعلى هذا لا يتأتى عقوبة الصلب قصاصا. ومع ذلك صرح الحنفية بأن الولي إذا اقتص بغير السيف عزر، ووقع القصاص موقعه. (٢)

#### جـ ـ التصليب في عقوبة التعزير:

٨ ـ قال الماوردي من الشافعية: يجوز صلب المعزر حيا ثلاثة أيام فقط (أي ويطلق بعدها)

فقد صَلَب رسول الله ﷺ رجلا على جبل يقال له «أبوناب»(١) قال: ولا يمنع مدة صلبه من طعام ولا شراب ولا وضوء لصلاة. ويصلي مومئا، ويعيد الصلاة بعد أن يطلق سراحه. ونقل ذلك متأخرو الشافعية وأقروه. وقال صاحب مغنى المحتاج: ينبغي أن يقال بتمكين المصلوب في هذه الحال من الصلاة مطمئنا، يعنى أن يصلى مرسلا صلاة تامة، ثم يعاد

ونقل ابن فرحون من المالكية في التبصرة قول الماوردي وأقره .

ويجوز التعزير بالصلب عند الحنابلة، ويسراعي ما ذكره الماوردي. وقالوا: يصلي المصلوب حينتيذ بالإيماء إن لم يمكنه إلا ذلك، ولا إعادة عليه بعد إطلاقه. (٢)

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للهاوردي ص٢٣٩ القاهرة ط مصطفى الحلبي ١٣٢٧ هـ، ومغني المحتاج ٤/ ١٩٢، والتبصرة (١) الدر بحاشية ابن عابدين ٣/ ٢١٣ ، والشرح الكبير بهامش الدسوقي ٤/ ٣٤٩، وقليويي ٤/ ٢٠٠، والمغني ٨/ ٩٠. (٢) الدر بحاشية ابن عابدين ٥/ ٣٤٦، والمغني ٧/ ٦٨٨

<sup>(</sup>١) حديث: (صلب رسول الله ﷺ رجلا على...». لم نعثر عليه في المصادر التي بين أيدينا من كتب الحديث، وإنها أورده الماوردي في الأحكام السلطانية (ص٢٣٧ ط مصطفى الحلبي). وأصل فعل التصليب ورد في شأن الرعاة العرنيين فيها أخرجه النسائى (٧/ ٩٥٠ التجارية). وأصله في

لابن فرحون بهامش فتح العلى المالك ٢/ ٢٠ القاهرة ط مصطفى الحلبي ١٣٧٨ هـ، وكشاف القناع عن متن الإقناع ٦/ ١٢٥ الرياض، مكتبة النصر.

# ثانيا: الأحكام المتعلقة بالصلبان صناعة الصليب واتخاذه:

٩- لا يجوز للمسلم أن يصنع صليبا، ولا يجوز له أن يأمر بصناعته، (۱) والمراد صناعة ما يرمز به إلى التصليب. وليس له اتخاذه، وسواء علقه أو نصبه أولم يعلقه ولم ينصبه. ولا يجوز له إظهار هذا الشعار في طرق المسلمين وأماكنهم العامة أو الخاصة، ولا جعله في ثيابه، لما روى عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي على وفي عنقي صليب من ذهب. فقال: «ياعدي! اطرح عنك هذا الوش»(۱) وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله على إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني بمحق المزامير والمعازف والأوثان والصلب وأمر الجاهلية». (۱)

١٠ ـ يكره الصليب في الشوب ونحوه كالقلنسوة
 والدراهم والدنانير والخواتم. قال ابن حمدان:
 ويحتمل التحريم، وهو ظاهر ما نقله صالح عن

الإمام أحمد، وصوبه صاحب الإنصاف. (۱)
ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها
الني يفيد أن النبي على كان يقطع صورة
الصليب من الشوب، وفي بعض رواياته عند
أحمد عن أم عبد الرحمن بن أذينة قالت: «كنا
نطوف مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
فرأت على امرأة بردا فيه تصليب، فقالت أم
المؤمنين: اطرحيه اطرحيه فإن رسول الله على
كان إذا رأى نحوهذا في الثوب قضبه». (۲)

وقال إبراهيم: أصاب أصحابنا خمائص فيها صلب فجعلوا يضربونها بالسلوك يمحونها بذلك.

#### المصلي والصليب:

11 ـ يكره للمصلي أن يكون في قبلته صليب، لأن فيه تشبها بالنصارى في عبادتهم، والتشبه بهم في المذموم مكروه، وإن لم يقصده.

ولم نجد عند المالكية والشافعية والحنابلة نصا في ذلك . (٣)

<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية ٣/ ١٣٥

<sup>(</sup>٢) حديث: «أتيت النبي ﷺ وفي عنقي صليب. . . ، أخرجه السترملذي (٥/ ٢٧٨ ط مصطفى الحلبي). وقسال: هذا حديث غريب.

<sup>(</sup>٣) حديث: «إن الله بعنني رحمة وهسدى للعسالمسين وأمرني بمسحسق. . . » أخسرجسه أحمسد (٥/ ٢٦٨ ط المكتب الإسسلامي). والطسبراني في المعجم الكبسير (٨/ ٢٣٢ ط الموطن العسريي). وقال الهيثمي وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف (مجمع الزوائد ٥/ ٢٩) ط الكتاب العربي.

<sup>(</sup>١) الأداب الشرعية ٣/ ٥١٢، ٥١٣، وكشاف القناع ١/ ٢٨٠، والإنصاف ١/ ٤٧٤، والمغنى ١/ ٥٩٠

<sup>(</sup>٢) حديث: وكمان إذا رأى نحو هذا في الثوب قضبه أخرجه أحرجه أحمد (٦/ ١٤٠ ط المكتب الإسلامي). قال الساعاتي: لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد. (الفتح الرباني /١٧ م/ ٢٨ ط دار الشهاب) .

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ١/ ٤٣٥

واللجنة ترى أن هذه المسألة لا ينبغي أن يكون في حظرها خلاف.

القطع في سرقة الصليب:

17 ـ لا قطع عند الحنفية والحنابلة في سرقة الصليب ولوكان من ذهب أو فضة ، ولوجاوزت قيمته نصابا. وذلك لأنه منكر، فتتأول الإباحة للسارق بتأويل نية الكسر نهيا عن المنكر. قال في فتح القدير: بخلاف الدرهم الذي عليه الصورة ، فإنه ما أعد للعبادة ، فلا تثبت شبهة إباحة الكسر.

وعن أبي يوسف يقطع به إن كان في يد رجل في حرز لا شبهة فيه، لكهال المالية ولوجود الحرز. أما إن كان في مصلاهم فسرقة، فلا قطع لعدم الحرز.

قال ابن عابدين: وعلى الأول لوكان السارق ذميا وسرق من حِرْز فيقطع، لأن الذمي لا تأويل له. قال: إلا أن يقال تأويل غيره يكفي في وجود الشبهة فلا يقطع (١)

ويظهر أن مذهب المالكية جارعلى مثل ما قال ابن عابدين في آخر كلامه، فإنه لا قطع عندهم في سرقة الخمر، ولوسرقها ذمي من ذمي، فيكون الحكم في سرقة الصليب كذلك. (٢)

وفرق الشافعية في سرقة المحرم من صليب

وغيره بين حالتين، فقالوا: إن سرقه بقصد الإنكار فلا قطع، وإلا فالأصح على ما قاله النووي أنه يقطع به إن بلغ مكسوره نصابا. (١)

#### إتلاف الصليب:

١٣ \_ من كسر صليبا لمسلم فلا ضمان فيه اتفاقا .

وإن كان لأهل الذمة، فإن أظهروه كانت إزالته واجبة، ولا ضمان أيضا.

وإن كان اقتناؤ هم له على وجه يُقَرُون عليه ، كالذي يجعلونه في داخل كنائسهم أو بيوتهم ، يسرونه عن المسلمين ولا يظهرونه ، فإن غصبه غاصب وجب رده اتفاقا .

أما إن أتلفه متلف، فقد اختلف الفقهاء في وجوب الضهان بذلك:

فعند الحنفية: فيه الضيان، بناء على أصلهم في ضيان المسلم خمر الذمي، لأنه مال متقوم في حقنا. وقد أمرنا بتركهم وما يدينون.

وعند الشافعية والحنابلة: لا يضمن المسلم الخمر والخنزير لمسلم ولا لذمي، وهكذا إذا أتلفها ذمي على ذمي، لأنه سقط تقومها في حق المدمي، لأنهم تبع لنا

<sup>(</sup>١) شرح المنهاج وحاشية القليوبي ٤/ ١٨٧

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۳/ ۱۹۸، ۱۹۹، وفتح القديـر ٥/ ۱۳۳، وكشاف القناع ٦/ ۱۳۱

<sup>(</sup>٢) الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ٣٣٦

في الأحكام، فلا يجب بإتلافها مال متقوم، وهو المضان، فكذا ينبغي أن يكون الحكم في الصليب. ولأن الكفار مخاطبون بفروع المسريعة، فالتحريم ثابت في حقهم، لكنا أمرنا بترك التعرض لهم فيها لا يظهرونه من ذلك، وهذا لا يقتضي الضهان نظرا إلى أصل التحريم. وفي شرح المنهاج: إن الأصنام والصلبان لا يجب في إبطالها شيء، لأنها محرمة الاستعهال، ولا حرمة لصنعتها (أي ليست مخترمة) وإن الأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش، بل تفصل لتعود كها كانت قبل التأليف، لزوال الاسم بذلك. والقول الثاني: التأليف، لزوال الاسم بذلك. والقول الثاني: المحرمة صنها أو صليبا أو غير ذلك من المحرمات.

ونقل صاحب كشاف القناع من الحنابلة عن المقاضي ابن عقيل أن الصليب إن كان من المقدم أو الفضة فلا يضمن إذا كسر، أما إذا ألف فيضمن مكسورا.

وفرق بينه وبين الصليب من الخشب بأن الصنعة في الذهب والفضة تابعة، لأنها أقل قيمة، وفي الخشب أو الحجرهي الأصل فلا يضمن. فعليه يضمن الصليب المستور للذمي إن كان من ذهب أو فضة إذا أتلف بمثله ذهبا بالسوزن، وتُلغى صنعته. قال الحارثي: ولا

خلاف فيه. <sup>(١)</sup>

#### أهل الذمة والصلبان:

١٤ - يجوز إقرار أهل الذمة والصلح معهم على إبقاء صلبانهم، ولكن يشترط عليهم أن لا يظهروها، بل تكون في كنائسهم ومنازلهم الخياصة. وفي فتح القدير: إن المراد بكنائسهم كنائسهم القديمة التي أقروا عليها. وفي عهد عمر رضى الله عنه الذي أخذه على نصارى الشام «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب لعمر أمير المؤمنين من نصارى الشام: لما قدمتم علينا سألناكم الأمان. إلى أن قالوا: وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نظهر صليبا ولا كتابا (أي من كتب دينهم) في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نظهر الصليب في كنائسنا إلخ» وقولهم: «في كنائسنا» المرادبه خارجها مما يراه المسلم. قال ابن القيم: لا يمكنون من التصليب على أبواب كنائسهم وظواهر حيطانها، ولا يتعرض لهم إذا نقشوا داخلها.

وعن ميمون بن مهران أن عمر بن عبدالعزيز كتب: أن يمنع نصارى الشام أن يضربوا

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٥/ ١٣٣، وتكملة فتح القدير لقاضي زاده ٨/ ٢٨٤ - ٢٨٦، وشرح العناية بهامشه ٨/ ٢٨٧، والمغني ٥/ ٢٧٦، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي ٣/ ٣٣، وكشاف القناع ٤/ ٨٧، ١١٦، ١٣٢، ١٣٣

ناقوسا، ولا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهم، فإن قدر على من فعل ذلك منهم فإن سَلَبه لمن وجده. (١)

وكـــذا لوجعلوا ذلـك في منــازلهم وأمــاكنهم الخاصة لا يمنعون منه . (٢)

ويمنعون من لبس الصليب وتعليق في رقابهم أو أيديهم، ولا ينتقض عهدهم بذلك الإظهار، ولكن يؤدب من فعله منهم. (٣)

ويلاحظون في مواسم أعيادهم بالذات، إذ قد يجاولون إظهار الصليب فيمنعون من ذلك، لما في عهد عمر عليهم عدم إظهاره في أسواق المسلمين.

ويؤدب من فعله منهم، ويكسر الصليب الذي يظهرونه، ولا شيء على من كسره (٤).

الصليب في المعاملات المالية:

10 ـ لا يصح لمسلم بيع الصليب شرعا، ولا الإجارة على عمله. ولو استؤجر عليه فلا يستحق صانعه أجرة، وذلك بموجب القاعدة الشرعية العامة في حظر بيع المحرمات، وإجارتها، والاستئجار على عملها(١).

وقال القليوبي: لا يصع بيع الصور والصلبان ولو من ذهب أو فضة أو حلوى (٢).

ولا يجوز بيع الخشبة لمن يعلم أنه يتخذها صليبا. (٣)

وسئل ابن تيمية عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب فهل عليه إثم في خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا؟ فقال: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثها. . . ثم قال: والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة ، كها لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها. كها ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: «إن الله حرم بيع الخصر والميتة والخنزير

وترى اللجنة أنه ينبغي أن يرجع إلى عهد سيدنا عمر، وأن تنفذ العهود التي قطعت لهم عند استسلامهم له، تطبيقا لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهِ اللَّذِينَ آمنوا أوفوا بالعقود ﴾ (سورة المائدة / ١) وقوله: ﴿ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ﴾ (سورة النحل / ٩١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: فإن سكنه. وما ذكرناه هو الصواب.

 <sup>(</sup>۲) الطحطاوي على الدر المختار ٤/ ١٩٦، وفتح القدير
 ٥/ ٣٠٠، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ص ٧١٩ ـ ٧٢١
 (٣) كشاف القناع ٣/ ١٢٩، ١٣٤، ١٤٤

<sup>(</sup>٤) جواهر الإكليل ١/ ٢٦٨، ومواهب الجليل ومعه التاج والإكليل ٣/ ٣٨٥، والدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٢٠٤

<sup>(</sup>١) الطحطاوي على الدر المختار ٤/ ١٩٦، وفتح القدير وحواشيه ٦/ ٤١ ـ ٤٤، وكشاف القناع ٣/ ١٥٦، وزاد المعاد ٤/ ٢٤٥ ط مصطفى الحلبي.

 <sup>(</sup>۲) شرح المنهاج وحاشية القليوبي ۲/ ۱۵۸ ، والفتاوى الهندية
 ۲/ ۵۰ / ٤

<sup>(</sup>٣) منح الجليل ٢/ ٤٦٩ ، وشرح منتهى الإدارات ٢/ ١٥٥ ط دار أنصار السنة بمصر ، والحطاب ٤/ ٢٥٤

والأصنام»(١). وثبت أنه «لعن المصورين»(١). وصانع الصليب معلون لعنه الله ورسوله. ومن أخذ عوضا عن عين محرمة مثل أجرة حامل الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك، فليتصدق به، وليتب من ذلك العمل المحرم، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به، لأنه عوض خبيث. نص عليه الإمام أحمد في مثل عوض خبيث. نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم. (١)



(۱) حديث: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» أخسرجه البخاري (فتح الباري ٤/ ٢٤ ٤ ط السلفية). ومسلم (٣/ ١٢٠٧ ط عيسى الحلبي).

## تصوير

#### التعريف :

1 - التصوير لغة: صنع الصورة. وصورة الشيء هي هيئته الخاصة التي يتميز بها عن غيره. وفي أسهائه تعالى: المصوِّر، ومعناه: الذي صور جميع الموجودات ورتبها، فأعطى كل شيء منها صورته الخاصة وهيئته المفردة، على اختلافها وكثرتها.

وورد في حديث ابن عمر تسمية الوجه صورة، قال رضي الله عنه: «نهى النبي على أن تضرب الصورة، أو نهى عن الوسم في الوجه» أي: أن يضرب الوجه أو يوسم الحيوان في وجهه.

والتصوير أيضا: ذكر صورة الشيء، أي: صفته، يقال: صورت لفلان الأمر، أي: وصفته له.

والتصوير أيضا: صنع الصورة التي هي تمثال

<sup>(</sup>٢) حديث: «لعن المصورين» أخرجه البخاري (الفتح / ٤ ٣١٤ السلفية).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي الكبري لابن تيمية ٢٢/ ١٤١

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة: «صور».

 <sup>(</sup>۲) حدیث: «نهی أن تضرب الصورة . . . » أخرجه البخاري
 (الفتح ۹/ ۲۷۰ ـ ط السلفية) من حدیث عبدالله بن عمر
 رضي الله عنها. وأخرجه مسلم (۳/ ۱۹۷۳ ـ ط الحلبي).

الشيء، أي: ما يهاثل الشيء ويحكي هيئته التي هو عليها، سواء أكانت الصورة مجسمة أو غير مجسمة، أو كها يعبر بعض الفقهاء: ذات ظل أو غير ذات ظل.

والمراد بالصورة المجسمة أوذات الظل ما كانت ذات ثلاثة أبعاد، أي لها حجم، بحيث تكون أعضاؤ ها نافرة يمكن أن تتميز باللمس، بالإضافة إلى تميزها بالنظر.

وأما غير المجسمة، أو التي ليس لها ظل، فهي المسطحة، أو ذات البعدين، وتتميز أعضاؤها بالنظر فقط، دون اللمس، لأنها ليست نافرة، كالصور التي على الورق، أو القماش، أو السطوح الملساء.

والتصوير والصورة في اصطلاح الفقهاء يجري على ما جرى عليه في اللغة.

وقد تسمى الصورة تصويرة، وجمعها تصاوير، وجمعها تصاوير، وقد ورد من ذلك في السنة حديث عائشة رضي الله عنها في شأن الستر قوله ﷺ: «أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي». (١)

#### أنواع الصور :

٢ ـ إن الصورة ـ بالإضافة إلى ما ذكرناه من

الصور الشابتة ـ قد تكون صورة مؤقتة كصورة الشيء في المرآة، وصورته في الماء والسطوح السلامعة، فإنها تدوم ما دام الشيء مقابلا للسطح، فإن انتقل الشيء عن المقابلة انتهت صورته.

ومن الصور غير الدائمة: ظل الشيء إذا قابل أحد مصادر الضوء. ومنه ما كانوا يستعملونه في بعض العصور الإسلامية، ويسمونه: صور الخيال، أو صور خيال الظل. (١) فإنهم كانوا يقطعون من الورق صورا للأشخاص، ثم يمسكونها بعصي صغيرة، ويحركونها أمام السراج، فتنطبع ظلالها على شاشة بيضاء يقف خلفها المتفرجون، فيرون ما هو في الحقيقة صورة الصورة.

ومن المسورغير الدائمة: الصور التليفزيونية، فإنها تدوم مادام الشريط متحركا فإذا وقف انتهت الصورة.

٣- ثم إن الصورة قد تكون لشيء حي عاقل ذي روح، كصورة الإنسان. أو غير عاقل، كصورة الطائر أو الأسد. أو لحي غير الحيوان كصور الأشجار والمزهور والأعشاب. أو للجادات كصور الشمس والقمر والنجوم والجبال، أو صور المصنوعات الإنسانية كصورة منزل أو سيارة أو منارة أو سفينة.

<sup>(</sup>١) حديث: وأهيطي عنا قرامك هذا . . . » أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٤٨٤ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) انظر فقرة ٨٤

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ التهاثيل:

التهاثيل جمع تمثال «بكسر التاء» وتمثال الشيء: صورته في شيء آخر. وهومن الماثلة، وهي المساواة بين الشيئين. والتمثيل: التصوير. يقال: مثّل له الشيء إذا صوره له كأنه ينظر إليه، ومثلت له كذا: إذا صورت له مثاله بكتابة أوغيرها، وفي الحديث: «أشد الناس عذابا ممثّل من المثلين» (1) أي مصور. وظل كل شيء تمثاله. (7)

فالفرق بين التمثال وبين الصورة: أن صورة الشيء قد يراد بها الشيء نفسه، وقد يراد به

(١) حديث: «أشد الناس عذابا عمثل من الممثلين» أخرجه أحمد (١) ٤٠٧/١ ـ ط الميمنية) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٥/ ٣٣٢ ـ ط المعارف).

(٢) لسان العرب مادة: «مثل».

وهذا في أصل اللغة. وأما في العصر الحاضر فقد خص استعمال لفظة (التمثال) في العرف العام بالصورة المصنوعة لإنسان أو حيوان معتاد أو حيوان خرافي، دون صور النبات أو الجمادات، وبشرط أن تكون الصورة مجسمة، فلا يقال للنباتات الصناعية ولا صور المباني مثلا: إنها تماثيل، كما لا يقال لصورة إنسان أو حيوان إن كانت مسطحة: إنها تمثال. وعما يبين أن الوضع اللغوي الأصلي لكلمة (التمثال) خالف للإطلاق المعاصر ماورد من قول عائشة رضي الله عنها: «كان لنا ستر فيه تمثال طائر» وقولها: «سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل» والستر من المسطحات لا من المجسمات.

وربا يبدو من مجموع الروايات أن التهاثيل كانت في الصفة، وكانت لعبا مجسمة، ولم تكن رسوما مرقومة في الستر.

غيره مما يحكي هيئة الأصل، أما التمثال فهو الصورة التي تحكي الشيء وتماثله، ولا يقال لصورة الشيء في نفسه: إنها تمثاله.

ومما يبين أن التمثال أيضا في اللغة يستعمل
 لصور الجهادات ماورد في صحيح البخاري أن
 المسيح الدجال يأتي ومعه تمثال الجنة والنار. (١)

أما في عرف الفقهاء، فإنه باستقراء كلامهم تبين أن أكثرهم لا يفرقون في الاستعال بين لفظي (الصورة) و(التمثال)، إلا أن بعضهم خص التمثال بصورة ما كان ذا روح، أي صورة الإنسان أو الحيوان، سواء أكان محسا أو مسطحا، دون صورة شمس أو قمر أوبيت، وأما الصورة فهي أعم من ذلك. نقله ابن عابدين عن المغرب. (٢)

وهـذا البحث جارعلى الاصطلاح الأغلب عند الفقهاء، وهـوأن الصـورة التي تحكي الشيء، والتمثال بمعنى واحد.

#### ب - الرسم :

٦ - الرسم في اللغة: أثر الشيء. وقيل: بقية الأثر. وأثر الشيء قد يشاكله في الهيئة. ومن هنا سموا «الروسم»، وهو الخشبة التي فيها نقوش يختم بها الأشياء المراد بقاؤ ها مخفاة، لئلا

<sup>(</sup>١) حديث: «يجيء معه تمثال الجنة والنار» أخرجه البخاري (١) حديث: «بمثال».

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٤٣٥ ط بولاق، والمغرب ص ٤٢٢

تستعمل. وقال ابن سيده: «الروسم الطابع». ومنه «المرسوم» لأنه يختم بخاتم. (١)

والرسم في الاستعهال المعاصر بمعنى: الصورة المسطحة، أو التصوير المسطح، إذا كان معمولا باليد. ولا تسمى الصورة الفوتوغرافية رسما. بل يقال: رسمت دارا، أو إنسانا، أو

جـ التزويق، والنقش، والوشي، والرقم:

٧ ـ هذه الكلمات الأربع تكاد تكون بمعنى
واحد، وهو تجميل الشيء المسطح أوغير
المسطح بإضافة أشكال تجميلية إليه، سواء
أكانت أشكالا هندسية أو نمنات أوصورا أو
غير ذلك. قال صاحب اللسان: ثوب منمنم
أي: موقوم موشًى، وقال: النقش: النمنمة.
فكل منها يكون بالصور أو بغيرها.

#### د ـ آلنحت:

٨-النحت: الأخذ من كتلة صلبة كالحجر أو الخشب بأداة حادة كالأزميل أو السكين، حتى يكون مايبقى منها على الشكل المطلوب، فإن كان مابقي يمثل شيئا آخر فهو تمثال أوصورة، وإلا فلا.

#### ترتيب هذا البحث:

٩ \_ يحتوي هذا البحث على مايلي:

أولا: مايتعلق من الأحكام بالصورة الإنسانية.

ثانيا: أحكام التصوير، أي: صناعة الصور. ثالثا: أحكام اقتناء الصور، أي: اتخاذها واستعمالها.

رابعا: أحكام الصور من حيث التعامل والتعرف فيها.

القسم الأول: مايتعلق من الأحكام بالصورة الإنسانية:

• 1 - ينبغي للإنسان أن يعتني بتجميل صورته الظاهرة، بالإضافة إلى اعتنائه بتكميل صورته الباطنة، ويقوم بحق الله تعالى بشكره على أنه جمل صورته.

والعناية بالصورة الباطنة تكون بالإيهان والتطهر من الذنوب والشكر لله، والتجمل بالأخلاق الحميدة.

والعناية بالصورة الظاهرة تكون بالتطهر بالتطهر بالبوضوء والاغتسال والتنظف وإزالة التفث، والتزين بالزينة المشروعة من العناية بالشعر والملابس الحسنة وغير ذلك، (ر: زينة).

11 - ولا يحل للإنسان أن يشوه جسمه بإتلاف عضومن أعضائه، أو إخراجه عن وضعه الذي خلقه الله عليه. كمالا يحل له أن يفعل ذلك بغيره، إلا حيث أذن الله تعالى بذلك وقد «نهى النبي عن النهي والمثلة» (1). (ر: مثلة).

<sup>(</sup>١) لسان العرب مانة: «رسم».

<sup>(</sup>١) حديث: «نهى النبي عن النهبى والمثلة» أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ١١٩ ـ ط السلفية) من حديث عبدالله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه.

كما لا يحل له أن يقصد تشويه نفسه بلبس ماينفر الناس منه ويخرجه عن المعتاد (ر: ألبسة).

ومن ذلك أن النبي على «نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة» أي: في إحدى قدميه دون الأخرى (١). وشرع للمسلم أن يتطيب ويتعطر. وللمرأة زينتها الخاصة.

وراجع مباحث (اكتحال. اختضاب. حلى، الخ).

17 - أما الزينة الباطنة ، فقد قال ابن القيم : الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبده وموضع عبته ، كما في الحديث: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » (٢) وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال ، فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب مااكتسبت روحه من تلك الصفات . فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيهانه ، فمن رآه هابه ، ومن خالطه أحبه ، وهذا أمر مشهود بالعيان . فإنك ترى الرجل الصالح ذا الأخلاق الجميلة فإنك ترى الرجل الصالح ذا الأخلاق الجميلة فإنك ترى الرجل الصالح ذا الأخلاق الجميلة

من أحلى الناس صورة، وإن كان غير جميل، ولاسيم إذا رزق حظا من صلاة الليل، فإنها تنور الوجه.

قال: وأما الجهال الظاهر فزينة خص الله بها بعض الصور عن بعض، وهي من زيادة الخلق التي قال الله فيها: ﴿يزيدُ في الخَلْق مايشاءُ ﴾(١) قال المفسرون: هو الصوت الحسن والصورة الحسنة. والقلوب مطبوعة على محبته، كما هي مفطورة على استحسانه.

قال: وكل من الجهال الظاهر والجهال الباطن نعمة من الله تعالى توجب على العبد شكرا بالتقوى والصيانة، وبهما يزداد جمالا على جماله.

وإن استعمل جماله في معاصي الله قلب الله عاسنه شينا وقبحا. وكان النبي على يدعو الناس إلى جمال الباطن بجمال الظاهر، قال إلى جمال الباطن بجمال الظاهر، قال جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه: قال لي رسول الله على «أنت امروء حسن الله خَلْقَك، فحسن خُلُقَك» (٢) . وكان النبي على أجمل فحسن خُلُقَك» (٢) . وكان النبي على أجمل الخلق وأحسنهم وجها. وقد سئل البراء بن عازب رضي الله عنه: «أكان وجه النبي على مثل السيف؟ فقال: لا، بل مثل القمر» (٣)

<sup>(</sup>١) سورة فاطر / ١

<sup>(</sup>٢) حديث: «أنت امسرؤ حسن الله خَلْقسك فحسن خُلُقك» أخرجه الخرائطي وابن عساكر في تأريخه، وضعفه العراقي كما في فيض القدير (٢/ ٥٠٥ - ط المكتبة التجارية).

<sup>(</sup>٣) حديث: «سئل أكان وجه النبي على مثل السيف؟ فقال: . . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٦/ ٥٦٥ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>١) حديث: «نهى أن يمشي السرجل في نعمل واحدة» أخرجه مسلم (٣/ ١٦٦١ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) حديث: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم . . . » أخرجه مسلم (٤/ ١٩٨٧ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

وكان على يستحب أن يكون الرسول الذي يرسل إليه حسن الوجه حسن الاسم، فكان يقول: «إذا أبرردتم إلي بريدا فاجعلوه حسن السوجه حسن الاسم» (۱) وقد أمتع الله عباده المؤمنين في دار كرامته بحسن الصور، كما في الحديث «أول زُمْرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على أثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبّحون الله بكرة وعشية. صورهم على صورة القمر ليلة البدر» (۱).

القسم الثاني: حكم التصوير (صناعة الصور) أ\_ تحسين صورة الشيء المصنوع:

17 ـ يستحسن للصانع إذا صنع شيئا أن يحسن صورة ذلك الشيء، إذ أن ذلك من إتقان العمل وإحسانه. وقد مدح الله تعالى نفسه بقوله: ﴿ذلك عالمُ الغيب والشهادةِ العزيزُ السرحيمُ. الذي أحسنَ كلَّ شيء خلَقَه وبَداً خلْقَ الإنسانِ من طينٍ ﴾(٣) وقال: ﴿خلق خلْق الإنسانِ من طينٍ ﴾(٣) وقال: ﴿خلق

السمواتِ والأرضَ بالحق وصوَّركم فأحسنَ صورَكم وإليه المصير (() وفي الحديث عن النبي على أنه قال: «إن الله يجب إذا عَمِل أحدُكم عملا أن يُتقنه»(() وقال: «إن الله كَتَبَ الإحسانَ على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسِنُوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة...

## ب ـ تصوير المصنوعات :

11 - لا بأس بتصوير الأشياء التي يصنعها البشر، كصورة المنزل والسيارة والسفينة والمسجد وغير ذلك اتفاقا. لأن للإنسان أن يصنعها، فكذلك له أن يصورها.

#### جـ ـ صناعة تصاوير الجهادات المخلوقة:

10- لا بأس بتصوير الجمادات التي خلقها الله تعالى - على ماخلقها عليه - كتصوير الجبال والأودية والبحار، وتصوير الشمس والقمر والسماء والنجوم، دون اختلاف بين أحد من أهل العلم، إلا من شذ. غير أن ذلك لا يعني

<sup>(</sup>١) سورة الزمر / ٥

<sup>(</sup>٢) حديث: وإن الله يجب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ) أخرجه أبويعلى كها في المجمع (٩٨/٤ ـ ط القدسي) من حديث عائشة. وقال الهيثمي: فيه مصعب بن ثابت، وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة.

<sup>(</sup>٣) حديث: «إن الله كتب الإحسسان على كل شيء . . . . ) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٤٨ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) حديث: «إذا أبردتم إلي بريدا . . . » أخرجه البزار من حديث بريدة، ونقبل السيوطي عن الهيثمي تصحيحه . (اللآلي ١١٢/١ ـ نشر دار المعرفة) .

<sup>(</sup>٢) روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم ص ٣٧ وحديث: «أول زمرة تلج الجنة . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٦/ ٣١٩ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة /٧

جواز صناعة شيء منها إذا عُلِم أن الشخص المصنوعة له يعبد تلك الصورة من دون الله، وذلك كعباد الشمس أو النجوم. أشار إلى ذلك ابن عابدين. ويستدل لحكم هذه المسألة وأن ذلك ليس بداخل في التصوير المنهي عنه بها يأتي في المسألة التالية ومابعدها.

وقد نقل ابن حجر في الفتح عن أبي محمد الجويني أنه نقل وجها بمنع تصوير الشمس والقمر، لأن من الكفار من عبدهما من دون الله، فيمتنع تصويرهما لذلك. ووجهه ابن حجر بعموم قول النبي على: «الدين يضاهون بخلق الله» (۱) وقوله في الحديث يضاهون بخلق الله» (۱) وقوله في الحديث القدسي: «ومن أظلم عمن ذهب يخلق خلقا كخلقي» (۲) فإنه يتناول ما فيه روح وما لا روح فيه. غير أن هذا مُؤوَّل وخاص بها فيه روح كها يأتى. (۳)

## د ـ تصوير النباتات والأشجار:

17 - جمهور الفقهاء على أنه لا بأس شرعا بتصوير الأعشاب والأشجار والشهار وسائر المخلوقات النباتية، وسواء أكانت مثمرة أم لا، وأن ذلك لا يدخل فيها نهي عنه من التصاوير. ولم ينقل في ذلك خلاف، إلا ما روي عن مجاهد أنه رأى تحريم تصوير الشجر المثمر دون الشجر غير المثمر. قال عياض: هذا لم يقله أحد غير عباهد. قال ابن حجر: وأظن مجاهدا سمع عباهد. قال ابن حجر: وأظن مجاهدا سمع حديث أبي هريرة، ففيه: «فليخلقوا ذرة (۱)، وليخلقوا شعيرة "فإن في ذكر الذرة إشارة إلى ماينب مافيه روح، وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى ماينب عايؤ كل، وأما ما لا روح فيه ولا يثمر فلم تقع الإشارة إليه. (۳).

وكراهمة تصوير النباتات والأشجار وجه في

<sup>(</sup>۱) حديث: «الـذين يضـاهـون بخلق الله) أخـرجه البخاري (الفتــح ۱۹/۷۸۰ ـ ط السلفيـة) ومسلم (۳/ ۱۹۹۸ ـ ط الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها

<sup>(</sup>٢) حديث: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي» أخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ٣٨٥ ـ ط السلفيسة). ومسلم (٣/ ١٦٧١ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ١/ ٤٣٥، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ١/ ٢٧٤، وشرح المنهاج للنووي وحاشية القليوبي عليه ٣/ ٢٩٧ ط عيسى الحلبي، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير المالكي ٢/ ٣٣٨ ط عيسى الحلبي، وفتح الباري ١٠/ ٣٩٤ ط السلفية.

<sup>(</sup>١) المراد بالذرة في الحديث النملة الصغيرة كها في المصباح المند.

<sup>(</sup>۲) حديث: «فليخلقوا ذرة، وليخلقوا شعيرة» أخرجه البخاري (الفتح ۱۰/ ۳۸۵ ط السلفية) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) الأشر عن مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ط الهند بومباي الدار السلفية ١٣٩٩ هـ) ١٧٠٥، ونقله عنه الكثير، انظر مثلا: فتح الباري ١٠/ ٥٥٣ (كتاب اللباس ب ٩٧)، وانظر أيضا: الطحطاوي على الدر ١/ ٢٧٣، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي ٣/ ٢٩٧، وابن عابدين ١/ ٣٣٤، وشرح الإقتاع للشيخ منصور البهوتي، الرياض، مكتبة النصر الحديثة، ١/ ٢٨٠، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢/ ٣٣٨

مذهب أحمد، والمذهب على خلافه(١).

وقد احتج الجمهوربأن النبي على قال: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ» (٢) فخص النهي بذوات الأرواح وليس الشجرمنها، وبحديث ابن عباس رضي الله عنها أنه نهى المصور عن التصوير، ثم قال له: «إن كنت فاعلا فصور الشجروما لا روح فيه» قال الطحطاوي: ولأن صورة الحيوان لما أبيحت بعد قطع رأسها - لأنها لا تعيش بدونه دل ذلك على إباحة تصوير ما لا روح فيه أصلا. (٣) بل إن في بعض روايات حديث عائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام قال للنبي على الله عنها أن جبريل عليه السلام يكون كهيئة الشجرة» (١) فهذا تنبيه على أن الشجرة في الأصل لا يتعلق النهي بتصويرها.

هذا مايـذكره الفقهاء في الاستدلال على أنه لا يحرم تصوير الشجر والنبات وما لا روح فيه.

وفي مسند أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن جبر يل قال للنبي على «إنها ثلاث، لن يلج عليك مَلك ما دام فيها واحد منها: كلب، أو جنابة، أو صورة روح»(١).

#### هـ ـ تصوير صورة الحيوان أو الإنسان:

١٧ ـ هذا النوع من التصوير فيه اختلاف بين الفقهاء وتفصيل يتبين فيها يلي، وإلى هذا النوع خاصة ينصرف قول من يطلق تحريم التصوير، دون غيره من الأنواع المتقدم ذكرها.

#### التصوير في الديانات السابقة:

11 - قال مجاهد في قوله تعالى في حق سليهان عليه السلام وطاعة الجن له: (يعملون له مايشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب) (٢) قال: كانت صورا من نحاس. أخرجه الطبري. وقال قتادة: كانت من الزجاج والخشب أخرجه عبدالرزاق. قال ابن حجر: كان ذلك جائزا في شريعتهم، وكانوا يعملون أشكال الأنبياء والصالحين منهم على هيئتهم في العبادة ليتعبدوا كعبادتهم. وقال أبو العالية: لم يكن ذلك في شريعتهم حراما. وقال مثل ذلك الحصاص.

<sup>(</sup>١) حديث: «إنها ثلاث: لن يلج عليك مَلَك مادام فيها...» أخرجه أحمد (١/ ٨٥ ـ ط الميمنية) وفي إسناده جهالة. (الميزان للذهبي ٢٤٨/٤ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ / ١٣

<sup>(</sup>١) الأداب الشرعية لابن مفلح ٣/ ١٤٥

 <sup>(</sup>٢) حديث: «من صور صورة في الدنيا . . . » أخرجه
 البخاري (الفتح ٢٩٣/١٠ ـ ط السلفية) من حديث
 ابن عباس رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١٠/ ٣٩٤، ٣٩٥، والطحطاوي على الدر المحتار ١/ ٢٧٤

 <sup>(</sup>٤) حديث: «مر برأس التمشال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة» أخرجه أبو داود (٤/ ٣٨٨ - تحقيق عزت عبيد دعساس) والسترمسذي (٥/ ١١٥ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث حسن صحيح.

قال ابن حجر: ولكن ثبت في الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنها ذكرتا للنبي على كنيسة رأينها بأرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فقال النبي على أولئك قوم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنسوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله (1).

قال: فإن ذلك يشعر بأنه لوكان جائزا في شريعتهم ما أطلق على الذي فعله أنه شر الخلق، هكذا قال. لكن الأظهر أنه ذمهم لبناء المساجد على القبور، ولجعلهم الصور في المساجد، لا لمطلق التصوير، ليوافق الآية، (٢) والله أعلم.

تصوير صورة الإنسان والحيوان في الشريعة الإسلامية:

19 - اختلف العلماء في حكم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان أو الحيوان على ثلاثة أقوال:

٢٠ ـ السقول الأول: إن ذلك غير حرام.
 ولا يحرم منه إلا أن يصنع صنها يعبد من دون الله

تعالى، لقول تعالى: ﴿قال أتعبدون ما تُنْحِتُون. والله خلقكم وما تعملون ﴿(١) ولقسول النبي ﷺ: ﴿إِن الله ورسولَه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام "(٢)

- واحتج القائلون بالإباحة بقوله تعالى في حق سليهان عليه السلام: ﴿يعملون له مايشاء من محاريب وتماثيل وجفانٍ كالجَوَاب ﴾ (٣) قالوا: وشرع من قبلنا شرع لنا لقوله تعالى: ﴿أُولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ (٤).

واستدلوا بقول النبي على في حق المصورين «الدين يضاهدون بخلق الله» (٥) وفي بعض الروايات «الذين يشبهون بخلق الله» وقول النبي على فيها يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «ومن أظلم عمن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا حبة، أوليخلقوا ذرة» (٢) قالوا: ولو كان هذا على ظاهره لاقتضى تحريم تصوير الشجر والجبال والشمس والقمر، مع أن ذلك

<sup>(</sup>۱) حدیث: «أولئك قوم كانوا إذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا على . . . » أخرجه البخاري (الفتح ۱/ ۲۶۵ ـ ط السلفية). ومسلم (۱/ ۳۷۲ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١٠/ ٣٨٢ (كتاب اللباس ب ٨٨)، وأحكام السقرآن للجمساص ٣/ ٣٧٢ نشر نظارة الأوقاف بالقسطنطينية سنة ١٣٣٨ هـ، في تفسير سورة سبأ

<sup>(</sup>١) سورة الصافات / ٩٥ ـ ٩٦

 <sup>(</sup>۲) حدیث: «إن الله ورسول حرم بیسع الحمر والمیتة والحنزیر والأصنام» أخرجه البخاري (الفتح ٤/٤/٤ ـ ط السلفیة) ومسلم (۳/ ۱۲۰۷ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ/ ١٣

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام/ ٩٠

<sup>(</sup>٥) الحديث تقدم تخريجه (ف/ ١٥)

 <sup>(</sup>٦) حدیث : « ومن أظلم ممن ذهب. . . » سبق تخریجه
 (ف/١٥)

لا يحرم بالاتفاق، فتعين حمله على من قصد أن يتحدى صنعة الخالق عز وجل ويفتري عليه بأنه يخلق مثل خلقه.

۲۱ ـ واستدلوا بقوله على في حق المصورين «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون» (۱) قالوا: لوحمل على التصوير المعتاد لكان ذلك مشكلا على قواعد الشريعة.

فإن أشد مافيه أن يكون معصية كسائر المعاصي ليس أعظم من الشرك وقتل النفس والزنا، فكيف يكون فاعله أشد الناس عذابا، فتعين حمله على من صنع التهاثيل لتعبد من دون الله.

- واحتجوا أيضا بها يأتي من استعمال الصور في بيت النبي على وبيوت أصحابه، ومن جملة ذلك تعاملهم بالدنانير الرومية والدراهم الفارسية دون نكير، وبالأحوال الفردية للاستعمال الواقع منهم مما يرد ذكره في تضاعيف هذا البحث، دون تأويل.

وقد نقل الألوسي هذا القول في تفسيره عند تفسير الآية «١٣» من سورة سبأ، حيث ذكر أن النحاس ومكي بن أبي طالب وابن الفرس

نقلوه عن قوم (١) ولم يعينهم. من أجل ذلك فإن هذا القول يغفل ذكره الفقهاء في كتبهم المطولة والمختصرة، ويقتصرون في ذكر الخلاف على الأقوال الآتية:

۲۲ ـ القول الثاني: وهو مذهب المالكية وبعض السلف، ووافقهم ابن حمدان من الحنابلة، أنه لا يحرم من التصاوير إلا ماجمع الشروط الآتية: الشرط الأول: أن تكون صورة الإنسان أو الحيوان مما له ظل، أي تكون تمثالا مجسدا، فإن كانت مسطحة لم يحرم عملها، وذلك كالمنقوش في جدار، أو ورق، أو قماش. بل يكون مكروها.

ومن هنا نقل ابن العربي الإجماع على أن تصوير ماله ظل حرام.

الشرط الشاني: أن تكون كاملة الأعضاء، فإن كانت ناقصة عضوما لا يعيش الحيوان مع فقده لم يحرم، كما لوصور الحيوان مقطوع الرأس أو مخروق البطن أو الصدر.

<sup>(</sup>۱) تفسير الألسوسي المسمى روح المماني (القاهرة، إدارة الطباعة المنيرية ١٩٥٥م) ٢٢/ ١٩. ونسب في مجلة الوعي الإسلامي (سنة ١٣٨٧هـ العدد ٢٩ ص٥٥، ٥٨ في مقال للسيد محمد رجب البيلي إلى الشيخ عبدالعزيز جاويش.

<sup>(</sup>۱) حديث: «إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون» أخرجه البخاري (الفتح ٢٨٢/١٠ ـ ط السلفية) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

الشرط الشالث: أن يصنع الصورة مما يدوم من الحديد أو النحاس أو الحجارة أو الخشب أو نحو ذلك، فإن صنعها مما لا يدوم كقشر بطيخ أو عجين لم يحرم، لأنه إذا نشف تقطع. على أن في هذا النوع عندهم خلافا، فقد قال الأكثر منهم: يحرم ولو كان مما لا يدوم.

ونقل قصر التحريم على ذوات الظل عن بعض السلف أيضا كها ذكره النووي . (١)

وقال ابن حمدان من الحنابلة: المراد بالصورة أي: المحرمة ما كان لها جسم مصنوع له طول وعرض وعمق.

٢٧ - القول الشالث: أنه يحرم تصوير ذوات الأرواح مطلقا، أي سواء أكان للصورة ظل أولم يكن. وهومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وتشدد النووي حتى ادعى الإجماع عليه. وفي دعوى الإجماع نظر يعلم عما يأتي. وقد شكك في صحة الإجماع ابن نجيم كما في الطحطاوي على الدر، وهوظاهر، لما تقدم من أن المالكية لا يرون تحريم الصور المسطحة. لا يختلف المذهب عندهم في ذلك.

وهـذا التحريم عنـد الجمهـور هومن حيث الجملة. ويستثنى عندهم بعض الحالات المتفق عليها أو المختلف فيها مما سيذكر فيها بعد. (١) - والتصـويـر المحـرم صرح الحنـابلة بأنه من

- والتصوير المحرم صرح الحنابلة بأنه من الكبائر. قالوا: لما في الحديث من التوعد عليه بقول النبي على «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون». (٢)

أدلة القولين الثاني والثالث بتحريم التصوير من حيث الجملة:

٢٤ ـ استند العلماء في تحريم التصوير من حيث الجملة إلى الأحاديث التالية:

الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قدم رسول الله عنها من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله على هتكه، وتلون وجهه. فقال: يا عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين

<sup>(</sup>۱) متن خليل، وعليه شرح الدردير وحاشية الدسوقي ٢ / ٣٣٧، ٣٣٨، وغذاء الألباب للسفاريني شرح منظومة الأداب ٢/ ١٨٠، وشسرح النووي على صحيح مسلم، (القاهرة، المطبعة العصرية ١٣٤٩ هـ كتاب اللباس) ١١/ ٨٠، وفتح الباري ١٠/ ٣٨٨.

ولم نجد النص على ما نقـل عن ابن العـربي في أحكام القرآن فلعله في غير ذلك من كتبه.

<sup>(</sup>۱) الطحطاوي على الدر المختار ۱/ ۲۷۳، والأم للشافعي، (القساهسرة، مكتبة الكليسات الأزهرية، ۱۳۸۱ هـ) 7/ ۱۸۲، والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي الشسافعي ۲/ ۲۸۲، والإنصاف في معرفة الراجح من الخنطف للمرداوي، الحنبلي، (القاهرة، مطبعة أنصار السنة) ۱/ ٤٧٤

<sup>(</sup>٢) كشياف اُلقنياع للبهوتي شرح الإقناع للحجاوي الحنبلي، (السريساض، مكتبة النصر الحديثة) ١/ ٢٧٩، ٢٨٠، والآداب الشرعية لابن مفلع ٣/ ١٣٥ وقد تقدم تخريج الحديث ف/ ٢١

يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين». وفي رواية أنه قال: «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله»(١). وفي رواية أخرى قال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ماخلقتم».

وفي رواية: «إنها قالت: فأخذت الستر فجعلته مرفقة أو مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت». وهذه الروايات متفق عليها. (٢)

هذا وإن قوله عَلَيْ : «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» رواه الشيخان أيضا مرفوعا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. (٣)

وقوله: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ماخلقتم» روياه أيضا

من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنها.

الحديث الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قال: «واعد رسول الله عنها ساعة، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: ساعة، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا فطرحها، وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت، فإذا جرو كلب تحت سرير، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله مادريت به. فأمر به فأخرج، فجاءه جبر يل، فقال له رسول الله عني: وعدتني فجلست لك ولم تأتني؟ فقال: منعني الكلب فجلست لك ولم تأتني؟ فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك. إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة». (١)

وروت ميمونة رضي الله عنها حادثة مثل هذه، وفيها قول جبريل: «إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة». (٢)

وروى على بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ﷺ أخبره بحادثة جبريل، وما قال له. وروى القصة أيضا أبوهريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱) حديث: « با عائشة ، أشد الناس عذابا يوم القيامة السذين . . . » أخرجه البخاري (الفتح ۱۰ - ۳۸۷ - ط السلفية) ومسلم (۳/ ۱۹۸۸ ط الحلبي) .

<sup>(</sup>۲) حديث: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله ...». أخرجه مسلم (۳/ ١٦٦٧ ط الحلبي). وحديث: «إن أصحباب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ...» أخرجه البخاري (الفتح ۱۰/ ۳۸۹ ط الحليي) ورواية: السلفية) ، ومسلم (۳/ ١٦٦٩ ط الحليي) ورواية: «فأخذت الستر فجعلته مرفقة». أخرجه مسلم (۳/ ١٦٦٩ ط الحلي).

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه ف ٢٣

<sup>(</sup>۱) حديث: «واعد رسول الله على جبريل . . . » أخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ٣٩١ ط السلفية) ، ومسلم (٣/ ١٦٦٤ ط الحلبي) .

<sup>(</sup>٢) حديث : «إنا لا ندخل بينا فيه كلب ولا صورة» أخرجه مسلم (٣/ ١٦٦٤ ـ ١٦٦٥ ط الحلبي).

الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل دارا تبنى بالمدينة لسعيد، أو لمروان، فرأى مصورا يصور في الدار، فقال سمعت رسول الله يَقِيدٌ يقول: «قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة». (١)

الحديث الرابع: عن ابن عباس رضي الله عنها أنه جاءه رجل فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه، حتى وضع يده على رأسه، وقال: أنبئك بها سمعت من رسول الله على أسمعت رسول الله على يقول: «كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا، فيعذبه في جهنم». ثم قال: إن كنت نفسا، فيعذبه في جهنم». ثم قال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر ومالا نفس له. (٢)

الحديث الخامس: عن أبي الهياج الأسدي أن عليا رضي الله عنه قال له: «ألا أبعثك على مابعثني عليه رسول الله ﷺ: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته». (٣)

٢٥ ـ اختلف العلماء في علة تحريم التصوير على وجوه:

الوجه الأول: أن العلة هي مافي التصوير من مضاهاة خلق الله تعالى. وأصل التعليل بذلك وارد في الأحاديث المتقدمة، كلفظ حديث عائشة رضي الله عنها: «الذين يضاهون بخلق الله»(١) وحديث أبي هريسرة رضي الله عنه: «ومن أظلم عمن ذهب يخلق خلقا كخلقي»(١) ويشهد لذلك حديث: «من صوَّر صورة كلف أن ينفخ فيها الروح»(١) وحديث: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. يقال لهم: أحيوا ماخلقتم». (١)

ومما يكدر على التعليل بهذا أمران:

الأول: أن التعليل بهذا يقتضي منع تحريم تصوير الشمس والقمر والجبال والشجر وغير ذلك من غير ذوات الأرواح.

والثاني: أن التعليل بذلك يقتضي أيضا منع تصوير لعب البنات والعضو المقطوع، وغير

تعليل تحريم التصوير:

<sup>(</sup>۱) انفرد بهذه الرواية ورواية «يشبهون بخلق» عبدالرحمن بن القاسم عن عائشة. وحديثه في صحيح البخاري (كتاب اللباس ب ۹۱) ومسلم (لباس ح ۹۱، ۹۲) والنسائي (زينة باب ۱۱۲) وأحمد (٦/ ٣٦، ۸۳، ۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه في الفقرة السابقة .

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه ف/١٦

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه ف١٥

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تخريجه ف/ ١٥

<sup>(</sup>٢) حديث: «كل مصور في النار». أخرجه مسلم (٣/ ١٦٧٠ ط الحلبي)

<sup>(</sup>٣) حديث: «ألا أبعث على ما بعثني به رسول الله على الحديث الم الله على الم الحديث الم الحديث الم الحديث الم الحديث الم المحدد مسلم (٢/ ٦٦٦ ، ٦٦٧ ط الحديث المحدد ال

ذلك مما استثناه العلماء من قضية التحريم.

من أجل ذلك ذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بالتعليل بهذه العلة من صنع الصورة متحديا قدرة الخالق عز وجل، ورأى أنه قادر أن يخلق كخلقه، فيريه الله تعالى عجزه يوم القيامة، بأن يكلفه أن ينفخ الروح في تلك الصور.

قال النووي: أما رواية «أشد عذابا» فهي محمولة على من فعل الصورة لتعبد، وقيل: هي فيمن قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاة خلق الله، واعتقد ذلك، فهذا كافر له من أشد العذاب ما للكفار، ويزيد عذابه بزيادة كفره». (١)

ويتأيد التعليل بهذا بأن الله تعالى قال شبيها بذلك في حق من ادعى أنه ينزل مثل ما أنزل الله، وأنه لا أحد أظلم منه، فقال تعالى: (وم أظلم ممن افترى على الله كَذِب أو قال أوحي إلى ولم يوح إليه شيء، ومن قال سأنزل منل ما أنزل الله (٢) فهذا فيمن ادعى مساواة الخالق في أمره ووحيه، والأول فيمن ادعى مساواته في خلقه، وكلاهما من أشد الناس عذابا.

ومما يحقق هذا ماتوحي به رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: «ومن أظلم عمن ذهب يخلق خلقا كخلقي» فإن «ذهب» بمعنى قصد، بذلك فسرها ابن حجر. (١) وبذلك يكون معناها أنه أظلم الناس بهذا القصد، وهوأن يقصد أن يخلق كخلق الله تعالى.

ونقل الجصاص قولا أن المراد بهذه الأحاديث «من شبه الله بخلقه».

77 - الوجه الشاني: كون التصوير وسيلة إلى الغلو في غير الله تعالى بتعظيمه حتى يئول الأمر إلى الضلال والافتنان بالصور، فتعبد من دون الله تعالى. وذلك أن النبي ولي بعث والناس ينصبون تماثيل يعبدونها، يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى، فجاء الإسلام محطما للشرك والوثنية، معلنا أن شعاره الأكبر (لا إله إلا الله) مسلكتها الشريعة الحكيمة لذلك - بالإضافة إلى سلكتها الشريعة الحكيمة لذلك - بالإضافة إلى ما من شأنه أن يكون وسيلة إلى الضلال ولا منفعة فيه، أو منفعته أقل، فمنعت إتيانه، قال ابن العربي: والذي أوجب النهي عن التصوير في شرعنا - والله أعلم - ماكانت العرب عليه من عبدة الأوثان والأصنام، فكانوا يصورون

 <sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب اللباس)
 ١١/١١

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام/ ٩٣

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٠/ ٣٨٦

ويعبدون، فقطع الله الذريعة، وحمى الباب.

ثم أشار ابن العربي أن التعليل بالمضاهاة وهومنصوص، لا يمنع من التعليل بهذه العلة المستنبطة، قال: نهى عن الصورة، وذكر علة التشبه بخلق الله، وفيها زيادة على هذا عبادتها من دون الله، فنبه على أن عملها معصية، فها ظنك بعبادتها. (1)

- واستند القائلون بهذا الوجه في التعليل إلى مافي صحيح البخاري في تفسير سورة نوح، معلّقا. عن عطاء عن ابن عباس في: ودّ، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر. قال: «هذه أسهاء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى عالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا، وسموها بأسهائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك، وتنسخ العلم، عبدت». (٢)

لكن إلى أي مدى أرادت الشريعة المنع من التصوير لتكفل سد الذريعة: هل إلى منع التصوير مطلقا، أو منع الصور المنصوبة دون غير المنصوبة، أو منع الصور المجسمة التي لها ظل، لأنها التي كانت تعبد؟ هذا موضع

الخلاف بين العلماء.

وبناء على هذا الوجه رأى بعض العلماء أن النبي على شدد أولا وأمر بكسر الأوثان ولطخ الصور، ثم لما عرف ذلك الأمر واشتهر رخص في الصور المسطحة وقال: «إلا رَقْما في ثوب».

المسرك السائد: أن العلة مجرد الشبه بفعل المسرك السائد السائد كانوا ينحتون الأصنام ويعبدونها، ولولم يقصد المصور ذلك، ولولم تعبد الصورة التي يصنعها، لكن الحال شبيهة بالحال. كما نهينا عن الصلة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لئلا نكون في ذلك مثل من يسجد لها حينئذ. كما قال النبي على الصلاة عينئذ الكفار»(۱) فكرهت الصلاة عينئذ لما تجره المشابهة من الموافقة. أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية. ونبه عليه ابن حجر حيث المعنى ابن تيمية. ونبه عليه ابن حجر حيث قال: إن صورة الأصنام هي الأصل في منع التصوير(۱) لكن إذا قيل بهذه العلة فهي التعنى أكثر من الكواهة.

<sup>.</sup> 

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٥٨٨

 <sup>(</sup>۲) أشر ابن عباس أخرجه البخاري (فتح الباري ۸/ ٦٦٦ ط السلفية). وانظر تفسير ابن كثير والطبري في تفسير الآية من سورة نوح، حيث نقلا روايات أخرى.

<sup>(</sup>١) حديث: «وحينشذ يسجد لها الكفار». أخرجه مسلم (١) ٥٧٠ ط الحلبي) من حديث عمر و بن عنبسه رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم مخالف أصحاب الجحيم، (القاهرة، مطبعة أنصار السنة المحمدية، ١٣٦٩ هـ) ص٦٣، وفتح الباري ١٠/ ٣٩٥

وفي مجلة المنارقال الشيخ محمد رشيد رضا إن هذه هي العلة الحقيقية في التحريم (سنة ١٣٢٠ هـ المجلد ٥/١٤٠).

٢٨ ـ الـوجه الرابع: أن وجود الصورة في مكان
 يمنع دخول الملائكة إليه. وقد ورد النص على
 ذلك في حديث عائشة وحديث علي.

ورد التعليل بهذا كثير من العلماء، منهم الحنابلة، كما يأتي، وقالوا: إن تنصيص الحديث على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة لا يقتضي منع التصوير، كالجنابة، فإنها تمنع دخول الملائكة أيضا لما في بعض الروايات «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب» (١) فلا يلزم من ذلك منع الجنابة.

ولعل امتناع دخول الملائكة إنها هولكون الصورة محرمة، كما يحرم على المسلم أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. فامتناع دخولهم أثر التحريم، وليس علة. والله أعلم.

تفصيل القول في صناعة الصور:

أولا: الصور المجسمة (ذوات الظل).

٢٩ ـ صنعة الصور المجسمة محرمة عند جمهور
 العلماء أخذا بالأدلة المسابقة.

ویستنثی منها ماکان مصنوعا کلعبة للصغار، أو کان ممتهنا، أو کان مقطوعاً منه عضو لا یعیش بدونه، أو کان مما لا یدوم کصور الحلوی أو

(١) حديث: (لا تدخيل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب

ولا جنب». أخرجه أبو داود (٤/ ٣٨٤ تحقيق عزت عبيد

دعاس). وفي إسناده جهالة، (الميزان للذهبي ٢٤٨/٤ ط

العجين، على خلاف وتفصيل يتبين في المباحث التالية.

ثانيا: صناعة الصور المسطحة:

القول الأول في صناعة الصور المسطحة:

•٣- مذهب المالكية ومن ذكر معهم جواز صناعة الصور المسطحة مطلقا، مع الكراهة. لكن إن كانت فيها يمتهن فلا كراهة بل خلاف الأولى. وترول الكراهة إذا كانت الصور مقطوعة عضو لا تبقى الحياة مع فقده.

٣١ ـ ومن الحجة لهذا المذهب مايلي:

(۱) حديث أبي طلحة وعنه زيد بن خالد الجهني، ورواه سهل بن حنيف الصحابي رضي الله عنهم، أن النبي على قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، إلا رقا في ثوب» (۱) فهذا الحديث مقيد، فيحمل عليه كل ماورد من النهي عن التصاوير ولعن المصورين.

(٢) حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي على قال: يقول الله تعالى: في الحديث القدسي «ومن أظلم عمن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة». (٢)

<sup>(</sup>۱) حديث: «لا تدخيل الملائكة بيتا فيه صورة، إلا رقبا في ثوب» أخرجه البخياري (الفتح ۱۰/ ۳۸۹ ط السلفية)، ومسلم (۳/ ١٦٦٥ ط الحلبي).

(۲) الحديث تقدم تخريجه ف/ ۱۰

ووجه الاحتجاج به: أن الله تعالى لم يخلق هذه الأحياء سطوحا، بل اخترعها مجسمة. (١) استعمال الصور في بيت النبي على ، كما تقدم أنها جعلت الستر مرفقتين، فكان يرتفق بهما، وفي بعض الروايات «وإن فيهما الصور». وفي بعض روايات الحديث قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي النبي على: «حولي هذا، فإني استقبله، فقال لي النبي على: «حولي هذا، فإن بذلك، وكان يهي حريصا على ألا يشغله أمر بذلك، وكان يهي حريصا على ألا يشغله أمر الدنيا وزهرتها عن الدعوة إلى الله والتفرغ لعبادته. وذلك لا يقتضي التحريم على أمته. لعبادته. وذلك لا يقتضي التحريم على أمته. وفي رواية أنس رضي الله عنه أنه قال لها: «أميطي عنا قرامك هذا، فإن تصاويره لا تزال وعرض لي في صلاتي» (٣) وعلل في رواية ثالثة تعرض لي في صلاتي» (٣)

بغير هذا عندما هتك الستر فقال «ياعائشة

لا تستري الجدار»(٤) وقال «إن الله لم يأمرنا أن

ويـوضح هذا المعنى جليا حديث سفينة رضي الله عنه مولى النبي عليه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دعا النبي عليه إلى بيته ، فجاء فوضع يده فرجع ، فقالت فاطمة لعلي : الحقه فانظر ما رجعه . فتبعه ، فقال : يارسول الله ما ردك؟ قال : «إنه ليس لي ـ أو يال : لنبي ـ أن يدخل بيتا مزوقا» . (1)

ورواه عبد الله بن عمر رضي الله عنها عند البخاري وأبي داود وفي روايته: «فرأى سترا موشيا»، وفيها أنه على قال «ما لنا وللدنيا، ما لنا وللرقم» فقالت فاطمة فها تأمرنا فيه؟ قال: ترسلين به إلى أهل حاجة». (٢) وفي رواية النسائي أنه كان في الستر تصاوير. (٣)

(٤) استعمال النبي على وأصحابه الدنانير الرومية والدراهم الفارسية وعليها صور ملوكهم ولم يكن عندهم نقود غيرها إلا الفلوس. وقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما تذكره الكتب المؤلفة في تاريخ النقود ـ الدراهم على السكة الفارسية، فكان فيها الصور،

<sup>(</sup>٢) حديث: «حـولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيت. ذكـرت الدنيا». أخرجه مسلم (٣/ ١٦٦٦ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث «أميطي عنسا قرامسك هذا، فإنه ... » أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٤٨٤ ط السلفية).

 <sup>(</sup>٤) حديث: «ياعائشة لا تسترى الجدار» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٨٣ ط مطبعة الأنوار المحمدية).

<sup>(</sup>٥) حديث: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» أخرجه مسلم (٣/ ١٦٦٦ ط الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>۱) حدیث: «إنه لیس لی - أو قال: لنبی - أن یدخل بیتا مزوقا» أخرجه أبو داود (٤/ ١٣٣ - تحقیق عزت عبید دعاس). وصححه ابن حبان مختصرا (ص٣٥٧ - موارد الظهآن - ط السلفیة).

<sup>(</sup>٢) حديث: «ما لنا وللدنيا، ما لنا وللرقم» أخرجه البخاري (١) حديث: «ما لنا وللدنيا، وأبو داود (٤/ ٣٨٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس) (٣) جامع الأصول ٤/ ٨١٥

وضرب الدنانير معاوية رضي الله عنه وعليها الصور بعد أن محا منها الصليب، وضربها عبد الملك وعليها صورته متقلدا سيفا، ثم ضربها عبدالملك والوليد خالية من الصور. (١) ما نقل عن بعض الصحابة والتابعين من

استعال الصور في الستور وغيرها من السعال الصور في الستور وغيرها من المسطحات. من ذلك استعال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه للستور ذات الصور، وحديثه في الصحيحين. واستعمله أبو طلحة رضي الله عنه وأقره سهل بن حنيف رضي الله عنه، وحديثها في الموطأ وعند الترمذي والنسائي. واعتمدوا على ما رووه عن النبي والله من قوله «إلا رقما في ثوب».

وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أن عروة كان يتكىء على المرافق (الوسائد) التي فيها تصاوير الطير والرجال. (٢)

وروى الطحاوي بأسانيده أن نقش خاتم وروى الطحاوي بأسانيده أن نقش خاتم عمران بن حصين الصحابي رضي الله عنه كان رجلا متقلدا سيفا. وأن نقش خاتم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قائد فتح فارس، كان أيلا

قابضا إحدى يديه باسطا الأخرى، وعن القاسم قال كان نقش خاتم عبدالله ذبابان، وكان نقش خاتم عبدالله ذبابان، وكان نقش خاتم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كركيان، وروي أن نقش خاتم أبي هريرة رضي الله عنه ذبابتان. (١)

ونقل ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عون أنه دخل على القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وهوبأعلى مكة ببيته، قال: فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء. قال ابن حجر: والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة، وهوراوي حديث عائشة، وكان من أفضل أهل زمانه. (٢)

وروى أحمد بسنده عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما أعوده من وجع كان به. قلت: فها هذه التصاوير في الكانون؟ قال: ألا ترى قد أحرقناها بالنار. فلما خرج المسور قال: اقطعوا رءوس هذه التماثيل. قالوا: يا أبا العباس لو ذهبت بها إلى السوق كان أنفق لها.
قال: لا. فأمر بقطع رءوسها. (٣)

<sup>(</sup>١) معاني الأثار للطحاوي ٢٦٣/٤، ٢٦٦

ر (۲) مصنف ابن أبي شيبة، ط الهند ۸/ ٥٠٩، ونقله ابن حجر في الفتح ٢٠ / ٣٨٨ (٣) مسند أحمد ١/ ٣٢٠

<sup>(</sup>۱) راجع لهذا كتاب: الدينار الإسلامي في المتحف العراقي، للسيد ناصر النقشبندي، (بغداد، المجمع العلمي العراقي ١٣٧٢ هـ) ص١٧٠، ١٨، ٢٠، ٢٤، ٨٦، وكتاب النقود العربية وعلم النمنهات لانستاس الكرملي وفي ضمنه كتاب المقريزي في النقود الإسلامية

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ٨/ ٥٠٦ ط الهند

القول الثاني في صناعة الصور غير ذوات الظل (أي المسطحة):

٣٢ - إنها محرمة كصناعة ذوات الظل. وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ونقل عن كثير من السلف.

واستثنى بعض أصحاب هذا القول الصور المقطوعة والصور الممتهنة وأشياء أخرى كما سيأتي في بقية هذا البحث.

واحتجوا للتحريم بإطلاق الأحاديث الواردة في لعن النبي على للمصورين، وأن المصور يعذب يوم القيامة بأن يكلف بنفخ الروح في كل صورة صورها. خرج من ذلك صور الأشجار ونحوها مما لا روح فيه بالأدلة السابق ذكرها، فيبقى ماعداها على التحريم. قالوا: وأما الاحتجاج لإباحة صنع الصور المسطحة باستعال النبي على الوسادتين اللتين فيها الصور، واستعال الصحابة والتابعين لذلك، فإن الاستعال للصورة حيث جاز لا يعني جواز فإن الاستعال للصورة حيث جاز لا يعني جواز ولعن المصور، وهوشيء آخر غير استعال مافيه ولعن المصور، وهوشيء آخر غير استعال مافيه خلق الله والتشبيه به، وذلك إثم غير متحقق في الاستعال. (۱)

ثالثا: الصور المقطوعة والصور النصفية ونحوها:

٣٣ - تقدم أن المالكية لا يرون تحريم تصوير الإنسان أو الحيوان - سواء أكانت الصورة تمثالا مجسما أو صورة مسطحة - إن كانت ناقصة عضو من الأعضاء الظاهرة مما لا يعيش الحيوان بدونه. كما لوكان مقطوع الرأس، أوكان مخروق البطن أو الصدر.

وكذلك يقول الحنابلة، كها جاء في المغني: «إذا كان في ابتداء التصويرة صورة بدن بلا رأس أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي. وفي الفروع: إن أزيل من الصور مالا تبقى الحياة معه لم يكره، في المنصوص. ومثله صورة شجرة ونحوه وتمثال، وكذا تصويره (١)

وهذا مذهب الشافعية أيضا، ولم ينقل بينهم في ذلك خلاف إلا ماشذ به المتولي، غير أنهم اختلفوا فيها إذا كان المقطوع غير الرأس وقد بقي السرأس. والسراجح عندهم في هذه الحالة التحريم، جاء في أسنى المطالب وحاشيته للرملي: وكذا إن قطع رأس الصورة. قال الكوهكيوني: وكذا حكم ماصور بلا رأس، وأما

(۱) ابن عابدین ۱/ ۴۳۷

<sup>(</sup>۱) المغني ۷/۷، وانظر كشساف القنباع ٥/ ١٧١، والحسرشي ٣٠٣/٣، والفروع ٢/ ٣٥٣، ٣٥٣

الرءوس بلا أبدان فهل تحرم؟ فيه تردد. والحرمة أرجح. قال الرملي: وهما وجهان في الحاوي وبناهما على أنه هل يجوز تصوير حيوان لا نظير له: إن جوزناه جاز ذلك، وإلا فلا، وهو الصحيح. ويشملها قوله: ويحرم تصوير حيوان.

وظاهر مافي تحفة المحتاج جوازه، فإنه قال: وكفقد الرأس فقد مالا حياة بدونه. (١)

رابعا: صنع الصور الخيالية:

٣٤ ـ ينص الشافعية على أن الصور الخيالية للإنسان أو الحيوان داخلة في التحريم. قالوا: يحرم، كإنسان له جناح، أو بقرله منقار، مما ليس له نظير في المخلوقات. وكلام صاحب روض الطالب يوحى بوجود قول بالجواز.

وواضح أن هذا في غير اللعب التي للأطفال، وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها: «أنه كان في لعبها فرس له جناحان، وأن النبي على ضحك لما رآها حتى بدت نواجذه». (٢)

خامسا: صنع الصور المتهنة:

٣٥ ـ يأتي أن أغلب العلماء على جواز اقتناء واستعمال الصور المجسمة والمسطحة. سواء أكانت مقطوعة أم كاملة، إذا كانت ممتهنة، كالتي على أرض أو بساط أو فراش أو وسادة أو نحو ذلك.

وبناء على هذا، ذهب بعض العلماء إلى جواز صنع مايستعمل على ذلك الوجه، كنسج الحرير لمن يحل له.

وهـوفي الجملة مذهب المالكية ، إلا أنه عندهم خلاف الأولى .

وعند الشافعية وجهان: أصحها التحريم. وهو مذهب الحنفية كما صرح به ابن عابدين. ونقل ابن حجر عن المتولي من الشافعية أنه أجاز التصوير على الأرض. (١)

ولم نجد للحنابلة تصريحا في هذه المسألة فالظاهر أنه عندهم مندرج في تحريم التصوير. وسيأتي تفصيل القول في معنى الامتهان.

سادسا: صناعة الصور من الطين والحلوى وما يسرع إليه الفساد:

٣٦ ـ للمالكية قولان في صناعة الصور التي

<sup>(</sup>۱) حاشية المدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٣٣٨، ومنح الجليل شرح مختصر خليل ٢/ ١٦٧، وحاشية عميرة على شرح المنهاج ٢/ ٢٩٧، ونهاية المحتاج ٦/ ٣٦٩، وأسنى المطالب بحاشية الرملي ٣/ ٢٢٦، وابن عابدين ١/ ٤٣٧

<sup>(</sup>١) تحفة المحتساج ٧/ ٤٣٤، وأسنى المطسالب وحساشيت. ٣/ ٢٩٧، والقليوبي على شرح المنهاج ٣/ ٢٩٧

<sup>(</sup>۲) أسنى المطالب ٣/ ٢٢٦، والقليوبي على المنهاج ٣/ ٢٩٧، وحواشي تحفة المحتاج ٧/ ٤٣٤ وحديث عائشة سيأتي تخريجه ف/ ٣٨

لا تتخذ للإبقاء، كالتي تعمل من العجين. وأشهر القولين المنع. وكذا نقلهما العدوى وقال: إن القول بالجواز هو لأصبغ. ومثل له بها يصنع من عجين أو قشر بطيخ، لأنه إذا نشف تقطع. وعند الشافعية: يحرم صنعها ولا يحرم بيعها. (1)

ولم نجد عند غيرهم نصا في ذلك.

سابعا: صناعة لعب البنات:

٣٧ ـ استثنى أكثر العلماء من تحريم التصوير وصناعة التماثيل صناعة لعب البنات. وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

وقد نقل القاضي عياض جوازه عن أكثر العلماء، وتابعه النووي في شرح مسلم، فقال: يستثنى من منع تصوير ماله ظل، ومن اتخاذه لعب البنات، لما ورد من الرخصة في ذلك.

وهـذا يعني جوازهـا، سواء أكانت اللعب على هيئة تمثال إنسان أوحيوان، مجسمة أوغير مجسمة، وسواء أكان له نظير في الحيوانات أم لا، كفرس له جناحان.

وقد اشترط الحنابلة للجواز أن تكون مقطوعة الرءوس، أو ناقصة عضو لا تبقى الحياة بدونه. وسائر العلماء على عدم اشتراط

ذلك . (۱)

٣٨ - واستدل الجمهور لهذا الاستثناء بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت ألعب بالبنات عند النبي على ، وكان لي صواحب يلعبن معي ، فكان رسول الله على إذا دخل يتقمعن منه ، فيسربهن إلى ، فيلعبن معي » . (١) وفي رواية قالت: «قدم رسول الله على من غزوة توك أو خير ، وفي سهوتها ستر ، فهت

غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح، فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ماهذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا لها جناحان من رقاع، فقال: ماهـذا الـذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وماهـذا الـذي عليه؟ قالت: جناحان. فقال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن فقال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليـان خيـلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك رسول الله على حتى رأيت نواجذه». (٣)

وقد علل المالكية والشافعية والحنابلة هذا الاستثناء لصناعة اللعب بالحاجة إلى تدريبهن على أمر تربية الأولاد.

<sup>(</sup>۱) فتــع البــاري ۱۰/ ۳۸۸، والدسوقي ۲/ ۳۳۷، والخرشي ۳۰۳/۳، والقليوبي على شرح المنهاج ۳/ ۲۹۷

<sup>(</sup>۱) فتـــح البــــاري ۱۰/ ۳۹۰، ۵۲۷، وحـــاشيــة الــدســوقي ۲/ ۳۳۸، وأسنى المطالب وحاشية الرملي ۳/ ۲۲۲، ونهاية المحتاج ۲/ ۲۹۷، وكشاف القناع ۱/ ۲۸۰

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة: «كنت ألعب بالبنات...» أخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ٢٦ه ط السلفية).

 <sup>(</sup>٣) حدیث عائشة : «قدم رسول الله ﷺ من غزوة خیبر . . . »
 أخرجه أبو داود (٥/ ٢٢٧ ـ تحقیق عزت عبید دعاس)
 وإسناده صحیح .

وهذا التعليل يظهر فيها لوكانت اللعب على هيئة إنسان، ولا يظهر في أمر الفرس الذي له جناحان، ولذا علل الحليمي بذلك وبغيره، وهذا نص كلامه، قال: للصبايا في ذلك فأئدتان: إحداهما عاجلة والأخرى آجلة. فأما العاجلة، فالاستئناس الذي في الصبيان من معادن النشوء والنمو. فإن الصبي إن كان أنعم حالا وأطيب نفسا وأشرح صدرا كان أقوى وأحسن نموا، وذلك لأن السرور يبسط القلب، وفي انبساطه انبساط الروح، وانتشاره في البدن، وقوة أثره في الأعضاء والجوارح.

وأما الآجلة فإنهن سيعلمن من ذلك معالجة الصبيان وحبهم والشفقة عليهم، ويلزم ذلك طبائعهن، حتى إذا كبرن وعاين لأنفسهن ماكن تسرين به من الأولاد كن لهم بالحق كماكن لتلك الأشباه بالباطل. (١)

هذا وقد نقل ابن حجر في الفتح عن البعض دعوى أن صناعة اللعب محرمة ، وأن جوازها كان أولا، ثم نسخ بعموم النهي عن التصوير. (٢) ويرده أن دعوى النسخ معارضة بمثلها ، وأنه قد يكون الإذن باللعب لاحقا.

على أن في حديث عائشة رضي الله عنها في اللعب مايدل على تأخره، فإن فيه أن ذلك كان عند رجوع النبي على الله من غزوة تبوك، فالظاهر أنه كان متأخرا.

ثامنا: التصوير للمصلحة كالتعليم وغيره: ٣٩ ـ لم نجد أحدا من الفقهاء تعرض لشيء من هذا، عدا ما ذكروه في لعب الأطفال: أن العلة في استثنائها من التحريم العام هو تدريب البنات على تربية الأطفال كما قال جمهور الفقهاء، أو التدريب واستئناس الأطفال وزيادة فرحهم لمصلحة تحسين النموكما قال الحليمي، وأن صناعة الصور أبيحت لهذه المصلحة، مع وأن صناعة الصور أبيحت لهذه المصلحة، مع قيام سبب التحريم، وهي كونها تماثيل لذوات الأرواح. والتصوير بقصد التعليم والتدريب ونحوهما لايخرج عن ذلك.

## القسم الثالث:

### اقتناء الصور واستعمالها:

• ٤ - يذهب جمه ور العلماء إلى أنه لايلزم من تحريم تصوير الصورة تحريم اقتنائها أو تحريم استعمالها، فإن عملية التصوير لذوات الأرواح ورد فيها النصوص المشددة السابق ذكرها، وفيها لعن المصور، وأنه يعذب في النار، وأنه أشد الناس أو من أشد الناس عذابا. ولم يردشيء من ذلك في اقتناء الصور، ولم تتحقق في مستعملها علة تحريم التصوير من المضاهاة

<sup>(</sup>۱) المنهاج في شعب الإيسان للحليمي، (بيروت، دار الفكر، ۱۳۹۹ هـ. ب٤١ الملاعب والملاهي) ٩٧/٣ (٢) فتح الباري ١٠/ ٣٩٥

لخلق الله تعالى .

ومع ذلك فقد ورد مايدل على منع اقتناء الصورة أو استعمالها، إلا أن الأحاديث الواردة في ذلك ليس فيها ذكر عذاب أو أي قرينة تدل على أن اقتناءها من الكبائر. وبهذا يكون حكم مقتني الصورة التي يحرم اقتناؤها: أنه قد فعل صغيرة من الصغائر، إلا على القول بأن الإصرار على الصغيرة كبيرة، فيكون كبيرة إن تحقق اليصرار لا إن لم يتحقق، أو لم نَقُلُ بأن الإصرار على الصغيرة من الكبائر.

وقد نبّه إلى الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصور في الحكم النوويُّ في شرحه لحديث الصور في صحيح مسلم، ونبه إليه الشبر املسي من الشافعية أيضا، وعليه يجري كلام أكثر الفقهاء. (1)

والأحاديث الدالة على منع اقتناء الصور نها:

(١) أن النبي على «هتك السّر الذي فيه الصورة» وفي رواية قال لعائشة: «أخريه عنى». (٢) وتقدم.

(٢) ومنها أنه قال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة». (٣)

(٣) ومنها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي على أرسله إلى المدينة وقال: «لا تدع صورة إلا طمستها «وفي رواية: إلا لطختها» ولا قبرا مشرفا إلا سويته» وفي رواية: «ولا صنها إلا كسرته».

25 - وفي مقابل ذلك نقل استعال النبي وأصحابه والتابعين لأنواع من الصور لذوات الروح. وقد تقدم ذكر الروايات المبينة لذلك فيها تقدم (ف/٣١) ونزيد هنا ما روي أن خاتم دانيال النبي عليه السلام - كان عليه أسد ولبؤة وبينها صبي يلمسانه. وذلك أن بختنصر قيل له: يولد مولود يكون هلاكك على يده، فجعل يقتل كل مولود يولد. فلما ولدت أم دانيال ألقته في غيضة رجاء أن يَسْلَم. فقيض الله له أسدا يحفظه ولبؤة ترضعه. فنقشه على الله له أسدا يحفظه ولبؤة ترضعه. فنقشه على ووجدت جشة دانيال والخاتم في عهد عمر رضي الله عنه فدفع الخاتم إلى أبي موسى رضي الله عنه فدفع الخاتم إلى أبي موسى الأشعري. (٢) فهذا فعل صحابيين.

وسيأتي بيان أقوال الفقهاء فيها يجوز استعماله من الصور ومالا يجوز، وتوفيقهم بين هذه الأحاديث المتعارضة.

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تخريجه بهذا المعنى ف/ ٧٤

<sup>(</sup>٢) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص٢٣٨، وتاريخ ابن كثير ٧/ ٨٨، واقتضاء الصراط المستقيم (ط ١٣٦٩ هـ) ص ٣٣٩

<sup>(</sup>۱) شرح صحيت مسلم للنسووي ۱۱/ ۸۰، وحساشيسة الشبراملسي على شرح المنهاج للنووي ۳/ ۲۸۹

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج الحديث بهذا المعنى ف/ ٢٦

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه ف/ ٢٦

البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة:

١٤ - ثبت هذا بهذا اللفظ من قول النبي على في الصحيحين وغيرهما من رواية عائشة، وابن عباس، وابن عمر. وفي غير الصحيحين من رواية على وميمونة وأبي سعيد وأبي طلحة وزيد بن خالد وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.

قال النووي: قال العلماء: سبب امتناعهم من دخول بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة، وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى، وبعضها في صورة مايعبد من دون الله، فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته، وصلاتها فيه، واستغفارها له، وتبريكها عليه وفي بيته، ودفعها أذى الشيطان.

وقال القرطبي كما في الفتح: إنها لم تدخل لأن متخذ الصور قد تشبه بالكفار الذين يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها، فكرهت الملائكة ذلك. قال النووي: وهؤ لاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه صورة هم ملائكة الرحمة. وأما الحفظة فيدخلون كل بيت، ولايفارقون بني آدم في حال، لأنهم مأمورون بإحصاء أعهالهم وكتابتها. ثم قال النووي: وهوعام في كل صورة حتى مايمتهن. ونقل الطحطاوي عنه: أنها تمتنع من الدخول حتى من الصور التي على الدراهم والدنانير.

وفي قول النووي هذا مبالغة وتشدد ظاهر، فإن في حديث عائشة رضي الله عنها: أنها هتكت الستر وجعلت منه وسادتين، فكان النبي على يتكيء عليها وفيها الصور. وكان لا يتحرّج من إبقاء الدنانير أو الدراهم في بيته وفيها الصور. ولوكان ذلك يمنع دخول الملائكة بيته ماأبقاها فيه. ولذا قال ابن حجر: يترجح قول من قال: إن الصورة التي تمتنع الملائكة من دخول المكان الذي تكون فيه هي التي تكون على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة، فأما لوكانت من نصفها أو بقطع رأسها، فلا امتناع. (1)

وفي كلام ابن عابدين مايدل على أن ظاهر مذهب الحنفية: أن كل صورة لا يكره إبقاؤها في البيت، لا تمنع دخول الملائكة، سواء الصور المقطوعة أو الصور الصغيرة أو الصور المهانة، أو المغطاة ونحوذلك، ولأنه ليس في هذه الأنواع تشبه بعبّادها، لأنهم لا يعبدون الصور الصغيرة أو المهانة، بل ينصبونها صورة كبيرة، ويتوجهون إليها. (٢)

وقال ابن حبان: إن عدم دخول الملائكة بيتا فيه صور خاص بالنبي ﷺ. قال: وهونظير

<sup>(</sup>۱) شرح النسووي لصحيح مسلم ۱۱/ ۸۶، وفتح البساري ۱۸/ ۳۹۱، ۳۹۲.

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۱/ ٤٣٧

الحديث الأخر: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس» (۱) إذ هو محمول على رفقة فيها رسول الله على أذ محال أن يخرج الحاج والمعتمر لقصد البيت على رواحل لا تصحبها الملائكة وهم وفد الله. ومآل هذا القول أن المراد بالملائكة ملائكة الوحي، وهو جبريل عليه السلام دون غيره من الملائكة. ونقله ابن حجر عن الداودي وابن وضاح، ومآله إلى اختصاص النهي بعهد النبي بعهد الكراهة انتهت بوفاته على لأن الوحي قد انقطع من الساء. (۲)

# اقتناء واستعمال صور المصنوعات البشرية والجوامد والنباتات:

27 - يجوز اقتناء واستعمال صور المصنوعات البشرية والجوامد والنباتات، وسواء أكانت منصوبة أو معلّقة أو موضوعة ممتهنة، وكذلك لو كانت منقوشة في الجوائط أو السقوف أو الأرض، وسواء كانت مسطحة كما هو معهود، أو مجسمة كالزهور والنباتات الاصطناعية، ونهاذج السفن والطائرات والسيارات والمنازل والجبال وغيرها، ومجسمات تماثيل القبة السماوية بما فيها من الكواكب والنجوم والقمرين. وسواء استعمل

(١) حديث: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس». أخرجه مسلم (٣/ ١٦٧٢ ط الحلبي).

(٢) فتح الباري ١٠/ ٣٨٢

ذلك لحاجة ونفع، أو لمجرد الزينة والتجميل: فكل ذلك لا حرج فيه شرعا، إلا أن يحرم لعارض، كما لوكان خارجا عن المعتاد إلى حدّ الإسراف، على الأصل في سائر المقتنيات.

### اقتناء واستعمال صور الإنسان والحيوان:

٤٤ - يجمع العلماء على تحريم استعمال نوع من الصور، وهوماكان صنما يعبد من دون الله تعالى. وأما ماعدا ذلك فإنه لا يخلوشيء منه من خلاف. إلا أن الذي تكاد تتفق كلمة الفقهاء على منعه: هو ماجمع الأمور التالية:

أ ـ أن يكون صورة لذي روح إن كانت الصورة مجسمة .

ب ـ أن تكون كاملة الأعضاء، غير مقطوعة عضـومن الأعضـاء الظاهرة التي لا تبقى الحياة مع فقدها.

جــ أن تكون منصوبة أومعلقة في مكان تكريم، لا إن كانت ممتهنة.

د ـ أن لا تكون صغيرة.

هـ ـ أن لا تكون من لعب الأطفال أو نحوها.

و ـ أن لا تكون مما يسرع إليه الفساد .

وقد خالف فيل جمع هذه الشروط قوم لم يسمّوا، كما تقدم نقله إلا أنه خلاف ضعيف.

ونحن نبين حكم كل نوع مما خرج عن هذه الشروط.

### أ\_ استعمال واقتناء الصور المسطحة:

ويرى المالكية ومن وافقهم أن استعمال الصور المسطحة ليس محرما، بل هو مكروه إن كانت ممتهنة فاستعمالها خلاف الأولى. (١)

أما عند غير المالكية: فالصور المسطحة والمجسمة سواء في التحريم من حيث الاستعمال، إذا تمت الشروط على ماتقدم.

## ب ـ استعمال واقتناء الصور المقطوعة :

73 \_ إذا كانت الصورة \_ مجسّمة كانت أو مسطحة \_ مقطوعة عضو لا تبقى الحياة معه، فإن استعال الصورة حينئذ جائز، وهذا قول جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وقد وافق على الإباحة هنا بعض من خالف، فرأى تحريم التصوير ولكن لم يرد تحريم الاقتناء، كالشافعية. وسواء أكانت الصورة قد صنعت مقطوعة من الأصل، أو صوّرت كاملة ثم قطع منها شيء لا تبقى الحياة معه. وسواء أكانت منصوبة أو غير منصوبة كما يأتي في المسألة التالية.

٤٧ ـ والحجة لذلك ما مرّ أن جبريل قال للنبي
 ﴿مُرْ برأس التمثال فلْيقطع حتى يكون كهيئة الشجرة»(٢) وفي رواية أنه قال: «إن في البيت

سترا، وفي الحائط تماثيل، فاقطعوا رءوسها فاجعلوها بساطا أو وسائد فأوطئوه، فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل»(١)

ولا يكفي أن تكون قد أزيل منها العينان أو الحاجبان أو الأيدي أو الأرجل، بل لابد أن يكون العضو الزائل مما لا تبقى الحياة معه، كقطع الرأس أو محو الوجه، أو خرق الصدر أو البطن. قال ابن عابدين: وسواء أكان القطع بخيط خيط على جميع الرأس حتى لم يبق له أثر، أو بطليه بمغرة، أو بنحته، أو بغسله. وأما قطع الرأس عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس على حاله فلا ينفي الكراهة، لأن من الطيور ماهو مطوّق فلا يتحقق القطع بذلك.

وقال صاحب شرح الإقناع من الحنابلة: إن قطع من الصورة رأسها فلا كراهة، أو قطع منها مالا تبقى الحياة بعد ذهابه فهو كقطع الرأس كصدرها أو بطنها، أو جعل لها رأسا منفصلا عن بدنها لأن ذلك لم يدخل في النهي.

وقال صاحب منح الجليل من المالكية: إن ما يحون كامل الأعضاء الظاهرة التي لا يعيش بدونها ولها ظل.

<sup>(</sup>١) الدسوقي ٢/ ٣٣٨، وشرح منح الجليل ١٦٧/٢

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ف/ ١٦

<sup>(</sup>١) حديث: «إن في البيت سترا وفي الحسائه عمائيه لله . . . » أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٨ ط الميمنية) من حديث أبي هريرة ، وأخرجه المترمذي (٣٠٨ ط الحلبي) بألفاظ متقاربة . وقال: حسن صحيح .

غير أن الشافعية اختلفوا فيها لوكان الباقي الرأس، على وجهين:

أحدهما: يحرم وهو الراجح، والأخر: لا

يحرم. وقطع أي جزء لا تبقى الحيــاة معــه يبيح الباقي، كما لوقطع الرأس وبقي ماعداه. (١) جاء في أسنى المطالب وحاشيته: وكذا إن قطع رأسها، قال: الكوهكيوني: وكذا حكم ماصور بلا رأس، وأما الرءوس بلا أبدان فهل تحرم؟ فيه تردد. والحرمة أرجح. قال الرملي: وهـووجهـان في الحـاوي، وبنـاهما على أنه هل يجوز تصوير حيوان لا نظير له: إن جوزناه جاز ذلك وإلا فلا، وهو الصحيح.

وفي حاشية الشرواني وابن قاسم: إنَّ فقد النصف الأسفل كفقد الرأس.

٤٨ ـ ويكفي للإباحة أن تكون الصورة قد خرق صدرها أوبطنها، بذلك صرح الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية. قال ابن عابدين: هل من ذلك مالوكانت مثقوبة البطن مثلا: الظاهر أنه لوكان الثقب كبيرا يظهربه نقصها فنعم، وإلا فلا، كما لوكان الثقب لوضع عصا تمسك بها، كمثل صور حيال الظل التي يلعب

بها، لأنها تبقى معه صورة تامة، وهذا الذي قاله في صور الخيال خالفه فيه بعض الشافعية، فرأوا أن الخرق الذي يكون في وسطها كاف في إزالة الكراهة كما صرح بذلك الشيخ إبراهيم البـاجوري<sup>(١)</sup>، ويأتي النقل عنه في بحث النظر إلى الصور.

جـ ـ استعمال واقتناء الصور المنصوبة والصور المتهنة:

٤٩ ـ يرى الجمهور أن الصور لذوات الأرواح ـ مجسمة كانت أوغير مجسمة \_ يحرم اقتناؤ ها على هيئة تكون فيها معلقة أومنصوبة، وهذا في الصور الكاملة التي لم يقطع فيها عضولا تبقى الحياة معه، فإن قطع منها عضو\_ على التفصيل المتقدم في الفقرة السابقة \_ جاز نصبها وتعليقها، وإن كانت مسطحة جاز تعليقها مع الكراهة عند المالكية.

ونقل عن القاسم بن محمد إجازة تعليق الصور التي في الثياب، وهوراوي حديث عائشة في لعن المصـورين، وكـان من خير أهــل المدينة فقها وورعا.

وأما إذا اقتنيت الصورة \_ وهي ممتهنة \_ فلا

<sup>(</sup>١) ابن عابسدين ١/ ٤٣٦، ٤٣٧، وشسرح منسع الجليسل ٢/ ١٦٦، وأسنى المطسالب وحساشيته ٣/ ٢٧٦، وتحضة (١) تحفة المحتساج وحسواشيه ٧/ ٤٣٣ ـ ٤٣٥ ، والمغني ٧/ ٨. المحتاج ٧/ ٤٣٤، وكشاف القناع ٥/ ١٧١، والفروع

وابن عابدين ١/ ٤٣٦، وحاشية الباجوري على ابن قاسم

بأس بذلك عند الجمهور، كما لوكانت في الأرض أو في بساط مفروش أو فراش أو نحو ذلك. وقد نص الحنابلة والمالكية على أنها غير مكروهة أيضا، إلا أن المالكية قالوا: إنها حينئذ خلاف الأولى.

ووجهوا التفريق بين المنصوب والممتهن: بأنها إذا كانت مرفوعة تكون معظمة وتشبه الأصنام. أما الذي في الأرض ونحوه فلا يشبهها، لأن أهل الأصنام ينصبونها ويعبدونها ولا يتركونها مهانة.

وقد يظن أنه لا يجوز بقاء الصورة المقطوعة منصوبة، إلا أنه قد ورد في السنة مايدل على جوازها، وهو مانقلناه سابقا من أن جبريل عليه السلام قال للنبي على «مُرْ برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة» وقوله في حديث آخر: «فإن كنت لابد فاعلا فاقطع رءوسها أو اقطعها وسائد أو اجعلها بسطا» فإنها تدل على جواز بقائها بعد القطع منصوبة.

ومن الدليل على بقاء الصورة الممتهنة في البيت الحديث المتقدم عن عائشة رضي الله عنها: «أنها قطعت الستر وجعلته وسادتين، وكان النبي على يتكىء عليها وفيها الصور».

وقد ورد عن عكرمة قال: كانوا يكرهون مانصب من التهاثيل ولا يرون بأسا بها وطئته الأقدام. وكان القاسم بن محمد يتكىء على

مخدة فيها تصاوير. (١)

ولـذا قال ابن حجـر بعد ذكر قطع رأس التمثال: في هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي هي فيه: ماتكون فيه منصوبة باقية على هيئتها. أما لوكانت ممتهنة ، أوكانت غير معتهنة لكنها غير ت هيئتها إما بقطع رأسها أو بقطعها من نصفها فلا امتناع. (٢)

• ٥ - والنّصب المنهي عنه قال بعض الشافعية: أيَّ نصب كان. حتى إن استعلل إسريق فيه صور تردّد فيه صاحب المهيّات، ومال إلى المنع، أي لأنه يكون منصوبا. وقالوا في الوساد: إن استعملت منصوبة حرم، وإن استعملت غير منصوبة جاز.

وذهب بعض آخر من العلماء إلى أن النصب المنهي عنه خاصة ما يظهر فيه التعظيم، فقد قال الجويني: إن ما على الستور والثياب من الصور لا يحرم، لأن ذلك امتهان له. وهذا يوافق ما تقدم عن القاسم بن محمد.

<sup>(</sup>۱) شرح منية المصلي ص ٣٥٩، وشرح المنهاج ٣/ ٢٩٨، والحرشي والمغني ٧٧، وفتح الباري ٢٠/ ٣٨٨، ٣٩٣، والخرشي ٣/ ٣٠٣، ١/ ٤٧٤، وكشاف المقناع ٥/ ١٧١، ١/ ٢٧٩، وابن عابدين ١/ ٤٣٦، والأداب الشرعية ٣/ ٢١٥ (٢) فتح البارى ٢/ ٢٩٨)

وقال الرافعي: إن نصب الصور في حمام أو ممر لا يحرم، بخلاف ما كان منصوبا في المجالس وأماكن التكريم. أي لأنها في الممر والحمام مهانة، وفي المجالس مكرمة. وظاهر كلام صاحب المغني من الحنابلة أن نصب الصور في الحمام ونحوه محرم.

هذا، ومما نص الشافعية على أنه من الصور المهانة: ماكان في نحو قصعة وخوان وطبق. (١)

ويلتحق بالمتهنة عند بعض الشافعية الصور التي على النقود. قال الرملي: وعندي أن الدنانير الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر، لامتهانها بالإنفاق والمعاملة، وقد كان السلف رضي الله عنهم يتعاملون بها من غير نكير، ولم تحدث الدراهم الإسلامية إلا في عهد عبدالملك بن مروان كما هو معروف. وقال مثله الزركشي. (٢)

10 - هذا بيان حكم ماظهر فيه التعظيم، أو ظهرت فيه الإهانة. أما ما لم يظهر فيه أي من المعنيين، وذلك في مثل الصورة المطبوعة في كتاب، أو الموضوعة في درج أو خزانة أو على منضدة، من غير نصب. ففي كلام القليوبي نقلا عن ابن حجر وغيره: يجوز لبس ماعليه صورة الحيوان ودوسه ووضعه في صندوق أو مغطى. (1)

وفي مختصر المزني مايدل على قصر التحريم على المنصوب، وذلك في قوله: وصورة ذات روح إن كانت منصوبة (٢) وروى ابن شيبة عن ماد عن إبراهيم أنه قال: لا بأس في حلية السيف ولا بأس بها (أي بالتهاثيل) في سهاء البيت (أي السقف)، وإنها يكره منها مانصب نصا. (٣)

وأصل ذلك مروي عن سالم بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم، ففي مسند الإمام أحمد عن ليث بن أبي سليم أنه قال: دخلت على سالم وهو متكىء على وسادة فيها تماثيل طير ووحش، فقلت: أليس يكره هذا؟ قال: لا، إنها يكره منها مانصب نصبا. (1)

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۰/ ۳۸۸، ۳۹۹، وشرح المنهاج وحاشية القليسوبي ۳/ ۲۹۷، ونهايسة المحتاج ٦/ ٣٦٩، وتحفة المحتاج بحاشية الشرواني ٧/ ٤٣٧، وأسنى المطالب ٣/ ٢٣٢، والمغنى ٧/ ١٠

فينبغي أن يكون ذلك حكم مافي سائر الأدوات التي للتداول عما لا ينصب كالملعقة والسكين والمضرب، وما يكون في مفارش الموائد والكراسي، والصور التي في الآلات والأجهزة الصناعية العاملة والمعدة للاستمال، كالصور التي في الصحف المعدة للتداول.

 <sup>(</sup>۲) الرملي على أسنى المطالب ٣/ ٢٢٦، ونهاية المحتاج
 ٣٦٩ /٦

<sup>(</sup>١) المنهاج وحاشية القليوبي ٣/ ٢٩٧

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۱۰/۳۸۸، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي۳۷/۲۹

<sup>(</sup>٣) المصنف ٨/ ٢٨٤

<sup>(</sup>٤) المسند ٩/ ١٤٧ ط أحمد شاكر، وقال: إسناده صخيح.

استعمال لعب الأطفال المجسمة وغير المجسمة: ٢٥ ـ تقدم أن قول الجمهور جواز صناعة اللعب المذكورة. فاستعمالها جائز من باب أولى، ونقل القاضي عياض جوازه عن العلماء، وتابعه النووي في شرح صحيح مسلم، قال: قال القاضي: يرخص لصغار البنات. (١)

والمراد بصغار البنات من كان غير بالغ منهن. وقال الخطابي: وإنها أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ. قال ابن حجر: وفي الجزم به نظر، لكنه محتمل، لأن عائشة رضي الله عنها كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة، وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا(٢) فهذا يدل على أن الترخيص ليس قاصرا على من دون البلوغ منهن، بل يتعدى إلى مرحلة مابعد البلوغ ما دامت الحاجة قائمة لذلك.

٥٣ \_ والعلة في هذا الترخيص تدريبهن عن شأن تربية الأولاد، وتقدم النقل عن الحليمي: أن من العلة أيضا استئناس الصبيان وفرحهم . (٣) وأن ذلك يحصل لهم به النشاط والقوة والفرح وحسن النشوء ومزيد التعلم. فعلى هذا لا يكون الأمر قاصرا على الإناث من

الصغار، بل يتعداه إلى الذكورمنهم أيضا. وممن صرح به أبو يوسف: ففي القنية عنه: يجوز بيع اللعبة، وأن يلعب بها الصبيان. (١)

٤٥ ـ ومما يؤكد جواز اللعب المصوّرة للصبيان - بالإضافة إلى البنات - ما ثبت في الصحيحين عن الربيّع بنت معوّد الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: «أرسل رسول الله ﷺ غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه». فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونلذهب بهم إلى المسجد، فنجعل-وفي رواية: فنصنع ـ لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار». (٢)

٥٥ ـ وانفرد الحنابلة باشتراط أن تكون اللعبة المصوّرة بلا رأس، أو مقطوعة الرأس كما تقدم، ومرادهم أنه لوكان الباقي الرأس، أوكان السرأس منفصلا عن الجسد جاز، كما تقدم. وقالوا: للوليّ شراء لعب غير مصوّرة لصغيرة تحت حجره من مالها نصّا، للتمرين. (٣)

<sup>(</sup>١) فتع الباري ١٠/ ٢٧، وشسرح النووي على مسلم ٨٢/١١، وشرح المنهاج ٣/ ٢١٤ (٢) فتح الباري ١٠/ ٢٧٥

<sup>(</sup>٣) المنهاج في شعب الإيهان ٣/ ٩٧، والدسوقي ٢/ ٣٣٨

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۱/ ۲۱۷، ۱/ ۲۱۶

<sup>(</sup>٢) حديث الربيع بنت معود رضي الله عنها: «من كان أصبح صائسها . . . . ، أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٢٠٠ ـ ط السلفية) ومسلم (٢/ ٧٩٩ ـ ط الحلبي) .

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ١/ ٢٨٠ ، وشسرح المنتهى ٢٩٣/ ، والإنصاف ٥/ ٣٣١

لبس الثياب التي فيها الصور:

70- يكره عند الحنفية والمالكية لبس الثياب التي فيها الصور، قال صاحب الخلاصة من الحنفية: صلَّى فيها أوْلا. لكن تزول الكراهة عند الحنفية بها لولبس الإنسان فوق الصورة ثوبا آخر يغطيها، فإن فعل فلا تكره الصلاة فيه. (۱) وعند الشافعية: يجوز لبس الثياب التي فيها صور حيث نصوا على أن الصورة في الثوب الملبوس منكر، لكن اللبس امتهان له فيجوز حينئذ. (۲) كها لوكان ملقى بالأرض ويداس. والأوجه كها قال الشرواني أنه لا يكون من المنكر إذا كان ملقى بالأرض (أى مطلقا).

أما الحنابلة: فقد اختلف قولهم في لبس الشوب الذي فيه الصورة على وجهين: أحدهما: التحريم، وهو قول أبي الخطّاب قدّمه في الفروع والمحرّر. والأخر: أنه مكروه فقط وليس محرما، قدّمه ابن تميم. (٣)

ووجه القول بعدم التحريم أن النبي ﷺ قال: «إلا رَقْما في ثوب». (٤)

٧٥ - يصرح الحنفية أن الصور الصغيرة لا يشملها تحريم الاقتناء والاستعمال، بناء على أنه ليس من عادة عباد الصور أن يستعملوها كذلك. وضبطوا حدّ الصّغر بضوابط مختلفة. قال بعضهم: أن تكون بحيث لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ. وقال بعضهم: أن لا تبدو من بعيد. وقال صاحب الدر: هي التي لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائما وهي على الأرض. وقيل: هي ما كانت أصغر من حجم طائر. وهذا يذكرونه في بيان أنها لا تكره للمصلي. لكن قال ابن عابدين: ظاهر كلام علمائنا أن ما لا يؤثر كراهة في الصلاة لا يكره إبقاؤه. وقد صرّح في الفتح وغيره بأن الصورة الصغيرة لا تكره في البيت، ونقل أنه كان على خاتم أبي هريرة ذبابتان.

وفي التتارخانية: لوكان على خاتم فضة تماثيل لا يكره، وليست كتماثيل في الثياب، لأنه صغير. (١) وقد تقدم النقل عن بعض الصحابة أنهم استعملوا الصور في الخواتم، فكان نقش خاتم عمران بن حصين رضي الله عنه رجلا

استعسال واقتناء الصور الصغيرة في الخاتم والنقود أو نحو ذلك:

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۱/ ٤٣٦، والخرشي علی مختصر خلیل ۳۰۳/۳

<sup>(</sup>٢) شرح المنهـاج وحـاشيـة القليوبي ٣/ ٢٩٧، وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني ٧/ ٤٣٢، ٤٣٣

<sup>(</sup>٣) شرح الإقنساع للبهـوتي ١/ ٢٧٩ ، والإنصــاف ١/ ٤٧٣ ، والمغني ١/ ٩٠ه

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه ف/ ٣١

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ٤٣٧، ٥/ ٢٣٠، والدر بحاشية الطحطاوي ١/ ٢٧٤، وفتح القدير وحواشيه ١/ ٣٦٢

متقلدا سيفا، وكان نقش خاتم حذيفة رضي الله عنه كركيين، وكان على خاتم النعمان بن مقرن رضي الله عنه أيل. (١)

ولا يختلف حكم الصور الصغيرة عن الصور الكبيرة عند غير الحنفية. إلا أن الصور التي على الدراهم والدنانير جائزة عند الشافعية لا لصغرها، ولكن لأنها ممتهنة كما تقدم. وقد صرح الحنابلة أنه لا ينبغي لبس الخاتم الذي فيه الصورة. (٢)

## النظر إلى الصور:

٥٨ - يحرم التفرج على الصور المحرمة عند
 المالكية والشافعية. لكن إذا كانت مباحة
 الاستعمال - كما لو كانت مقطوعة أومهانة فلا يحرم التفرج عليها.

قال الدردير في تعليل تحريم النظر: لأن النظر إلى الحرام حرام. (٣)

ولا يحرم النظر إلى الصورة المحرمة من حيث هي صور عند الحنابلة.

ونقل ابن قدامة أن النصارى صنعوا لعمر رضي الله عنه حين قدم الشام طعاما فدعوه،

فقال: أين هو؟ قال: في الكنيسة. فأبى أن يذهب: وقال لعلى رضي الله عنه: امض بالناس فليتغدوا. فذهب على رضي الله عنه بالناس فدخل الكنيسة، وتغدى هو والناس، وجعل على ينظر إلى الصور، وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل. (١)

ولم نجد نصّا عند الحنفية في ذلك. لكن قال ابن عابدين: هل يحرم النظر بشهوة إلى الصورة المنقوشة؟ محل تردد، ولم أره، فليراجع.

فظاهره أنه مع عدم الشهوة لا يحرم.

على أنه قد علم من مذهب الحنفية دون سائر المذاهب: أن الرجل إذا نظر إلى فرج امرأة بشهوة، فإنها تنشأ بذلك حرمة المصاهرة. لكن لو نظر إلى صورة الفرج في المرآة فلا تنشأ تلك الحرمة، لأنه يكون قد رأى عكسه لا عينه. ففي النظر إلى الصورة المنقوشة لا تنشأ حرمة المصاهرة من باب أولى . (٢)

المصاهرة من باب أولى. (٢)

90 - وعند الشافعية: لا يحرم النظر - ولو بشهوة - في الماء أو المرأة. قالوا: لأن هذا مجرد خيال امرأة وليس امرأة. وقال الشيخ خيال امرأة وليس امرأة. وقال الشيخ الباجوري: يجوز التفرج على صور حيوان غير مرفوعة. أو على هيئة لا تعيش معها، كأن كانت مقطوعة الرأس أو الوسط، أو مخرقة

<sup>(</sup>١) معاني الآثار للطحاوي ٢٦٣/٤، ٢٦٦

<sup>(</sup>٢) السرمالي على أسنى المطالب ٢/ ٢٦٦، ونهاية المحتاج ٦/ ٣٦٩، والأداب الشرعية ٣/ ٥١٢

<sup>(</sup>٣) شرح مختصر خليـل وحاشية الدسوقي ٢/ ٣٣٨، وحاشية القليوبي على شرح المنهاج ٢٩٧/٣

<sup>(</sup>٦) المغني لابن قدامة ٧/٧

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٣٨، ٢/ ٢٨١

البطون. قال: ومنه يعلم جواز التفرج على خيال الظل المعروف، لأنها شخوص مخرقة البطون. (١)

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله عنها قالت: قال لي رسول الله عنها في المنام، يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الشوب، فإذا أنت هي (٢) قال ابن حجر: عند الأجرى من وجه آخر عن عائشة: «لقد نزل جبر يل بصورتي في راحته حين أمر رسول الله عنه أن يتزوجني ففي هذا الحديث نظر الرجل إلى المرأة التي يحل له النظر إليها، ما لم تكن الصورة محرمة، على ما تقدم من التفصيل والخلاف. والله أعلم.

#### الدخول إلى مكان فيه صور :

•٦- يجوز الدخول إلى مكان يعلم الداخل إليه أن فيه صورا منصوبة على وضع محرم، ولوكان يعلم بذلك قبل الدخول، ولودخل لا يجب عليه الخروج.

هذا كله مذهب الحنابة. قال أحمد في رواية الفضل عنه، لمن سأله قائلا: إن لم ير الصور إلا

عند وضع الخوان بين أيديهم. أيخرج؟ قال:

لا تضيِّق علينا. إذا رأى الصور وبخهم

ونهـاهـم. يعني: ولا يخرج. قال المـرداوي في

تصحيح الفروع: هذا هو الصحيح من قولين

عندهم، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. وقطع به

في المغنى، قال: لأن النبي ﷺ دخــل الكعبــة

فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان

بالأزلام، فقال: «قاتلهم الله! لقد علموا أنها لم

يستقسم بها قط. ». (١) قالوا: ولأنه كان في

شروط عمـر رضي الله عنـه على أهل الذمة أن

يوسعوا أبواب كنائسهم للمسلمين، ليدخلوها

للمبيت بها، وللمارة بدوابهم. وذكروا قصة على

في دخـولها بالمسلمين ونظره إلى الصورة كما

تقدم. قالوا: ولا يمنع من ذلك ما ورد «أن

الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة»، لأن ذلك

لا يوجب علينا تحريم دخموله، كما لا يوجب

علينا الامتناع من دخول بيت فيه كلب أو جنب

أو حائض، مع أنه قد ورد أن الملائكة

لاتدخله. (۲)

<sup>(</sup>۱) حديث: «دخل الكعبة فرآى فيها صورة إبراهيم ...» أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٤٦٨ ـ ط السلفية) من حديث ابن عباس رضي الله عنها. وروي الطيالسي من حديث أسامة بن زيد: «دخلت على رسول الله على في الكعبة فرأى صورا، فدعا بهاء فأتيته به فضرب به الصورة»، وصححه ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٦٨ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) المغني ٧/٨، والإنصاف ٨/٣٣٦، والفروع وتصحيحه ٥/٣٠٧

<sup>(</sup>١) القليـوبي على شرح المنهاج ٣/ ٢٠٨، وحاشية الباجوري على ابن القاسم ٢/ ٩٩، ١٣١

<sup>(</sup>٢) حديث: «أريتك في المنام يجيء بك الملك . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٩/ ١٨٠ ـ ط السلفية).

٦١ \_ ومثل هذا مذهب المالكية في الصور المجسّمة التي ليست على وضع محرم عندهم، أوغير المجسمة. أما المحرمة فإنها تمنع وجوب إجابة الدعوة على ما يأتي. ولم نجد في كلامهم ما يبين حكم الدخول إلى مكان هي فيه. ٦٢ ـ واختلف مذهب الشافعية في ذلك، والراجح عندهم \_ وهو القول المرجوح عند الحنابلة \_ أنه يحرم الدخول إلى مكان فيه صور منصوبة على وضع محرم. قالوا: لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال الشافعي رحمه الله: إن رأى صورا في الموضع ذوات أرواح لم يدخل المنزل الذي فيه تلك الصور إن كانت منصوبة لا توطأ، فإن كانت توطأ فلا بأس أن يدخله. والقول الثاني للشافعية: عدم تحريم الدخول، بل يكره. وهو قول صاحب التقريب والصيدلاني، والإمام، والغزالي في الوسيط،

قالوا: وهذا إن كانت الصور في محل الجلوس، فإن كانت في المصر أو خارج باب الجلوس لا يكره الدخول، لأنها تكون كالخارجة من المنزل. وقيل: لأنها في الممر ممتهنة. (١)

والأسنوي .

إجابة الدعوة إلى مكان فيه صور:

77 - إجابة الدعوة إلى الوليمة - وهي طعام العرس - واجبة عند الجمهور، لحديث «من لم يُجِبُ الدعوة فقد عصى الله ورسوله» (١) وقيل هي: سنة. وإجابة الدعوة لغيرها مستحبة.

وفي جميع الأحوال إذا كان في المكان صور على وضع محرّم - ومثلها أيَّ منكرٍ ظاهر - وعلم بذلك المدعو قبل مجيئه، فقد اتفق الفقهاء على أن الإجابة لا تكون واجبة، لأن الداعي يكون قد أسقط حرمة نفسه بارتكابه المنكر، فتترك الإجابة عقوبة له وزجرا عن فعله. وقال البعض - كالشافعية -: تحرم الإجابة حينئذ.

ثم قيل: إنه إذا علم أنها بحضوره تزال، أو يمكنه إزالتها، فيجب الحضور لذلك. (٢)

وفي المسألة اختلاف وتفصيل ينظر تحت عنوان (دعوة).

ما يصنع بالصورة المحرمة إذا كانت في شيء ينتفع به:

٦٤ ـ ينبغي إخراج الصورة عن وضعها المحرم
 إلى وضع تخرج فيه عن الحرمة، ولا يلزم إتلافها

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي ٦/ ١٨٢ مطبعة الكليات الأزهرية، وتحفة المحتاج ٧/ ٤٣٣، وأسنى المطالب ٣/ ٢٢٦

<sup>(</sup>١) حديث: «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» أخرجه مسلم (٢/ ١٠٥٥ ـ ط الحلبي) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) الدر وحاشية أبن عابدين ٥/ ٢٢١، والخرشي على خليل
 وحاشيته ٣/٣، وأسنى المطالب ٣/ ٢٢٥، والمغني ٨/٨،
 والإنصاف ٨/ ٣٣٦، وكشاف القناع ٥/ ١٧٠

بالكلية، بل يكفي حطّها إن كانت منصوبة. فإن كان لابد من بقائها في مكانها، فيكفي قطع الرأس عن البدن، أو خرق الصدر أو البطن، أو حك الوجه من الجدار، أو محوه أو طمسه بطلاء يذهب معالمه، أو يغسل الصورة إن كانت مما يمكن غسله. وإن كانت في ثوب معلق أو ستر منصوب، فيكفي أن ينسج عليها ما يغطي منصوب، فيكفي أن ينسج عليها ما يغطي رأسها. قال ابن عابدين: ولو أنه قطع الرأس عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس على حاله عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس على حاله مطوّق، فلا يتحقق القطع بذلك. (١)

70 - والدليل لهذه المسألة ما في حديث علي رضي الله عنه أن النبي رضي الله عنه أن النبي وألم «بعثه إلى المدينة وأمره أن يسوي كل قبر، ويكسر كل صنم، ويطمس كل صورة». (٢)

وفي روايات مسند أحمد للحديث وردت العبارات الآتية: أن يلطخ الصورة، أو أن يطلخها، أو ينحتها، أو يضعها، ورواية الوضع صحيحة. (٣) وليس في شيء من تلك الروايات

#### الصّور والمصلي :

٦٦ ـ اتفقت كلمـة الفقهاء على أن من صلى وفي قبلته صورة حيوان محرمة فقد فعل مكروها، لأنه يشبه سجود الكفّار لأصنامهم، وإن لم يقصد التشبه أما إن كانت الصورة في غير القبلة: كأن كانت في البساط، أو على جانب المصلي في الجدار، أوخلف، أوفوق رأسه في السقف، فقد اختلفت كلمتهم في ذلك. فقال الحنفية \_ كما في الدر وحاشية الطحطاوي \_ يكره للمصلي لبس ثوب فيه تماثيل ذي روح، وأن يكون فوق رأسه، أو بين يديه، أو بحذائه يمنة أو يسرة، أو محل سجوده تمثال. واختلف فيها إذا كان التمثال خلفه. والأظهر: الكراهة. ولايكره لوكانت تحت قدميه أو محل جلوسه إن كان لايسجد عليها، أوفي يده، أوكانت مستترة بكيس أو صرة أو ثوب، أو كانت صغيرة، لأن الصغيرة لا تعبد، فليس لها حكم الوثن. (١)

كسر الصورة أو إتلافها كما نص على كسر الأصنام. ومن الدليل أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في شأن الستر الذي فيه الصور، وفيه أنه قال: «أخريه عني»، وفي رواية «أنه هتكه بيده»، وفي أخرى «أنه أمر بجعله وسائد».

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ٤٣٦، وكشاف القناع ۱/ ٢٨٠ و ابن عابدي وه/ ١٠، والمغني ٧/٧، ١٠، وفتح الباري ١٠/ ٢٧٠، والطحطاوي على الدر ١/ ٣٧٤

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه ف / ٧٤

<sup>(</sup>۳) مسند أحمد ، بتحقیق أحمد شاکر ح ۱۲۳۸ ، والروایات الأخسری ح ۲۵۷ ، ۲۵۸ ، ۲۸۳ ، ۷۶۱ ، ۸۸۱ ، ۸۸۹ ، ۱۰۲۵ ، ۱۱۷۷ ، ۱۱۷۷ ، ۱۲۸۳

<sup>(</sup>۱) السدر والطحطاوي ۱/ ۲۷۶، وشسرح منيـة المصــلي ص ۳۰۹، وابن عابدين ۱/ ۴۳۲، ۴۳۷، وفتح القدير ۱/ ۳۲۲

ونص الشافعية - كما في أسنى المطالب - على أنه يكره للمصلى أن يلبس ثوبا فيه تصوير، وأن يصلي إليه أو عليه . <sup>(١)</sup>

ونص الحنابلة على أنه تكره الصلاة إلى صورة منصوبة، نص عليه أحمد. قال البهوتي: وظاهره ولوكانت الصورة صغيرة لا تبدو للناظر إليها، ولا تكره إلى غير منصوبة، ولايكره سجود ولوعلى صورة، ولا صورة خلفه في البيت، ولا فوق رأسه في السقف أو عن أحـد جانبيه. وأما السجود على الصورة فيكره عند الشيخ تقى الدين يعنى ابن تيمية، وقال في الفروع: لا يكره، لأنه لا يصدق عليه أنه صلى إليها. ويكره حمله فصّا فيه صورة أو حمله ثوبا ونحوه كدينار أو درهم فيه صورة . (٢)

ولم نجـد للمالكيـة تعـرّضـا لهذه المسألة، إلا أنهم ذكروا تزويق قبلة المسجد أوأي جزء منه كها يأتي بعد هذا.

الصور في الكعبة والمساجد وأماكن العبادة:

٦٧ ـ ينبغي تنسزيه أماكن العبادة عن وجود الصور فيها، لئلا يئول الأمر إلى عبادتها، كما تقدم من قول ابن عباس: أنَّ أصل عبادة قوم نوح لأصنامهم، أنهم كانوا رجالا صالحين، فلما

ماتوا صوروهم ثم عبدوهم. وأيضا فقد تقدم أنَّ من الفقهاء من يقول بكراهة الصلاة مع وجود الصورة، ولوكانت إلى جانب المصلي أو خلفه أو في مكان سجوده. والمساجد تجنب

المكروهات كما تجنب المحرمات. ٦٨ ـ وقــد ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنها أن النبي ﷺ «دخـل الكعبـة فوجـد فيهـا صورة إبراهيم وصورة مريم عليهما السلام فقال: أمّا هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا إبراهيم مصوّر فها له يستقسم» وفي رواية «أنه لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمربها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديها الأزلام. فقال: قاتلهم الله، والله إنْ استقسما بالأزلام قطّ». (١)

وورد أن النبي على «أمر بالصور كلّها فمحيت، فلم يدخل الكعبة وفيها من الصور شىء». (۲)

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ لما اشتكى ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس في دخوله الكعبة.

أخرج الروايتين البخاري (الفتح ٦/ ٣٨٧ ـ ط السلفية). (٢) حديث: «أمر بالصور . . . » أورده الأزرقي في أحبار مكة (١/ ١١٣) نشر مكتبة خياط من طرق منطقة يقوى بعضها

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب ١/ ١٧٩

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ١/ ٣٧٠، وانظر الإنصاف ١/ ٤٧٤

أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق»(١) فهذا يفيد تحريم الصور في المساجد. والله أعلم.

الصور في الكنائس والمعابد غير الإسلامية: 79 - الكنائس والمعابد التي أقرت في بلاد الإسلام بالصلح لا يتعرض لما فيها من الصور مادامت في الداخل.

ولا يمنع ذلك من دخول المسلم الكنيسة عند الجمهور. وتقدم مانقله صاحب المغني أن عليا رضي الله عنه دخل الكنيسة بالمسلمين، وأخذ يتفرج على الصور. وأن عمر رضي الله عنه أخذ على أهل الذمة أن يوسعوا أبواب كنائسهم، ليدخلها المسلمون والمارة.

ولذا قال الحنابلة: للمسلم دخول الكنيسة والبيعة، والصلاة فيها من غير كراهة على الصحيح من المذهب.

وفي قول آخر للحنابلة، وهو قول الحنفية: يكره دخولها لأنها مأوى الشياطين.

وقال أكثر الشافعية: يحرم على المسلم أن يدخل الكنيسة التي فيها صور معلّقة. (١)

## رابعا: أحكام الصور: أ ـ الصور وعقود التعامل:

٧٠ - الصور التي صناعتها حلال - كالصور المسطحة مطلقا عند المالكية، والصور من المقطوعة، ولعب الأطفال، والصور من الحلوى، ومايسرع إليه الفساد، ونحو ذلك على التفصيل والخلاف الذي تقدم - يصح شراؤ ها وبيعها والأمر بعملها والإجارة على صنعها. وثمنها حلال والأجرة المأخوذة على صناعتها حلال. وكذلك سائر عقود التعامل التي تجري عليها. ويجوز للولي أن يشتري لحجورته اللعب من مالها، لما فيها من مصلحة التمرين كها تقدم.

أما الصور المحرمة صناعتها، فإنها على القاعدة العامة في المحرمات لاتحل الإجارة على صنعها، ولا تحل الأجرة ولا الأمر بعملها، ولا الإعانة على ذلك. قال القليوبي: ويسقط المروءة حرفة محرمة كالمصور. وشذ الماوردي فجعل للمصور أجرة المثل كما في تحفة المحتاج.

<sup>(</sup>١) حديث: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح ...» أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٥٢٤ - ط السلفية) ومسلم (١/ ٣٧٦ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) المسغني ٧/٨، والإنصساف ١/ ٤٩٦، وابس عابسديسن ١/ ٢٥٤، والشيخ عميرة البرلسي على شرح المنهاج ٤/ ٢٣٥

٧١ ـ وأما ما يحرم اقتناؤه واستعماله، فلا يصح شراؤه ولا بيعه ولا هبته ولا إيداعه ولا رهنه، ولا الإجارة على حفظه، ولا وقفه، ولا الوصية به كسائر المحرمات. وقد قال النبي عَيَّة: «إن الله ورسولَه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ». (١) ومن أخذ على شيء من ذلك ثمنا أو أجرة فهو كسب خبيث يلزمه التصدق به. قال ابن تيمية: ولا يعاد إلى صاحبه، لأنه قد استوفى العوض، كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم.

٧٧ ـ وهذا إن كانت الصور المحرمة فيها لا منفعة فيه إلا مافيه من الصورة المحرمة، أما لوكانت تصلح لمنفعة بعد شيء من التغيير، فظاهر كلام بعض الشافعية منعه.

وقال الرملي الشافعي: مقتضى كلام الإمام في باب الوصية صحة البيع في هذه الحال، وينبغي أن لا يكون فيه خلاف. ويؤيده مانقله في الروضة عن المتولي - ولم يخالفه - في جوازبيع النرد إذا صلح لبيادق الشطرنج، وإلافلا. ومثله مافي الدر وحاشية ابن عابدين: اشترى ثورا أو

فرسا من خزف لأجل استئناس الصبي، لا يصح، ولا قيمة له. وقيل بخلافه يصح ويضمن متلفه، فلوكانت من خشب أوصفر جاز اتفاقا فيها يظهر، لإمكان الانتفاع به. وعن أبي يوسف يجوز بيع اللعبة، وأن يلعب بها الصبيان. (1)

#### الضهان في إتلاف الصور وآلات التصوير:

٧٣ ـ الــ ذين قالــ وا بتحــ ريم نوع من الصور مستعملة على وضع معين، قالوا: ينبغي إخراج الصورة إلى وضع لا تكون فيه محرمة. وقد بوب البخــ اري لنقض الصــور، لكن لم يذكر فيها حديثا ينص على ذلك، بل ذكر حديثا آخر هو قول عائشـة رضي الله عنها «كان النبي على لا يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه». وفي يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه». وفي روايـة: «إلا قضبه» (٢) ولعله أراد بذلك قياس

<sup>(</sup>۱) شرح الروض وحاشية الرملي ۲/ ۱۰ و۳/ ۳۵، ۳۳، ۷۳، وسرح المنهاج وحاشية القليوبي ۲/ ۱۰۸ و ۱۹/ ۳۴، ۴۲، وسرح المنهاج وحاشية القليوبي ۲/ ۱۵۸ و ۱۵/ ۳۲، وحاشية الكبير ۲/ ۳۲۸ و ۱۸ ۱۸، والأداب الشرعية ۳/ ۵۲۱، والمناع ۱/ ۲۸، والأداب الشرعية ۳/ ۱۶۱، ۱۶۲، والمنتاوي الكسبري لابن تيمية ۲۲/ ۱۶۱، ۱۶۲، والمن عابدين والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۲۳۹، وابن عابدين على الدر المختار ٤/ ۲۱۶، وتحفة المحتاج ۲/ ۲۳۶

<sup>(</sup>٢) حديث: «كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه» أخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ٣٨٥ - ط السلفية) من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>١) حديث: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» أخرجه البخاري (الفتح ٤/٤٢٤ - ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٢٠٧ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنها.

نقض الصور المحرمة على نقض الصلبان، لاشتراكهما في أنهما عبدا من دون الله. لكنه وقال لعائشة رضي الله عنها في شأن الستر الذي عليه التصاوير «أخريه عني» وفي رواية «أنه هتكه»، أي نزعه من مكانه حتى لم يعد منصوبا، وفي حديث جبريل أنه «أمر بصنع وسادتين من الستر» وهذا يعني أنه لا يتلف مافيه الصورة إن كان يمكن أن يستعمل على وجه آخر مباح.

لكن إن كانت الصورة المحرمة لا تزول إلا بالإتلاف وجب الإتلاف، وذلك لا يتصور إلا نادرا، كالتمثال المجسم المثبت في جدار أو نحوه الذي إذا أزيل من مكانه أو خرق صدره أو بطنه أو قطع رأسه يتلف. وهذا النوع لا يضمن متلفه، لأن المعصية لا تزول إلا بإتلافه.

أما من أتلف الصورة التي يمكن الانتفاع بها على وضع غير محرم، فينبغي أن يضمن ما أتلفه خاليا عن تلك الصنعة المحرمة على الأصل في ضهان المتلفات.

وهـذا مقتضى مذهب أبي حنيفة، والأصح عند الشافعية، وظاهر كلام المالكية.

وقياس مذهب الحنابلة: أنه يجوز الإتلاف ولا ضمان، لسقوط حرمة الشيء بمافيه من المنفعة باستعماله في المحرم، وفي رواية:

يضمن. (١)

#### القطع في سرقة الصور:

٧٤ لا قطع في سرقة الصور التي ليس
 لكسورها قيمة ، أو له قيمة لا تبلغ نصابا.

أما في غير ذلك، فمذهب الحنفية، وهو القول المرجوح عند الشافعية، وقول عند الخنابلة عليه المذهب: أنه لا قطع في سرقة آلة اللهو، لأن صلاحيته للهو صارت شبهة من أن السارق قد يقصد الإنكار، وأن سرقتة للشيء لتأويل الكسر، فمنع ذلك القطع. فكذا ينبغي أن يقال عندهم في الصور المحرمة، ولوكان مكسورها يبلغ نصابا. قال صاحب المقنع من الحنابلة: إن سرق آنية فيها الخمر أو صليبا أو صنم ذهب لم يقطع. قال صاحب الإنصاف: هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. أي لأن الصنعة المحرمة أهدرت بسببها حرمة الشيء فلم يعد لمكسوره حرمة تستحق أن يثبت بسببها فلم يعد لمكسوره حرمة تستحق أن يثبت بسببها القطع. وسواء قصد بالسرقة الإنكار أم لم يقصده.

ومذهب المالكية، وهو الأصح عند الشافعية وجوب القطع فيها لوكان المكسور يبلغ نصابا. وذهب جمه ور الفقهاء إلى أنه لوكان على

<sup>(</sup>۱) أبسن عابديسن ۱۹۸/۳، ۱۹۹ و٤/ ۲۱۶، والمسغيني هـ (ر: ٥/ ٢٧٤، وشرح منتهى الإرادات ۲/۳۳٤: (ر: إتلاف).

الدراهم والدنانير المسروقة صور فلا يمنع ذلك وجوب القطع، قال الحنفية: لأن النقود إنها تعدّ للتموّل فلايثبت فيها تأويل. لكن في قول عند الحنابلة التفريق بين أن يقصد إنكارا فلا يقطع، ويقطع إن لم يقصده. (١) والله أعلم.

## تضبيب

#### التعريف:

١- التضبيب والضب في اللغة: تغطية الشيء وإدخال بعضه في بعض. وقيل: هو شدة القبض على الشيء، لئلا ينفلت من اليد. ويقال: ضبب الخشب بالحديد أو الصفر: إذا شده به، وضبب أسنانه شدها بذهب أو فضة أو غيرهما.

والضبة: حديدة عريضة يضبب بها الباب ويشعب بها الإناء عند التصدع.

والاصطلاح الشرعي للتضبيب لا يختلف عن المعنى اللغوي في شيء. (١)

#### الألفاظ ذات الصلة:

٢ ـ الجبر: من معانيه أن يغني الرجل من فقر،
 أو يصلح عظمه من كسر.

٣ ـ الوصل: من وصل الثوب أو الخف وصلة.

٤ ـ التشعيب : وهـ وجمع الشيء وضم بعضه إلى بعض، أو تفريقه، فهو من الأضداد. (٢)



<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٣/ ١٩٩، والدسوقي على الشرح الكبير ٢٣٦/٤، والإنصاف ١٠/ ٢٦١

<sup>(</sup>١) متن اللغة ، والصحاح - مادة: «ضبب»، وحاشية ابن عابدين ٥/ ٢١٩

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح: المواد: «جبر، وصل، وشعب».

• - التطعيم: مصدر طعم، وأصله طعم، يقال: طعم الغصن أو الفرع: قبل الوصل بغصن من غير شجره.

وطعم كذا بعنصر كذا لتقويته أو تحسينه، أو اشتقاق نوع آخر منه. وطعم الخشب بالصدف ركبه فيه للزخرفة والزينة. (١)

وعند الفقهاء هو: أن يحفر في إناء من خشب أو غيره حفرا، ويضع فيها قطعا من ذهب أو فضة ونحوهما على قدر الحفر. فالفرق بين التضبيب والتطعيم: أن التضبيب يكون للإصلاح، أما التطعيم فلا يكون إلا بالحفر، وهو للزينة غالبا. (٢)

7 - التمويه: هو الطلاء بهاء الذهب أو الفضة ونحوهما. (٣)

### الحكم التكليفي:

٧- ذهب الحنفية إلى أنه يجوز التضبيب واستعمال المضبب بذهب أو فضة ، لأنه تابع للمباح ، وهو باقي الإناء ، فأشبه المضبب باليسير . ولكنه مكروه عندهم . ولكن عليه أن يجتنب في النصل والقبضة واللجام موضع اليد .

وفي الشرب من الإناء المضبب يتقي مسّ الضبة بالفم.

قال ابن عابدين: المراد بالاتقاء: الاتقاء بالعضو الذي يقصد الاستعمال به، وفي ذلك خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. ينظر في المطولات (١)

وسيأتي تفصيل أحكام التضبيب في مصطلحي (ذهب، فضة، آنية).

وأما المالكية: فقد ذهبوا - في الراجع عندهم - إلى حرمة ذلك كله، يستوى عندهم: الفضة والذهب، والصغيرة والكبيرة، لحاجة أو لغير حاجة . (٢)

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن تضبيب الإناء بذهب حرام مطلقا، وتضبيبه بضبة كبيرة عرفا من الفضة لغير حاجة بأن كانت لزينة حرام كذلك. فإن كانت الضبة الفضية صغيرة لحاجة الإناء إلى الإصلاح لم تكره، لما روى البخاري «أن قدح النبي على انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة». (٣)

وإن كانت الضبة فوق الحاجة ـ وهي

<sup>(</sup>۲) شرح السزرة

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والمعجم الوسيط. (٢) كشاف القناع ٢/١ه

<sup>(</sup>٣) لسان العرب والمصباح وابن عابدين ٥/ ٢١٩، ونهاية المحتاج ١/ ١٩

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۵/ ۲۱۹

<sup>(</sup>٢) شرح السزرقساني ١/ ٣٧، ومسواهب الجليسل ١/ ١٢٩، والدسوقي ١/ ٦٤

<sup>(</sup>٣) حديث: «أن قدح النبي على الكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة». أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ٢١٣ ـ ط السلفية) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.

صغيرة، أو كبيرة لحاجة \_ كرهت في الأصح. (١) وفي ذلك تفصيل أتم ينظر في مصطلح (ذهب \_ فضة \_ آنية).

## تضمير

#### التعريف :

1 ـ التضمير لغة: من الضمر بسكون الميم والضمر (بضمها) بمعنى: الهزال ولحاق البطن<sup>(۱)</sup>. وهو: أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها، فتعلف بقدر القوت، وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق، فإذا جف عرقها، خف لحمها، وقويت على الجري. (٢)

ومدة التضمير عند العرب أربعون يوما، وتسمى هذه المدة، وكذلك الموضع الذي تضمر فيه الخيل مضارا. (٣)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ السباق:

٢ ـ السباق والمسابقة بمعنى . يقال: سابقه مسابقة وسباقا . والسباق مأحود من السبق

(١) لسان العرب المحيط مادة: «ضمر».

(٣) الصحاح في اللغة، ولسان العرب المحيط.



<sup>(</sup>۲) عمدة القاري ٦/ ٦١٠، ٦١١، وفتح الباري لابن حجر ٦/ ٧١، ٧٢

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب ٢/ ٢٧ ، والمغني لابن قدامة ١/ ٧٧

بسكون الباء، بمعنى: التقدم في الجري وفي كل شيء.

وأما السبق بالفتح فمعناه: الجعل الذي يسابق عليه. (١)

والعلاقة بينه وبين التضمير: أن عملية التضمير تتخذ في بعض الأحيان لأجل إحراز التقدم في السباق.

### حكمه الإجمالي ومواطن البحث:

٣- يرى جمهور الفقهاء إباحة تضمير الخيل مطلقا، واستحباب تضميرها إذا كانت معدة للغزو. (٢)

وورد في هذا الباب أحاديث كثيرة منها:

حدیث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالی عنها قال: «سابَق رسول الله علی بین الخیل التی قد ضُمّرت فأرسلها من الحفیاء، وکان أمدها ثنیة الوداع. فقلت لموسی بن عقبة: فکم کان بین ذلك؟ قال ستة أمیال أو سبعة. وسابق بین الخیل التي لم تُضَمّر، فأرسلها من ثنیة الوداع، وکان أمدها مسجد بني زریق. قلت: فکم بین وکان أمدها مسجد بني زریق. قلت: فکم بین ذلك؟ قال: میل أو نحوه. فکان ابن عمر ممن ذلك؟ قال: میل أو نحوه. فکان ابن عمر ممن

سابق فیها». (۱)

وبهذا الحديث ونحوه يندفع قول من قال: إن تضمير الخيل لا يجوز، لما فيه من مشقة سوقها. (٢)

وأما اشتراط تضمير الخيل للسبق، وجواز السباق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، والمغايرة بين غاية السباق للخيل المضمرة وغيرها، ففيها خلاف وتفصيل يرجع فيه إلى مصطلح (سباق) وإلى مواطنها من كتب الفقه. (٣)



 <sup>(</sup>١) حديث: «سابق رسول الله ﷺ بين الخيل التي قد ضمرت
 . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٦/ ٧١ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ٨/ ٧٩

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٥/ ٢٥٩، والقليسوبي وعمسيرة ٤/ ١٦٦، والمغني ٦/ ٢٥٩، وعمدة القاري ٦/ ٦١٠، ١١١، وفتح الباري لابن حجر ٦/ ٧١، ٧٧، ٧٧

<sup>(</sup>١) القليوبي وعميرة ٤/ ٢٦٤، ولسان العرب المحيط مادة: «ضمر».

<sup>(</sup>٢) الـقليــوبي وعمــيرة ٤/ ٢٦٤، ٢٦٥، والمغني ٨/ ٢٥٩، وعمدة القاري ٦/ ٦١٠ و ٦١٠، وفتح الباري لابن حجر ٦/ ٧١، ٧٢، ونيل الأوطار ٨/ ٧٩، وسبل السلام ٤/ ٧٠

## تطبيب

#### التعريف:

التطبيب في اللغة معان ، منها وهو المراد هنا :
 أنه المداواة .

يقال: طبّب فلان فلانا: أي داواه. وجاء يستطب لوجعه: أي يستوصف الأدوية أيها يصلح لدائه.

والطّبُ: علاج الجسم والنفس، ورجل طُبُ وطبيب: عالم بالطب.

والطَّبُ. والطُّبُ : لغتان في الطِّب. وتطبَّب له : سأل له الأطباء .

والطبيب في الأصل: الحاذق بالأمور العارف بها، وبه سمي الطبيب الذي يعالج المرضى ونحوهم (١)

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي.

#### الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ الـتداوي :

٢ ـ التداوي: تعاطي الدواء، ومنه المداواة أي

(١) الصحاح ولسان العرب، والمصباح المنير مادة: «طبب».

المعالجة: يقال: فلان يُدَاوَى: أي يُعالَج. (١) والفرق بين التطبيب والتداوي: أن التطبيب تشخيص الداء ومداواة المريض، والتداوي تعاطى الدواء.

## حكمه التكليفي:

٣ ـ التطبيب تعلَّماً من فروض الكفاية ، فيجب أن يتوفر في بلاد المسلمين من يعرف أصول حرفة الطب، وينظر التفصيل في مصطلح: (احتراف).

أما التطبيب مُزاولةً فالأصل فيه الإباحة. وقد يصير مندوبا إذا اقتر ن بنية التأسي بالنبي في توجيهه لتطبيب الناس، أو نوى نفع المسلمين لدخوله في مثل قوله تعالى: ﴿ومن أحياها فكأنها أحيا الناسَ جميعا ﴿(٢) وحديث: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه». (٣) إلا إذا تعين شخص لعدم وجود غيره أو تعاقد فتكون مزاولته واجبة.

ويدل لذلك ما روى رجل من الأنصار قال: عاد رسول الله على رجلا به جرح، فقال رسول الله على: «ادعوا له طبيب بني فلان. قال:

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والصحاح مادة: «دوي».

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة / ٣٢

<sup>(</sup>٣) حدیث: «من استطاع منکم أن ینفع . . . . » أخرجه مسلم (٣/ ١٧٢٦ ـ ط الحلبي) من حدیث جابر بن عبدالله رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٤) الموسوعة الفقهية بالكويت ٢/ ٧٢، والأداب الشرعية لابن مفلح ٢/ ٣٥٩ ـ ٣٦٠

فدعـوه فجـاء، فقـالـوا: يا رسـول الله، ويغني الدواء شيئا؟ فقال: سبحان الله. وهل أنزل الله من داء في الأرض إلا جعل له شفاء». (١)

وعن جابـر رضي الله عنـه قال: نهى رسـول الله ﷺ عن الرقي. فجاء آل عمروبن حزم، فقالوا: يارسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه. فقال: «ما أرى بها بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه». (۱)

وقال ﷺ: «لا بأس بالرقى مالم يكن فيها شرك». <sup>(۳)</sup>

ولما ثبت من فعل النبي ﷺ أنه تداوى، فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن عروة كان يقول لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، لا أعجب من فهمك. أقبول: زوجة رسول الله ﷺ بنت أبي بكر. ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، أقول ابنة أبي بكر، وكان أعلم الناس أومن أعلم الناس. ولكن أعجب من علمك بالطب! كيف هو؟ ومن أين هو؟ قال فضربتْ

(١) حديث: «عاد رسول الله ﷺ رجىلا . . . » أخرجه أحمد

(٢) حديث: «من استطاع منكم أن ينفع . . . . » تقدم تخريجه

(٣) حديث: «لا بأس بالرقى مالم . . . » أخرجه مسلم

(٣/ ١٧٢٧ - ط الحسلسي) من حديث عوف بن مالك

(المجمع ٥/ ٨٤ ـ ط القدسي).

الأشجعي رضي الله عنه .

(٥/ ٣٧ ـ ط الميمنية) وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح

وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: العلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان. (٢)

على منكبه وقالت: «أي عُرَيّة؟ إن رسول الله

ﷺ كان يسقم عند آخر عمره، أو في آخر عمره،

فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه،

فتنعت له الأنعات، وكنت أعالجها، فمن ثُمّ».

وفي روايـة «أن رسول الله كثرت أسقامه، فكان

يقدم عليه أطباء العرب والعجم، فيصفون له

### نظر الطبيب إلى العورة:

فنعالجه». (١)

٤ - اتفق الفقهاء على جواز نظر الطبيب إلى العورة ولمسها للتداوي. ويكون نظره إلى موضع المرض بقدر الضرورة. إذ الضرورات تقدم بقدرها. فلا يكشف إلا موضع الحاجة، مع غض بصره ما استطاع إلا عن موضع الداء. وينبغى قبل ذلك أن يعلم امرأة تداوي النساء، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف.

<sup>(</sup>١) حديث: «ان عروة كان يقول لعائشة . . . » أخرجه أحمد (٦/ ٦٧ - ط الميمنية) وقال الهيثمي في المجمع (٩/ ٢٤٢ -ط القسدسي): فيسه عبدالله بن معاوية الربيري، قال أبوحاتم: مستقيم الحديث، وفيه ضعف.

<sup>(</sup>٢) الفواكمه المدواني ٢/ ٤٣٩، وروضة الطالبين ٢/ ٩٦، والإقنباع للشسربيني الخطيب ١٩٣/١، والمغنى لابن قدامة ٥/ ٥٣٩، وزاد المعساد ٣/ ٦٦ ومسابعسدها ط مصطفى الحلبي، والآداب الشرعية ٢/ ٣١٠ ومابعدها، وتحفة الأحوذي ٦/ ١٩٠ ط الفجالة الجديدة.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى: أنه إذا كان الطبيب أجنبيا عن المريضة فلابد من حضور مايؤ من معه وقوع محظور. لقول النبي ﷺ: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثها الشيطان». (١)

واشترط الشافعية عدم وجود امرأة تحسن التطبيب إذا كان المريض امرأة، ولو كانت المرأة المداوية كافرة، وعدم وجود رجل يحسن ذلك إذا كان المريض رجلا.

كها شرطوا أن لا يكون غير أمين مع وجود أمين، ولا ذميا مع وجود مسلم، أو ذمية مع وجود مسلمة.

قال البلقيني: يقدم في علاج المرأة مسلمة، فصبي مسلم غير مراهق، فمراهق، فكافر غير مراهق، فامرأة كافرة، فمحرم مسلم، فمحرم كافر، فأجنبي مسلم، فكافر. واعترض ابن حجر الهيثمي على تقديم

واعــترض ابن حجــر الهيثمي على تقـديم الكافرة على المحرم. وقال: والذي يتجه تقديم نحو محرم مطلقا على كافرة، لنظره مالا تنظرهي.

ونص الشافعية كذلك على تقديم الأمهر مطلقا ولو من غير الجنس والدين على غيره.

ونصوا على أنه إن وجد من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة المثل فإنه يكون كالعدم حينئذ حتى لووجد كافر يرضى بدونها ومسلم لا يرضى إلا بها احتمل أن المسلم كالعدم.

وصرح المالكية بأنه لا يجوز النظر إلى فرج المرأة إلا إذا كان لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا برؤ يته بنفسه. أما لو كان الطبيب يكتفي برؤ ية النساء لفرج المريضة فلا يجوز له النظر إليه. (١)

## استئجار الطبيب للعلاج:

و ـ اتفق الفقهاء على جواز استئجار الطبيب للعلاج، لأنه فعل يحتاج إليه ومأذون فيه شرعا، فجاز الاستئجار عليه كسائر الأفعال المباحة. غير أن الشافعية شرطوا لصحة هذا العقد أن يكون خطؤه يكون الطبيب ماهرا، بمعنى أن يكون خطؤه نادرا، ويكفي في ذلك التجربة عندهم، وإن لم يكن ماهرا في العلم.

واستئجار الطبيب يقدر بالمدة لا بالبرء والعمل، فإن تمت المدة وبرىء المريض أولم يبرأ فله الأجرة كلها. وإن برىء قبل تمام المدة انفسخت الإجارة فيها بقي من المدة لتعذر استيفاء المعقود عليه، وكذا الحكم لومات

<sup>(</sup>١) حديث: «ألا لا يخلون . . . » أخرجه الترمذي (٤/ ٢٦٦ - ط الحلبي) والحاكم (١/ ١١٣، ١١٥) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ١٦١/٣، ٥/ ٢٣٧، والفواكه الدواني ٢/ ٣٦٦، ٣٦٧، وحواشي الشرواني وابن القاسم على تحفة المحتاج ٧/ ٢٠٢، ٢٠٣، وكشاف القناع ١٣/٥

المريض في أثناء المدة .

وقد نص الحنابلة على أنه لا يصح اشتراط الدواء على الطبيب، وهو قول عند المالكية لما فيه من اجتماع الجعل والبيع. وعند المالكية قول آخر بالجواز.

والطبيب يستحق الأجرة بتسليمه نفسه مع مضي زمن إمكان المداواة، فإن امتنع المريض من العلاج مع بقاء المرض استحق الطبيب الأجر، مادام قد سلم نفسه، ومضى زمن المداواة، لأن الإجارة عقد لازم وقد بذل الطبيب ماعليه.

وأما إذا سلّم الطبيب نفسه وقبل مضي زمن إمكان المداواة سكن المرض، فجمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية) متفقون على انفساخ الإجارة حينئذ. (١)

7 - ولا تجوز مشارطة الطبيب على البرء. ونقل ابن قدامة عن ابن أبي موسى الجواز، إذ قال: لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء، لأن أب اسعيد الخدري رضي الله عنه حين رقى الرجل شارطه على البرء. وقال ابن قدامة: إنه الصحيح إن شاء الله، لكن يكون جعالة لا إجارة، فإن الإجارة لا بد فيها من مدة أو عمل

معلوم .

وأجاز ذلك المالكية أيضا، ففي الشرح الصغير: لوشارطه طبيب على البرء فلا يستحق الأجرة إلا بحصوله. وسبق تفصيل ذلك في مصطلح: (إجارة). (1)

وإذا زال الألم وشفي المريض قبل مباشرة الطبيب كان عذرا تنفسخ به الإجارة.

يقول ابن عابدين: إذا سكن الضرس الذي استؤجر الطبيب لخَلْعه، فهذا عذر تنفسخ به الإجارة، ولم يخالف في ذلك أحد، حتى من لم يعتبر العذر موجبا للفسخ، فقد نص الشافعية والحنابلة على أن من استأجر رجلا ليقلع له ضرسا فسكن الوجع، أو ليكحل له عينا فبرئت قبل أن يقوم بالعمل، انفسخ العقد لتعذر استيفاء المعقود عليه. (٢)

## ضهان الطبيب لما يتلفه:

٧ - يضمن الطبيب إن جهل قواعد الطب أو

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٠، وحاشية الدسوقي ٤/ ٣٠، والفواكه الدواني ٢/ ١٦٥، وقليوبي وعميرة ٣/ ٧٠، ٧٨، وشيرح روض الطالب ٢/ ١٦٣، وكشاف القناع ٤/ ١٤، والمغنى ٥/ ٥٣٩، ٢٤٥، ٥٤٣،

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية بالكويت ١/ ٢٩٩

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ٥/ ٣٣، ٥٠، والاختيار شرح المختيار المرح المختيار المرح ١٩٣٦ هـ ١٩٣٦ م، ١/ ٢٢٥ كل مصطفى الحلبي ١٣٣٥ هـ ١٩٣٦ م، والفتياوى الهندية ٤/ ٤٩، والشرح الصغير ٤/ ٤٠، وجواهر الإكليل ٢/ ١٥٣، ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه ٣/ ٧٠، ٧٠، وأسنى المطالب ٢/ ٤١٣ المكتب الإسلامي، والمهذب في فقه الإمام الشيافعي ١/ ٤٠٣، والمغني لابن قدامة ٥/ ٥٣٥، ١٥٤٠ - ١٥٣،

كان غير حاذق فيها، فداوى مريضا وأتلف التطبيب وقصر في تطبيب، فسرى التلف أو التعييب. أو علم قواعد التطبيب ولم يقصر ولكنه طبب المريض بلا إذن منه. كما لوختن صغيرا أو أطعم مريضا دواء قهرا عنه فنشأ عن ذلك تلف وعيب، أو طبب بإذن غير معتبر لكونه من صبي، إذا كان الإِذن في قطع يد مشلا، أو بعضد أوحجـامـة أوختان، فأدى إلى تلف أو عيب، فإنه في ذلك كله يضمن ماترتب

أما إذا أذن له في ذلك، وكان الإذن معتبرا، وكـــان ُحاذقــا، ولم تجن يده، ولم يتجــاوزما أذن فيه، وسرى إليه التلف فأنه لا يضمن، لأنه فعـل فعـلا مبـاحـا مأذونا فيه . <sup>(٢)</sup> ولأن مايتلف بالسرايـة إن كان بسبب مأذون فيه ـ دون جهل أو تقصير \_ فلا ضهان. وعملي هذا فلا ضهان على طبيب وبزاغ (جراح) وحجام وختان مادام قد أذن لهم بهذا ولم يقصروا، ولم يجاوزوا الموضع

بمداواته، أو أحدث به عيبا. أو علم قواعد بغير إذن وليه، أو كبيرا قهرا عنه، أو وهو نائم،

يقول ابن قدامة : إذا فعل الحجام والختان والمطبب ما أمروا به، لم يضمنوا بشرطين:

أحدهما: أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم، فإذا لم يكونوا كذلك كان فعلا محرما، فيضمن سرايته.

الثـاني: ألا يتجـاوز ماينبغي أن يقطع، فإن كان حاذقا وتجاوز، أو قطع في غير محل القطع، أو في وقت لا يصلح فيه القطع وأشباه هذا، ضمن فيه كله، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال.

وكذلك الحكم في القاطع في القصاص وقاطع يد السارق. ثم قال: لا نعلم فيه خلافا. (٢)

قال الـدسـوقي : إذا ختن الخـاتن صبيا، أو سقى الطبيب مريضًا دواء، أو قطع له شيئًا، أو كواه فهات من ذلك، فلا ضمان على واحد منهما لا في مالـه ولا على عاقلتـه، لأنه مما فيه تغرير، فكأن صاحبه هو الذي عرضه لما أصابه. وهذا

المعتاد، وإلا لزم الضمان. (١)

<sup>(</sup>١) ابن عابـدين ٥/ ٤٣، والاختيــار شرح المختار ١/ ٢٢٦ ط مصطفى الحلبي ١٩٣٦ ، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليسل ٦/ ٣٢٠٠، والشسرح الصغير ٤/٥٠٥، ونهاية المحتياج ٧/ ٢٩١، وقليبوبي وعميرة ٤/ ١١٠، والمغني مع الشرح الكبير ٦/ ١٢٠

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامـة ٥/ ٥٣٨ م الرياض الحديثة ، والموسوعة الفقهية ١/ ٢٢٨ (إتلاف)، ١/ ٢٩٩ ـ ٣٠٠ (إجارة).

<sup>(</sup>١) جواهر الإكليل ٢/ ٢٩٦، والشرح الكبير ٤/ ٣٥٥، وأسنى المطالب ٢/ ٢٧ المكتبة الإسلامية ، والمغنى لابن قدامة ٥/ ٥٣٨ م الرياض الحديثة.

<sup>(</sup>٢) منار السبيل في شرح الدليل ١/ ٤٢٢، ط المكتب الإسلامي، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب ١٦٤/ م الفلاح.

إذا كان الخاتن أو الطبيب من أهل المعرفة، ولم يخطىء في فعله. فإذا كان أخطأ في فعله والحال أنه من أهل المعرفة ـ فالدية على عاقلته.

فإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب.

وفي كون الدية على عاقلته أوفي ماله قولان: الأول: لابن القاسم. والثاني: لمالك. وهو الراجح لأن فعله عمد، والعاقلة لا تحمل العمد. (١)

العمد.
وفي القنية: سئل محمد نجم الدين عن صبية سقطت من سطح، فانفتح رأسها، فقال كثير من الجراحين: إن شققتم رأسها تموت، وقال من الجراحين: إن شققتم رأسها تموت، وأنا أشقه واحد منهم: إن لم تشقوه اليوم تموت، وأنا أشقه وأبرئها، فشقه فهاتت بعد يوم أويومين. هل يضمن؟ فتأمل مليا ثم قال: لا، إذا كان الشق يضمن؟ فتأمل مليا ثم قال: ولم يكن فاحشا خارج الرسم (أي العادة). قيل له: فلوقال: إن ماتت فأنا ضامن، هل يضمن؟ فتأمل مليا، ثم قال: لا. فلم يعتبر شرط الضان، لأن شرطه على الأمين باطل على ماعليه شرطه على الأمين باطل على ماعليه الفتوى. (٢)

وفي مختصر الطحاوي: من استؤجر على عبد يجمه، أو على دابة يبزغها، ففعل ذلك فعطبا بفعله، فلا ضمان عليه، لأن أصل العمل

كان مأذونا فيه، فها تولد منه لا يكون مضمونا عليه إلا إذا تعدى، فحينئذ يضمن.

وكذلك إذا كان في يده آكلة، فاستأجر رجلا ليقطع يده فهات، فلا ضهان عليه (١)

ومن استؤجر ليقلع ضرسا لمريض، فأخطأ، فقلع غير ما أمر بقلعه ضمنه، لأنه من حنابته. (۲)

وإن أخطأ الطبيب، بأن سقى المريض دواء لا يوافق مرضه، أو زلت يد الخاتن أو القاطع فتجاوز في القطع، فإن كان من أهل المعرفة ولم يغرمن نفسه فذلك خطأ (أي تتحمله عاقلته) إلا أن يكون أقل من الثلث ففي ماله. وإن كان لا يحسن، أو غرّ من نفسه فيعاقب. (٣) ومن أمر ختّانا ليختن صبيا، ففعل الختّان ذلك فقطع ختّانا ليختن صبيا، ففعل الختّان ذلك فقطع حشفته، ومات الصبي من ذلك، فعلى عاقلة الختان نصف دية. لأن الموت حصل بفعلين: أحدهما: مأذون فيه، وهوقطع القلفة. والأخر: غير مأذون فيه، وهوقطع الحشفة، فيجب نصف الضهان.

أما إذا برىء، جُعل قطع الجلدة \_ وهو مأذون فيه \_ كأن لم يكن، وقطع الحشفة غير مأذون فيه، فوجب ضهان الحشفة كاملا، وهو الدية . (1)

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ٢٨

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۵/ ۳۲٤

<sup>(</sup>١) مختصر الطحاوي ١٢٩

 <sup>(</sup>۲) المغني لابن قدامة ٥/ ٥٤٣ م السرياض الحديثة، ومنهاج
 الطالبين ٣/ ٧٠

<sup>(</sup>٣) جواهر الإكليل ٢/ ١٩١

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ٥/ ٢٠٠

# تطبيق

#### التعريف:

1 - التطبيق في اللغة: مصدر طبق، ومن معانيه: المساواة والتعميم والتغطية. قال في المصباح: وأصل الطبق: الشيء على مقدار الشيء مطبقا له من جميع جوانبه كالغطاء له. ويقال: طبق السحاب الجو: إذا غشاه، وطبق الماء وجه الأرض: إذا غطاه، وطبق الغيم: عم بمطره. (1)

وهو في الاصطلاح الفقهي: أن يجعل المصلي بطن إحدى كفيه على بطن الأخرى، ويجعلهما بين ركبتيه وفخذيه. (٢)

### الحكم الإجمالي:

٢ ـ يرى جمهور الفقهاء كراهة التطبيق في السركوع.
 واحتجوا بها روي عن

مصعب بن سعد بن أبي وقداص أنه قال: صليت إلى جنب أبي، فطبقت بين كفي، ثم وضعتها بين فخذي، فنهاني أبي وقال: «كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب». (١)

ومن المعروف أن قول الصحابي: كنا نفعل، وأمرنا ونهينا، محمول على أنه مرفوع. (٢)

واستدلوا أيضا بقول النبي على النس رضي الله عنه: «إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك، وفرج بين أصابعك». (٣)

قال النووي في شرح صحيح مسلم: وذهب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وصاحباه علقمة والأسود إلى أن السنة التطبيق، فقد أخرج مسلم عن علقمة والأسود أنها دخلا على

ونيل الأوطار ٢/ ٢٢٤ ط العثمانية.

مسلم بشرح النوري ٥/ ١٥ ط المطبعة المصرية بالأزهر،

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة للزنخسري ، والقاموس المحيط ، والصحاح ، والمصباح المنير مادة : «طبق»

<sup>(</sup>٢) المبدع في شرح المقنع ١/ ٤٤٦ ط المكتب الإسلامي، والمجموع للنووي ٣/ ٢٠٧ ط المنيرية، ونيل الأوطار ٢/ ٢٤٤ ط العثمانية

<sup>(</sup>۱) حديث مصعب قال: «صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ... ». أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٢٧٣ ط السلفية)، ومسلم (١/ ٣٨٠ ط الحلبي) واللفظ للبخاري . (٢) البناية ٢/ ١٧٨ ، ١٧٩ ط دار الفكر، والمجموع ٣/ ١١١ ، وكشاف القناع ١/ ٣٤٦ ط مكتبة النصر الإسلامية ، والكافي لابن عبدالبر ٢/ ٣٠٣ نشر مكتبة الرياض، وعمدة القاري ٢/ ٣٠٣ ط المنيرية ، وصحيح الرياض، وعمدة القاري ٢/ ٣٣ ط المنيرية ، وصحيح

<sup>(</sup>٣) حديث : « إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك . . . » أخرجه ابن عدي في الكامل من حديث أنس (الكامل 7 / ٢٠٨٦ ط دار الفكر) وأعله براويه ، وهو كثير بن عبدالله الناجى الأبلى .

عبدالله رضي الله عنه فقال: أصلّى من خلفكم؟ قالا: نعم. فقام بينها وجعل أحدهما عن يمينه، والآخرعن شهاله، ثم ركعنا، فوضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلها بين فخذيه، فلما صلى قال: «هكذا فعل رسول الله ﷺ». (١)

قال العيني: وأخذ بذلك إبراهيم النخعي وأبوعبيدة. وعلل النووي فعلهم: بأنه لم يبلغهم الناسخ، وهو حديث مصعب بن سعد المتقدم. (٢)



## تطفل

#### التعريف:

١ ـ التطفل في اللغة: مصدر تطفل. يقال: هو متطفل في الأعراس والولائم أي: هو طفيلي.
 قال الأصمعي: الطفيلي: هو الذي يدخل على القوم من غير أن يدعوه. (١)

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن هذا المعنى.

فقد عرفه في نهاية المحتاج: بدخول الشخص لمحل غيره لتناول طعامه بغير إذنه ولا علم رضاه، أو ظنه بقرينة معتبرة. (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الضيف:

٢ ـ الضيف في اللغة: النزيل الزائر. وأصله مصدر ضاف، ولذا يطلق على الواحد وغيره، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قال: إِنَّ هؤ لاء ضيفي

<sup>(</sup>۱) حدیث علقمة والأسود وغیرهما فقال: «أصلی من خلفکم»؟ أخرجه (مسلم ۱/ ۳۷۹ ـ ۳۸۰ ط الحلبي) (۲) صحیح مسلم بشرح النووي ٥/ ١٥ ـ ١٧، وعمدة القاري ٦/ ٦٤، والمجموع ٣/ ٤١١، والبنایة ٢/ ١٧٨.

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، ولسان العرب، وتاج العروس، ومحيط المحيط، ومتن اللغة، ومختار الصحاح مادة: «طفل». (٢) نهاية المحتاج ٦/ ٣٧٧

فلا تَفضَحون (١٠) وتجوز المطابقة، فيقال: هذان ضيفان.

أما (الضيفن) فهومن يجيء مع الضيف متطفلا، فالضيفن أخص من الطفيلي، ويطلق على الداخل على القوم في شرابهم بلا دعوة (الواغل). (٢)

وفي اصطلاح الفقهاء: الضيف: هو من حضر طعام غيره بدعوته ولو عموما، أو بعلم رضاه. وضد الضيف الطفيلي. (٣)

#### ب ـ الفضولي :

٣ ـ الفضولي: من الفضول، جمع فضل. وقد استعمل الجمع استعمال الفرد فيها لا خير فيه. ولهذا نسب إليه على لفظه، فقيل فضولي: لمن يشتغل بها لا يعنيه.

وفي الاصطلاح: هو التصرف عن الغير بلا إذن ولا ولاية. وأظهر ما يكون في العقود. أما التطفل فأكثر ما يكون في الماديات، وقد يستعمل في المعنويات.

## الحكم التكليفي للتطفل:

٤ \_ صرح المالكية والشافعية والحنابلة \_ وهو

المتبادر من أقوال الحنفية - أن حضور طعام الغير بغير دعوة، وبغير علم رضاه حرام، بل يفسق به إن تكرر. لما روي عن النبي بي أنه قال: «من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا، وخرج مغيرا» (١) فكأنه شبه دخوله على الطعام الذي لم يدع إليه بدخول السارق الذي يدخل بغير إرادة يدع إليه بخروج من نهب قوما، وخرج ظاهرا خروجه بخروج من نهب قوما، وخرج ظاهرا بعد ما أكل. بخلاف الدخول، فإنه دخل غتفيا، خوفا من أن يمنع، وبعد الخروج قد قضى حاجته، فلم يبق له حاجة إلى قضى حاجته، فلم يبق له حاجة إلى التستر. (٢)

وصرح الشافعية أن من التطفل: أن يدعى عالم أو صوفي، فيحضر جماعته من غير إذن الداعي ولا علم رضاه بذلك.

ويرى بعض الفقهاء: أنه إذا عرف من حال المدعو أنه لا يحضر إلا ومعه أحد عمن يلازمه يعتبر ذلك كالإذن، والتفصيل في مصطلح

<sup>(</sup>١) سورة الحجر/ ٦٨

<sup>(</sup>٢) محيط المحيط، والمصباح المنير.

<sup>(</sup>٣) محيط المحيط، والمصباح المنير، وقليوبي وعميرة ٣/ ٣٩٨

<sup>(</sup>۱) حديث: « من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله . . . » أخرجه أبو داود (٤/ ١٢٥ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنها . وأعله أبو داود بجهالة أحد رواته .

<sup>(</sup>٢) قليسوبي وعمسيرة ٣/ ٢٩٨، ونهاية المحتاج ٦/ ٣٦٩، والخسرشي ٣/ ١٣٩، ١٤٠، ونيسل الأوطسار للشسوكاني ١٧٥/٤، ١٨٠ ط المطبعة العثيانية المصرية سنة ١٣٥٧هـ.

(دعوة). (١)

#### شهادة الطفيلي:

اتفق الفقهاء على أن الطفيلي - إن تكرر تطفله - ترد شهادته للحديث المذكور، ولأنه يأكل محرما، ويفعل ما فيه سفه ودناءة وذهاب مروءة.

قال ابن الصباغ: وإنها اشترط تكرر ذلك، لأنه قد يكون له شبهة حتى يمنعه صاحب الطعام، وإذا تكرر صار دناءة وقلة مروءة. (٢)



#### (١) المدسوقي ٢/ ٣٣٨، وكشاف القناع ٥/ ١٨٠، وحاشية القليوبي ٣/ ٢٩٨

## تطفيف

#### التعريف :

١ ـ التطفيف لغة: البَحْس في الكيل والوزن.
 ومنه قوله تعالى: ﴿ويلٌ للمطفّفين﴾(١)
 فالتطفيف: نقص يخون به صاحبه في كيل أو وزن. (٢)

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### التوفية :

٢ ـ توفية الشيء: بذله وافيا. (٣)
 فالتطفيف ضد التوفية. (٤)

#### الحكم الإجمالي :

٣ ـ التطفيف منهي عنه، وهو ضرب من الخيانة
 وأكل المال بالباطل، مع ما فيه من عدم المروءة.

<sup>(</sup>۲) جواهــر الإكــليــل ۱/ ۳۲٦، وابـن عابــدين ٤/ ٣٨١، والمنتاوى الهندية ٣/ ٤٦٩، والمزيلعي ٤/ ٣٣٣، والحرشي ٣/ ١٧٩، ٣/ ١٧٩، والمغني ١٨ / ٢٣٢، والمغني ١٨ / ١٨١.

<sup>(</sup>١) سورة المطففين/ ١

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، وتاج العروس، والصحاح مادة: «طفف».

<sup>(7)</sup> المفردات للراغب الأصفهاني، والصحاح مادة: «و في».

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٨٩٥ ط عيسى الحلبي.

ومن ثمّ عظم الله أمر الكيل والوزن، وأمر بالوفاء فيها في عدة آيات، فقال سبحانه: ﴿ أَوْفُوا الكيلَ ولا تكونوا من المُخْسِرين، وزِنُوا بالقِسطاس المستقيم، ولا تَبْخَسُوا الناسَ أشياءهم ولا تَعْتُوا في الأرض مُفْسِدين ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وأوفوا الكيلَ إذا كِلْتُم وزِنُوا بالقِسطاس المستقيم ﴾ (٢) كما توعد الله المطففين بالقِسطاس المستقيم ﴾ (٢) كما توعد الله المطففين بالويل، وهددهم بعذاب يوم القيامة فقال: ﴿ ويلُ للمطفّفين، الذين إذا اكْتَالوا على الناس يَشْتَوفُون، وإذا كالوهم أو وَزَنوهم يُخْسِرون، ألا يَظُنُ أولئك أنهم مَبْعُوثون ليوم عظيم، يومَ يقوم الناسُ لِرَبِّ العالمين ﴾ (٣)

وفي الحديث: «خمس بخمس، قيل: يارسول الله وما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم السعه ما خلاله عليهم عدوًهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت، ولا طفّهُ وا الكيلَ إلا مُنِعُوا النبات وأخذوا بالسّنين، ولا منعوا الزكاة إلا حُبِسَ

عنهم المطر». (١)

قال نافع: كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول له: اتق الله! أوف الكيل والوزن، فإن المطففين يوقفون يوم القيامة حتى يلجمهم العرق.

ونقل ابن حجر تصريح العلماء بأنه من الكبائر، واستظهره. (٢)

#### منع التطفيف ، وتدابيره :

٤ - مما يتأكد على المحتسب: المنع من التطفيف والبخس في المكاييل والموازين والصنجات. فينبغي له أن يحذر الكيالين والوزانين ويخوفهم عقربة الله تعالى، وينهاهم عن البخس والتطفيف. ومتى ظهرله من أحد منهم خيانة عزره على ذلك وأشهره، حتى يرتدع به غيره. (٣)

وإذا وقع في التطفيف تخاصم جاز أن ينظر فيه فيه المحتسب، إن لم يكن مع التخاصم فيه

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء / ١٨٢ ـ ١٨٣

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء/ ٣٥

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين/ ١ - ٦ وانظر الزواجر ١/ ٢٠٠ ط المطبعة الأزهرية، والكبائر للذهبي ص١٦٢ ط مؤسسة علوم القرآن، والحسبة في الإسلام لابن تيمية ص١٣ نشر المكتبة العلمية، وتفسير القرطبي ٧/ ٢٤٨

<sup>(</sup>١) حديث: « خمس بخمس . . . » أخرجه الطبراني في الكبير ١ / ٥٥ ط الوطن العربي ، قال المنذري : رواه الطبراني في الكبير وسنسده قريب من الحسن ولمه شواهد (الترغيب والترهيب ١/ ٤٤٥ ط مصطفى الحلبي).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير للرازي ٣١/ ٨٨، ٨٩، وتفسير الخازن ٤/ ٣٥٩ ط دار المعرفة، والفتوحات الإلهية ٤/ ٥٠٢ ط مطبعة حجازي، والزواجر لابن حجر الهيثمي المكي ١٩٢/١

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٢٩٩ ط دار الكتب العلمية، والأحكام السلطانية للهاوردي ص٢٢٠ ط مطبعة السعادة، ومعالم القربة في أحكام الحسبة ص٨٦ ط دار الفنون بكمبرج، والحسبة في الإسلام لابن تيمية ص١٣٥

تجاحد وتناكر. فإن أفضى إلى التجاحد والتناكر كان القضاة أحق بالنظر فيه من ولاة الحسبة، لأنهم بالأحكام أحق. وكان التأديب فيه إلى المحتسب.

فإن تولاه الحاكم جاز لاتصاله بحكمه. (١) وقد فصل الفقهاء القول في التدابير التي تتخذ للحيلولة دون التطفيف والبخس في الكيل والوزن، من قيام المحتسب بتفقد عيار الصنج ونحوها على حين غفلة من أصحابها، وتجديد النظر في المكاييل ورعاية ما يطففون به المكيال وما إلى ذلك، (١) فليرجع إليه في مواطنه من وغش الحسبة، وفي مصطلحي (حسبة، وفي مصطلحي (حسبة،

# تطهر

انظر: طهارة

# تطهير

#### انظر: طهارة

(۱) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٣٠٠، وللماوردي ٢٢٠ (٢) غابة الرتبة في طلب الحسبة ص١٨ ـ ٢٠ ط دار الثقافة، ومعالم القربة في أحكام الحسبة ٨٣ ـ ٨٦ ط دار الفنون بكمبرج.

## تطوع

التعريف:

١ - التطوع: هو التبرع، يقال: تطوع بالشيء: تبرع به.

وقال الراغب: التطوع في الأصل: تكلف الطاعة، وهو في التعارف: التبرع بها لا يلزم كالتنفل. (١) قال تعالى: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيراً فَهُو خِيرٌ لَهُ ﴾. (٢)

والفقهاء عندما أرادوا أن يعرفوا التطوع، عدلوا عن تعريف المصدر إلى تعريف ماهو حاصل بالمصدر، فذكروا له في الاصطلاح ثلاثة معان:

الأول: أنه اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات، أو ماكان مخصوصا بطاعة غير واجبة، أو هو الفعل المطلوب طلبا غير جازم. وكلها معان متقاربة. وهذا ماذكره بعض فقهاء الحنفية، وهو مذهب الحنابلة، والمشهور

<sup>(</sup>١) لسبان العرب، والمصباح المنير، والصحاح للجوهري، والنظم المستعدب في شرح غريب المهذب ١/ ٨٩، والمفردات للراغب الأصفهاني.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ١٨٤

عند الشافعية. وهورأي الأصوليين من غير الحنفية، وهو مايفهم من عبارات فقهاء المالكية. (١)

والتطوع بهذا المعنى يطلق على: السنة والمندوب والمستحب والنفل والمرغب فيه والقربة والإحسان والحسن، فهي ألفاظ مترادفة.

الثاني: أن التطوع هوماعدا الفرائض والواجبات والسنن، وهو اتجاه الأصوليين من الحنفية، ففي كشف الأسرار: السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، وأما حد النفل وهو المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع وفقيل: مافعله خير من تركه في الشرع... (٢) الخ.

الشالث: التطوع: هوما لم يرد فيه نقل بخصوصه، بل ينشئه الإنسان ابتداء، وهو اتجاه بعض المالكية والقاضي حسين وغيره من الشافعية. (٣)

هذه هي الاتجاهات في معنى التطوع

ومايرادفه. غير أن المتتبع لما ذكره الأصوليون من غير الحنفية، وماذكره الفقهاء في كتبهم بها في ذلك الحنفية \_ يجد أنهم يتوسعون بإطلاق التطوع على ماعدا الفرائض والواجبات، وبذلك يكون التطوع والسنة والنفل والمندوب والمستحب والمرغب فيه ألفاظا متر ادفة، ولذلك قال السبكي: إن الخلاف لفظي. (١)

غاية الأمر أن مايدخل في دائرة التطوع بعضه أعلى من بعض في الرتبة ، فأعلاه هو السنة المؤكدة ، كالعيدين ، والوتر عند الجمهور ، وكركعتي الفجر عند الحنفية . ويلي ذلك المندوب أو المستحب كتحية المسجد ، ويلي ذلك ماينشئه الإنسان ابتداء ، لكن كل ذلك يسمى تطوعا . (٢) والأصل في ذلك قول النبي للرجل ـ الذي سأل بعدما عرف فرائض الصلاة والصيام والزكاة : هل علي غيرها ؟ فقال له : والصيام والزكاة : هل علي غيرها ؟ فقال له : «لا ، إلا أن تطوع» . (٣)

<sup>(</sup>۱) البدائع ۱/ ۲۸۵، ۲۸۲، ۲۹۰، ۲۹۸، والكافي لابن عبدالبر ۱/ ۲۰۵، والحطاب ۲/ ۷۵

<sup>(</sup>۲) جمع الجوامع ۱/ ۹۰، والكبوكب المنير / ۱۲٦، وإرشاد الفحول / ۲، ونهاية المحتاج ۲/ ۱۰۱، وشرح منتهى الإرادات ۱/ ۲۲۲، والكافي لابن عبدالبر ۱/ ۲۵۵

<sup>(</sup>٣) حديث: «لا، إلا أن تطسوع» أخرجه البخاري (الفتح ١٠٦/١ ـ ط السلفية)، ومسلم (١/ ٤١ ـ ط الحلبي) من حديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه

<sup>(</sup>۱) التعريفات للجرجاني، والبناية في شرح الهداية ٢/٥٥، وكشاف القناع ١/ ٤١، والمجموع شرح المهذب ٤/٢، والكافي لابن عبدالبر ١/ ٢٥٥، والحطاب ٢/ ٧٥، وجمع الجوامع ١/ ٨٩، وشرح الكوكب المنير / ٢٢٦، ونهاية المحتاج ٢/ ١٠٠، وإرشاد الفحول ١/ ٢

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار ٢/٢ نشر دار الكتاب العربي، وكشاف اصطلاحات الفنون مادتي: «طوع، ونفل».

<sup>(</sup>٣) الحبواق بهامش الحطاب ٢/ ٦٦، ونهاية المحتاج ٢/ ١٠٠. ١٠١، وجمع الجوامع ١/ ٩٠

أنواع التطوع:

٢ - من التطوع ما يكون له نظير من العبادات، من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد، وهذا هو الأصل، وهو المتبادر حين يذكر لفظ التطوع.

والتطوع في العبادات يختلف في جنسه باعتبارات، فهو يختلف من حيث الرتبة، إذ منه ماهو مؤكد كالرواتب مع الفرائض، ومنه ماهو أقل كالنوافل أقل رتبة كتحية المسجد، ومنه ماهو أقل كالنوافل المطلقة ليلا أو نهارا.

ومن ذلك في الصوم: صيام يومي عاشوراء وعرفة، فهما أعلى رتبة من الصيام في غيرهما، والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيرها. كما أن التطوع في العبادات يختلف في جنسه كذلك من حيث الإطلاق والتقييد، فمنه ماهو مقيد، سواء أكان التقييد بوقت أو بسبب، كالضحى وتحية المسجد والرواتب مع الفروض. ومنه ماهو مطلق كالنفل المطلق بالليل أو بالنهار.

ويختلف كذلك من حيث العدد كالرواتب من الفروض، إذ هي عند الجمهور عشر، وعند الحنفية اثنتا عشرة ركعة: اثنتان قبل الصبح، واثنتان قبل الظهر (وعند الحنفية أربع) واثنتان بعده، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء. والتطوع في النهار والليل مثنى مثنى عند الجمهور، وعند الحنفية الأفضل أربع بسلمية واحدة. ومثل ذلك تطوع الليل عند بسلمية واحدة. ومثل ذلك تطوع الليل عند

أبي حنيفة خلافا للصاحبين، وبهذا يفتى . (١) وفي كل ماسبق تفصيل كثير ينظر في مصطلح (السنن الرواتب، ونفل) وفيها له أبواب من ذلك مثل: عيد ـ كسوف ـ استسقاء . . . الخ .

ومن التطوع مايكون في غير العبادات كطلب علم غير مفروض . (٢)

وكذلك من أنواع البر والمعروف، كالتطوع بالإنفاق على قريب لم تجب عليه نفقته، أو على أجنبي محتاج، أو قضاء الدين عنه، أو إبراء المعسر، أو العفوعن القصاص، أو الإرفاق المعروف بجعل الغير يحصل على منافع العقار، أو إسقاط الحقوق. . . وهكذا .

ومنه مايعرف بعقود التبرعات، كالقرض والوصية والوقف والإعارة والهبة، إذ أنها قربات شرعت للتعاون بين الناس.

٣ ـ ومن التطوع ماهوعيني مطلوب ندبا من كل فرد، كالتطوع بالعبادات غير المفروضة من صلاة وصيام . . . ومنه ماهوعلى الكفاية كالأذان وغيره . قال النووي وغيره : ابتداء السلام سنة مستحبة ليس بواجب، وهوسنة على الكفاية ، فإن كان المسلم جماعة كفى عنهم

<sup>(</sup>۱) البدائع ١/ ٢٨٤ ـ ٢٩٤، ٢٩٥، والهداية ١/ ٢٦، ٢٧، ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي / ٢١٥، وجواهر الإكليل ٢/ ٧٣٠، والحطاب ١/ ٤١٥، ونهاية المحتاج ٢/ ٢٠١ ومابعدها، وكشاف القناع ١/ ٤١١ ومابعدها (٢) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٥٣

تسليم واحد منهم . وتشميت العاطس سنة على الكفاية . (١)

#### حكمة مشروعية التطوع:

٤ ـ التطوع يقرب العبد من ربه ويزيده ثوابا،
 وفي الحديث القدسي: «ومايزال عبدي يتقربُ الحديث اليّ بالنواف ل حتى أحبَّه . . . » (٢) الحديث .
 والحكمة من مشروعية التطوع هي :

#### أ ـ اكتساب رضوان الله تعالى:

وكذلك نيل ثوابه ومضاعفة الحسنات، وقد ورد في ثواب التطوع بالعبادة أحاديث كثيرة منها: قول النبي على : «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة». (٣) وقوله على : «ركعتا الفجر خير من الله يا ومافيها» (٤)

وغير ذلك كثير في شأن الصلاة. (١)
وفي صوم يوم عاشوراء يقول النبي على: «إني
لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»(١)
والمراد الصغائر. حكاه في شرح مسلم عن
العلماء، فإن لم تكن الصغائر رجي التخفيف من
الكبائر، فإن لم تكن رفعت الدرجات، وقال
على: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال
كان كصيام الدهر». (٣)

وقال الزهري: في الاعتكاف تفريغ القلب عن أمور الدنيا، وتسليم النفس إلى بارئها، والتحصن بحصن حصين، وملازمة بيت الله تعالى. وقال عطاء: مثل المعتكف كمثل رجل له حاجة إلى عظيم يجلس على بابه، ويقول: لا أبرح حتى تقضى حاجتي. (1)

ومثل ذلك في غير العبادات. يقول الله تعالى: ﴿مَنْ ذا اللّهِ يُقْرِضُ الله قَرْضا حسنا فيضاعفَه له أضعافا كثيرة ﴾ (٥)، ويقول

 <sup>(</sup>۱) نهایة المحتاج ۳/۱۹۹، والمنثور ۳/ ۲۱، والبدائع
 ۲۸٤/۱

<sup>(</sup>٢) حديث: «إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» أخرجه مسلم (٢/ ٨١٩ ـ ط الحلبي) من حديث أبي قتادة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) حديث: «من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام المدهر» أخرجه مسلم (٢/ ٨٢٢ - ط الحلبي) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه

<sup>(</sup>٤) شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٥٩، والمبسوط ٣/ ١١٤. ١١٥

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة / ٢٤٥

<sup>(</sup>١) البـدائــع ١/ ٢٨٨، والفواكه الدواني ٢/ ٣٨٧، والذخيرة / ٨٠، والأذكار للنووي/ ٢١٠، ٢١١

<sup>(</sup>٢) الحديث القدسي : «ومسايسزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٣٤١/١١ - ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) حديث: «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة» أخرجه الترمذي (٢/ ٣٧٣ - ط الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها، وأصله في مسلم (١/ ٣٠٥ - ط الحلبي) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها (٤) حديث: «ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها» أخرجه

<sup>(</sup>٤) حديث: «ركعتـا الفجـر خير من الـدنيـا ومـافيها» أخرجه مسلم (١/ ٥٠١ ط الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها.

ابن عابدين: من محاسن العارية أنها نيابة عن الله تعالى في إجابة المضطر، لأنها لا تكون إلا لمحتاج كالقرض، فلذا كانت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر. (١)

#### ب ـ الأنس بالعبادة والتهيؤ لها:

• ـ قال ابن دقيق العيد: في تقديم النوافل على الفرائض معنى لطيف مناسب، لأن النفوس لانشغالها بأسباب الدنيا تكون بعيدة عن حالة الخشوع والخضور، التي هي روح العبادة، فإذا قدمت النوافل على الفرائض أنست النفوس بالعبادة، وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع. (٢)

#### جـ ـ جبران الفرائض:

٦ ـ قال ابن دقيق العيد: النوافل التي بعد الفرائض هي لجبر النقص الذي قد يقع في الفرائض، فإذا وقع نقص في الفرض ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل الذي قد يقع فيه. (٣)

وفي الحديث: «فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب عزوجل: انظروا هل لعبدي

قال المناوي في شرحه الكبير على الجامع عند قوله على أول ما افترض الله على أمتي الصلة ... "(1) واعلم أن الحق سبحانه وتعالى لم يوجب شيئا من الفرائض غالبا إلا وجعل له من جنسه نافلة ، حتى إذا قام العبد بذلك الواجب وفيه خلل ما \_ يجبر بالنافلة التي هي من جنسه ، فلذا أمر بالنظر في فريضة العبد ، فإذا قام بها كها أمر الله جوزي عليها ، وأثبتت له ، وإن كان فيها خلل كملت من نافلته وأثبتت له ، وإن كان فيها خلل كملت من نافلته سلمت لك الفريضة . (1) ولذلك يقول القرطبي في شرح مسلم : من ترك التطوعات ولم يعمل بشيء منها فقد فوت على نفسه ربحا عظيها وثوابا جسيها . (1)

من تطوع ؟ فيكمل به ما انتقص من الفريضة». (١)

<sup>(</sup>۱) حديث: «فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع» أخرجه الترمذي وحسنه (۲/ ۲٦٩ ـ ۲۷۰ ط مصطفى البابي) وابن ماجة (۱/ ٤٥٨ ط عيسى الحلبي) ونقل أحمد شاكر عن ابن حجر تصحيحه، (الترمذي ۲/ ۲۷۱ ط مصطفى الحلبي).

<sup>(</sup>٢) حديث: «أول ما افترض الله على أمتي الصلاة» عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى الحاكم في الكنى وحسنه، وسكت عنه المناوي، (فيض القدير ٣/ ٩٥. ط المكتبة التجارية).

 <sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٢/ ١٠٢، وكشاف الفناع ١/ ٤١١
 (٤) الحطاب ٢/ ٧٥

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٢/٤.٥

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ١/ ١٤٥ ط الحلبي.

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير ١/ ١٤٥

د ـ التعاون بين الناس وتوثيق الروابط بينهم واستجلاب محبتهم:

٧ ـ التطوع بأنواع البر والمعروف ينشر التعاون
 بين الناس، ولذلك دعا الله إليه في قوله:

«اشفَعُ وا تُوج روا». (٣) يقول ابن حجر: في الحديث الحض على الخير بالفعل، وبالتسبب إليه بكل وجه، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف، إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس. (٤)

كذلك يقول النبي عَلَيْة : «تهادُوا تحابُوا» (٥)

#### أفضل التطوع :

٨ ـ احتلف الفقهاء في أفضل التطوع، فقيل:

أفضل عبادات البدن الصلاة. ففرضها أفضل من فرض غيرها، وتطوعها أفضل من تطوع غيرها، لأنها أعظم القربات، لجمعها أنواعا من العبادات لا تجمع في غيرها. قال بهذا المالكية، وهو المذهب عند الشافعية، ولهم قول آخر بتفضيل الصيام.

قال صاحب المجموع: وليس المراد بقولهم: الصلاة أفضل من الصوم: أن صلاة ركعتين أفضل من صيام أيام أو يوم، فإن الصوم أفضل من ركعتين بلاشك، وإنها معناه أن من لم يمكنه الجمع بين الاستكثار من الصلاة والصوم، وأراد أن يستكثر من أحدهما، أو يكون غالبا عليه، منسوبا إلى الإكثار منه، ويقتصر من الآخر على المتأكد منه، فهذا محل الخلاف والتفصيل. والصحيح تفضيل الصلاة. (١)

ويقول الحنابلة: إن أفضل تطوعات البدن الجهاد لقوله تعالى: ﴿فَضَّلَ الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة ﴿<sup>(۲)</sup> ثم النفقة فيه لقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله كَمَثُل حَبَّةٍ أُنبتت سبعَ سنابِل الله كَمَثُل عَبَّةٍ أُنبتت سبعَ سنابِل الله كَمَثُل عَبَّةٍ أُنبتت سبعَ المابِل الله عَمَثُل عَبَّةٍ أُنبتت سبعَ الله الله عَمَثُل عَبَّةٍ أُنبتت سبعَ الله الله عَمَثُل عَبَّةٍ أُنبتت سبعَ الله الله عَمَثُل عَبَّةٍ أُنبتت سبعَ العلم ال

<sup>(</sup>١) سورة المائدة / ٢

<sup>(</sup>٢) حديث: «والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه» أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٧٤ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) حديث: «اشفعوا تؤجروا» أخرجه البخاري (الفتح ٣) حديث: «السلفية). من حديث أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ١٠/ ٤٥١ ط مكتبة الرياض الحديثة.

<sup>(</sup>٥) حديث: «تهادوا تحاسوا» أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص ١٥٥ ـ ط السلفية) وحسنه ابن حجر في التلخيص (٣/ ٧٠ ـ ط شركة الطباعة الفنية)

 <sup>(</sup>١) الشرح الصغير ١/ ١٤٥ ط الحلبي، والمهذب ١/ ٨٩،
 والمجموع شرح المهذب ٣/ ٤٥٦، ٤٥٧، ٤٥٩

<sup>(</sup>٢) سورة النساء / ٩٥

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة / ٢٦١

وتعليمه، لحديث: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم». (١)

ثم الصلاة أفضل بعد ذلك، للإخبار بأنها أحب الأعلى الله، ومداومته على نفلها. ونص الإمام أحمد على أن الطواف لغريب أفضل منها، أي من الصلاة بالمسجد الحرام، لأنه خاص به يفوت بمفارقته بخلاف الصلاة، فالاشتغال بمفضول يختص بقعة أو زمنا أفضل من فاضل لا يختص، واختار عز الدين بن عبدالسلام تبعا للغزالي في الإحياء: أن أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها. (٢)

٩ ـ ويتفاوت مايتعدى نفعه في الفضل، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق أجنبي، لأنها صدقة وصلة ونحو ذلك.

وفي المنشور في القواعد للزركشي: لوملك عقارا، وأراد الخروج عنه، فهل الأولى الصدقة به حالا، أم وقفه؟ قال ابن عبدالسلام: إن كان ذلك في وقت شدة وحاجة فتعجيل الصدقة أفضل، وإن لم يكن كذلك ففيه وقفة، ولعل الوقف أولى، لكثرة جدواه. وأطلق ابن الرفعة

تقديم صدقة التطوع به، لما فيه من قطع حظ النفس في الحال بخلاف الوقف.

وفي المنشور أيضا: مراتب القرب تتفاوت، فالقربة في الهبة أتم منها في القرض، وفي الوقف أتم منها في القرض، وفي الوقف أتم منها في الهبة، لأن نفعه دائم يتكرر، والصدقة أتم من الكل، لأن قطع حظه من المتصدق به في الحال. (١)

وقيل: إن القرض أفضل من الصدقة. (٢) لأن رسول الله على «رأى ليلة أسرى به مكتوبا على باب الجنة: درهم القرض بشمانية عشر، ودرهم الصدقة بعشر، فسأل جبريل: ما بال القرض أفضل من الصدقة: فقال: لأن السائل يسأل وعنده، والمقترض لا يقترض إلا من حاجة». (٣)

وتكسّب مازاد على قدر الكفاية ـ لمواساة الفقير أو مجازاة القريب ـ أفضل من التخلي لنفل العبادة، لأن منفعة النفل تخصه، ومنفعة الكسب له ولغيره، (٤) فقد قال عليه الصلاة والسلام: «خير الناس أنفعهم للناس» (٥) وعن

<sup>(</sup>١) المنثور ١/ ٣٤٥، ٣/ ٦٦

<sup>(</sup>٢) منح الجليل ٣/ ٤٦، والمهذب ١/ ٣٠٩

<sup>(</sup>٣) حديث: «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة ...» أخرجه ابن ماجة (٢/ ٨١٢ ـ ط الحلبي) وقال البوصيري: في إسناده خالد بن يزيد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم .

<sup>(</sup>٤) الاختيار ٤/ ١٧٢

<sup>(</sup>٥) حديث: «خير الناس أنفعهم للناس» أخرجه =

<sup>(</sup>١) حديث: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» أخرجه الترمذي (٥/ ٥٠ ـ ط الحلبي) من حديث أبي أمامة رضى الله عنه واستغربه.

<sup>(</sup>٢) شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٢٢، ٢٢٣، وكشاف القناع الماء ١٦٠، ١٦٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٦٠

عمر بن الخطاب قال: «إن الأعمال تتباهى، فتقول الصدقة: أنا أفضلُكم». (١)

وفي الأشباه لابن نجيم: بناء الرباط بحيث ينتفع به المسلمون، أفضل من الحجة الثانية. (٢)

#### الحكم التكليفي:

• 1 - الأصل في التطوع أنه مندوب. (٣) سواء أكان ذلك في العبادات من صلاة وصيام. . . أم كان في غيرها من أنواع البر والمعروف، كالإعارة والوقف والوصية وأنواع الإرفاق.

والدليل على ذلك من الكتاب آيات منها: قوله تعالى: ﴿وتعاوَنُوا على البر والتقوى﴾ (٤) ، وقوله تعالى: ﴿من ذا الذي يُقْرِض الله قَرْضًا حسنا فيضاعفَه له أضعافاً كثيرةً ﴾ . (٥)

= القضاعي في مسند الشهاب (٢٢٣/٢ ـ ط الرسالة) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنها، وهو حسن لطرقه (١) عن عمر بن الخطاب قال: إن الأعمال تتباهى، فتقول الصندقة: أنا أفضلكم. أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٩٥ ـ ط المكتب الإسلامي) وأعله بجهالة أحد رواته.

(٢) الأشباه لابن نجيم / ١٧٤

(٣) الفواكمه المدواني ٢/ ٢١٦، ٣٦٢، والاختيار ٤/ ١٧٢ و٣/ ٥٥، والمهذب ١/ ٨٩، ١٩٤، ٣٠٩، ومغني المحتاج ٣/ ١٢٠، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٢٢، ٣٢٣، ومنح الجليل ٣/ ٤٦، ٤٨٧

(٤) سورة المائدة / ٢

(٥) سورة البقرة / ٢٤٥

ومن السنة قوله على: «من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بُني له بهن بيت في الجنة» (١) وقوله: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر» (٢) وقوله: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» (٣) وقوله: «لا يمنع أحدُكم جاره أن يغْرِزَ خشبه في جداره».

وقد يعرض له الوجوب، كبذل الطعام للمضطر، وكإعارة ما يستغني عنه لمن يخشى هلاكه بعدمها، وكإعارة الحبل لإنقاذ غريق. (٥)

وقد يكون حراما، كالعبادة التي تقع في الأوقات المحرمة كالصلاة وقت طلوع الشمس أو غروبها، وكصيام يومي العيد، وأيام التشريق، وكتصدق المدين مع حلول دينه

- (١) حديث: «من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة» أحرجه مسلم (١/ ٥٠٣ ط الحلبي) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.
- (٢) حديث: «من صام رمضان ثم ستا من شوال كان كصيام الدهر» تقدم تخريجه (ف/ ٤).
- (٣) حديث: «اتقوا النار ولوبشق تمرة» أخرجه البخاري (٣) حديث ٣ ٢٨٣ ـ ط السلفية) ومسلم (٢/ ٢٠٤ ـ ط الحلبي) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.
- (٤) حديث: «لا يمنع أحدكم جارة أن يغرز خشبه في جداره» أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ١١٠ ـ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٢٣٠ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله
- (٥) المهمذب ١/ ٢٥٧، والمنح ٣/ ٤٨٧، والقواعد لابن رجب ص ٢٢٨

والمطالبة به، وعدم وجود مايسدد به دينه. (١) وقد يكون يكون مكروها، كوقوع الصلاة في الأوقات المكروهة، كما أنه يكره ترك التسوية في العطية لأولاده. (٢)

#### أهلية التطوع:

١١ ـ التطوع يكون في العبادات وغيرها، أما
 العبادات فإنه يشترط في المتطوع بها ما يلي:

أ أن يكون مسلما، فلا يصح التطوع بالعبادات من الكافر، لأنه ليس من أهل العبادة.

ب - أن يكون عاقبلا، فلا تصح العبادة من المجنون، لعدم صحة نيته. وهذا في غير الحج، لأنه في الحج يحرم عنه وليه، وكذلك يحرم الولي عن الصبي غير المميز.

جـ التمييز، فلا يصح التطوع من غير المميز، ولا يشترط البلوغ، لأن تطوع الصبي بالعبادات صحيح. (٣)

وأما بالنسبة لغير العبادات: فإن الشرط هو أهلية التبرع من عقل وبلوغ ورشد، فلا يصح

#### (١) المنثور في القواعد ٣/ ٢٧٨، ومنح الجليل ٣/ ٤٨٩

تبرع محجور عليه لصغر أو سفه أو دَيْن أو غير ذلك . (١)

وتفصيل هذا ينظر في (أهلية).

#### أحكام التطوع:

17 - أحكام التطوع منها مايخص العبادات، ومنها ما يضمل العبادات وغيرها، ومنها ما يخص غير العبادات، وبيان ذلك فيها يأتي:

#### (أولا) ما يخص العبادات:

أ ـ ماتسن له الجماعة من صلاة التطوع:

17 - تسن الجهاعة لصلاة الكسوف باتفاق بين المسافعية والحنابلة. وهي مندوبة عند المالكية، والشافعية والحنابلة. وهي مندوبة عند المالكية، إذ الأفضل الانفراد بها - بعيدا عن الرياء - إن لم تعطل المساجد عن فعلها فيها. وتسن الجهاعة كذلك لصلاة الاستسقاء عند المالكية والشافعية والحنابلة، أما عند الحنفية فتصلى جماعة وفرادى عند عمد، ولا تصلى إلا فرادى عند أبي حنيفة. وتسن الجهاعة لصلاة العيدين عند المالكية والشافعية. أما عند الحنفية والحنابلة فالجهاعة فيها واجبة. ويسن الوتر جماعة عند الحنابلة.

وبقية التطوعات تجوز جماعة وفرادي عند

<sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل ١/ ٣٤، ومغنى المحتاج ٣/ ٤٠١

<sup>(</sup>٣) الأشباه لابن نجيم ص ٥٠، ٣٠٧، والأشباه للسيوطي ص ٢١٤، ٢١٤

<sup>(</sup>١) الشـرح الصغـير ٢/ ٣١٢ ط الحلبي، والهـداية ٤/ ٣٣٤، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٥٦

الشافعية والحنابلة، وتكره جماعة عند الحنفية إذا كانت على سبيل التداعي، وعند المالكية الجماعة في الشفع والوتر سنة والفجر خلاف الأولى. أما غير ذلك فيجوز فعله جماعة، إلا أن تكثر الجماعة أو يشتهر المكان فتكره الجماعة حذر الرياء. (1)

والتفصيل ينظر في (صلاة الجماعة ـ نفل).

#### مكان صلاة التطوع:

14 - صلاة التطوع في البيوت أفضل، لقول النبي على: «صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»(١) ويستثنى من ذلك ماشرعت له الجهاعة، ففعله في المسجد أفضل، ويستثنى كذلك عند المالكية صلاة الرواتب مع الفرائض، فيندب فعلها في المسجد، كها أن تحية المسجد تصلى في المسجد.

ويستحب للمصلي عند الجمهور أن يتنفل في غير المكان الذي صلى فيه المكتوبة . (٣) وقال

الكاساني من الحنفية: يكره للإمام أن يصلي شيئا من السنن في المكان الذي صلى فيه المكتوبة، لما روي عن النبي علي أنه قال:

«أيعجز أحدُكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر» (١) ، ولا يكره ذلك للمأموم ، لأن الكراهة في حق الإمام للاشتباه ، وهذا لا يوجد في حق المأموم ، لكن يستحب له أن يتنحى أيضا ، حتى تنكسر الصفوف ، ويزول الاشتباه على المداخل من كل وجه (٢) وقال ابن قدامة : قال أحمد: لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة . كذا قال على بن أبي طالب رضي الله عنه . قال أحمد: ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه ، فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه . وبهذا قال إسحاق ، وروى رضي الله أبسوبكر حديث على بإسناده . وبإسناده عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن النبي عليه الله عنه : أن النبي

<sup>(</sup>۱) البدائسع ۱/ ۲۷۶، ۲۸۰، ۲۹۸، والشرح الصغیر ۱/ ۱۸۳، وجواهر الإکلیل ۱/ ۷۶، ۲۷، ونهایة المحتاج ۱/ ۲۰۲، ۱۲۰، وشیرح منستهی الإرادات ۱/ ۲۲۶، والمغنی ۲/ ۱۶۲، ونیل المآرب ۱/ ۲۰۶ ط الفلاح.

<sup>(</sup>٢) حديث: «صلوا أيها الناس في بيوتكم» أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٢١٤ ـ ط السلفية) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) المنف واكمه المدواني ٢/ ٣٦٥، والحطاب ٢/ ٦٧، =

<sup>=</sup> والكافي لابن عبدالبر ٢١٢/١، ٢٦٠، والمغني ١/ ٢٦٥، ٢٨/٢، ١٤١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣١، والمهذب ١/ ١٨٣، ومغني المحتاج ١/ ١٨٣

<sup>(</sup>۱) حديث: «أيعجسز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر» أخرجه ابن ماجة (١/ ٤٥٨ ط عيسى الحلبي)، وأبو داود (١/ ٤٠٩ ط عيس الحديث الحافظ في فتح الباري (٣/ ٣٣٥ ط السلفية). لكنه حسن إسناده عند ابن أبي شيبة عن علي بلفظ «من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه» فهو إن شاء الله بشواهده حسن الإسناد.

<sup>(</sup>٢) البدائع ١/ ٢٨٥، ٢٩٨

قال: «لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي فيه المكتوبة». (١)

#### صلاة التطوع على الدابة:

10 - يجوز باتفاق المذاهب صلاة التطوع على الدابة في السفر. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل. قال الترمذي: هذا عند عامة أهل العلم، وقال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابت حيث توجهت، يومى على دابت حيث توجهت، يومى بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع.

ويجوز عند الحنابلة التطوع على الراحلة في السفر القصير أيضا، لقوله تعالى: ﴿ولله المشرقُ والمغربُ فأَيْنَهَا تُولُوا فشمَّ وجهُ الله ﴾ (٢)، قال ابن عمر رضي الله عنها: نزلت هذه الآية في التطوع خاصة حيث توجه به بعيرك. وهذا يتناول بإطلاقه محل النزاع، وعن

ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله على «كان يسبّح على يوترعلى بعيره»، وفي رواية: «كان يسبّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومىء برأسه» وكان ابن عمر يفعله. (١) وللبخاري: «إلا الفرائض» ولمسلم وأبي داود: «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» ولم يفرق بين قصير السفر وطويله، ولأن إباحة الصلاة على الراحلة تخفيف في التطوع، كيلا يؤدي إلى قطعها وتقليلها. (١)

والوتر واجب عند الحنفية ، ولهذا لا يؤدى على الراحلة عند القدرة على النزول. كذلك روى الحسن عن أبي حنيفة أن من صلى ركعتي الفجر على الدابة من غير عذر وهويقدر على النزول لا يجوز، لاختصاص ركعتي الفجر بزيادة توكيد وترغيب بتحصيلها وترهيب وتحذير على تركها ، فالتحقت بالواجبات كالوتر. (٣) وينظر تفصيل ذلك في: (نفل - نافلة).

<sup>(</sup>١) المغني ١/ ٦٢/٥.

وحديث: «لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصل فيه المكتوبة» أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٩٩٧ ط دار الفكر)، وأبو داود (١/ ٤٠٩ ط عبيد الدعاس)، وابن ماجة (١/ ٤٥٩ ط عيسى الحلبي) بنحوه. انظر تخريج الحديث السابق، وهو بشواهده حسن الإسناد.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ١١٥

<sup>(</sup>۱) حدیث: «كان يوتر على بعيره» وفي رواية: «كان يسبع على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومى، برأسه وكان ابن عمر يفعله» أخرجه البخاري (فتح الباري ٢/ ٥٧٣ ط السلفية) ومسلم (١/ ٤٨٧ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) وهذا يتناول كل وسائل النقل الحديثة من السيارات والطائرات على تفصيل ينظر في ملحق المسائل المستحدثة . (٣) البدائع ١/ ٢٧١، ٢٩٠، ومابعدها، والهداية ١/ ٢٩٠، وجواهر الإكليل ١/ ٤٤، ومغني المحتاج ١/ ١٤٢، والمغني ١/ ٤٣٤، ٣٥٤

#### صلاة التطوع قاعدا:

17 - تجوز صلاة التطوع من قعود باتفاق بين المذاهب. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في إباحة التطوع جالسا، وأنه في القيام أفضل، وقد قال النبي على : «من صلى قائها فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم»(١) ولأن كثيرا من الناس يشق عليه القيام، فلو وجب في التطوع لترك أكثره، فسامح الشارع في ترك القيام فيه ترغيبا في تكثيره. (٢)

الفصل بين الصلاة المفروضة وصلاة التطوع: 1۷ - يستحب أن يفصل المصلى بين الصلاة المفروضة وصلاة التطوع بعدها بالأذكار المواردة، كالتسبيح والتحميد والتكبير، وهذا عند الجمهور. وعند الحنفية يكره الفصل بين المكتوبة والسنة، بل يشتغل بالسنة. (٣)

#### قضاء التطوع:

وللتفصيل: (ر: نفل).

١٨ ـ إذا فإت التطـوع ـ سواء المطلق، أو المقيد

(۱) حديث: «من صلى قائها فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم» أخرجه البخاري (فتح الباري ٢/ ٥٨٦ ـ ط السلفية) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه (٢) الهداية ١/ ٢٩٨، والبدائع ١/ ٢٩٧، ٢٩٧، وجواهر الإكليل ١/ ٥٧، ومغني المحتاج ١/ ١٥٥، والمغني

بسبب أو وقت \_ فعند الحنفية والمالكية لا يقضى سوى ركعتي الفجر، لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: «صلى رسول الله على العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فقلت: يارسول الله! صليت صلاةً لم تكن تصليها فقال: قدم علي مال فشغلني عن الركعتين كنت أركعها بعد الظهر، فصليتها الآن. فقلت: يارسول الله أفنقضيها إذا فاتتا؟ قال: لا». (١)

وهذا نص على أن القضاء غير واجب على الأمة، وإنها هوشيء احتص به النبي ولا أن ولا شركة لنا في خصائصه. وقياس هذا الحديث أنه لا يجب قضاء ركعتي الفجر أصلا، إلا أنا استحسنا القضاء إذا فاتتا مع الفرض، لأن النبي وفعلها مع الفرض ليلة النعريس» (٢) فنحن نفعل ذلك لنكون على طريقته. وهذا بخلاف الوتر، لأنه واجب عند الحنفية، والواجب ملحق بالفرض في حق العمل.

وقال النووي من الشافعية: لوفات النفل

<sup>(</sup>٣) الاختيـار ١/ ٦٦، وجـواهـر الإكليـل ٧٣/١، والمهـذب ١/ ٨٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٤

<sup>(</sup>١) حديث أم سلمة: «قالت: صلى رسول الله على العصر ثم دخل بيتي . . . » أخرجه أحمد (٦/ ٣١٥ ـ ط الميمنية) وقال الهيثمي (٢/ ٢٧٤ ـ ط القدسي): رجال أحمد رجال الصحيح .

 <sup>(</sup>٢) حديث: «فعلهما مع الفرض ليلة التعريس» أخرجه مسلم
 (١/ ٤٧٣) ـ الحلبي) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

المؤقت (كصلاة العيد والضحى) ندب قضاؤه في الأظهر، لحديث الصحيحين: «من نسي صلاةً أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (١) ولأن النبي على قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس. وفي مسلم نحوه. وقضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر، ولأنها صلاة مؤقتة فقضيت كالفرائض، وسواء السفر والحضر، كما ضرح به ابن المقري.

والثاني: لا يقضى كغير المؤقت.

والثالث: إن لم يتبع غيره كالضحى قضي، لشبهه بالفرض في الاستقلال، وإن تبع غيره كالرواتب فلا. قال الخطيب الشربيني في شرح المنهاج: قضية كلامه (أي النووي) أن المؤقت يقضى أبدا وهو الأظهر، والثاني: يقضي فائتة اللهار ما لم تضرب شمسه، وفائتة الليل ما لم يطلع فجره. والثالث: يقضي ما لم يصلً الفرض الذي بعده. وخرج بالمؤقت ما له سبب كالتحية والكسوف فإنه لا مدخل للقضاء فيه. نعم لوفاته ورده من الصلاة، فإنه يندب له قضاؤه كما قاله الأذرعي.

(١) حديث: «من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها

إذا ذكرها» أخرجه مسلم (١/ ٢٧٧ - ط الحلبي) من حديث

أنس بن مالك رضى الله عنه، وأخرجه البخاري (الفتح

٢/ ٧٠ ط السلفية) دون ذكر النوم.

(۲) البدائع ۱/ ۲۷۹، ۲۸۷، ۲۹۰، ومنع الحليل ۱/ ۲۱۰، والسدسوقي ۱/ ۳۱۹، ومغني المحتاج ۱/ ۲۲۴، والمغني ۲/ ۱۲۸، وشرح منتهى الإرادات ۱/ ۲۳۰

وعند الحنابلة، قال الإمام أحمد: لم يبلغنا أن النبي على قضى شيئا من التطوع، إلا ركعتي الفجر والركعتين بعد العصر.

وقال القاضي وبعض الأصحاب: لا يُقْضى إلا ركعتا الفجر وركعتا الظهر.

وقال ابن حامد: تقضى جميع السنن البرواتب، لأن النبي ﷺ قضى بعضها، وقسنا الباقى عليها.

وفي شرح منتهى الإرادات: يسن قضاء الرواتب، إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه، إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها. (١)

#### انقلاب الواجب تطوعا:

19 ـ قد ينقلب واجب العبادات إلى تطوع، سواء أكان بقصد أم بغير قصد. ومن ذلك مثلا في الصلاة يقول ابن نجيم: لو افتتح الصلاة بنية الفرض، ثم غير نيته في الصلاة وجعلها تطوعا، صارت تطوعا.

وفي شرح منتهى الإرادات: إن أحرم مصلً بفرض، كظهر في وقته المتسع له ولغيره، ثم قلبه نفلا، بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة،

صحت مطلقا، أي سواء كان صلى الأكثر منها أو الأقل، وسواء كان لغرض صحيح أو لا، لأن النفل يدخل في نية الفرض، وكره قلبه نفلا لغير غرض صحيح. ثم قال: وينقلب نفلا ما بان عدمه، كما لو أحرم بفائتة ظنها عليه، فتبين أنه لم تكن عليه فائتة، أو أحرم بفرض ثم تبين له أنه لم يدخل وقته، لأن الفرض لم يصح، ولم يوجد ما يبطل النفل.

ومن ذلك الصيام. جاء في شرح منتهى الإرادات: من قطع نية صوم نذر أو كفارة أو قضاء، ثم نوى صوما نفلا صح نفله، وإن قلب صائم نية نذر أو قضاء إلى نفل صح، كقلب فرض الصلاة نفلا. وخالف الحجاوي في «الإقناع» في مسألة قلب القضاء، وكره له ذلك لغير غرض. (١)

ومن ذلك الزكاة. جاء في بدائع الصنائع: إذا دفع الزكاة إلى رجل، ولم يخطر بباله أنه ليس من تصرف الزكاة إليهم وقت الدفع، ولم يشك في أمره، فإذا ظهر بيقين أنه ليس من مصارفها لم تجزئه زكاة، ويجب عليه الإعادة، وليس له أن يسترد ما دفع إليه، ويقع تطوعا. ثم قال الكاساني في موضع آخر: حكم المعجل إذا لم يقع زكاة: أنه إن وصل إلى يد الفقير يكون يقع زكاة: أنه إن وصل إلى يد الفقير يكون

تطوعا، سواء وصل إلى يده من يدرب المال أو من يد رب المال أو من يد الإمام أو نائبه وهو الساعي ـ لأنه حصل أصل القربة. وصدقة التطوع لا يحتمل الرجوع فيها بعد وصولها إلى يد الفقير.

وفي المهذب أيضا: من أحرم بالحج في غير أشهره انعقد إحرامه بالعمرة، لأنها عبادة مؤقتة، فإذا عقدها في غير وقتها انعقد غيرها من جنسها، كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال، فإنه ينعقد إحرامه بالنفل.

وفي الأشباه لابن نجيم: لوأحرم بالحج نذرا ونف لا كان نف لا، ولوأحرم بالحج فرضا وتطوعا كان تطوعا عندهما في الأصح. (١)

#### حصول التطوع بأداء الفرض وعكسه :

٢٠ ـ هناك صور يحصل التطوع فيها بأداء الفرض، ولكن ثواب التطوع لا يحصل إلا بنيته. جاء في الأشباه لابن نجيم (في الجمع بين عبادتين) قالوا: لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة، ارتفعت جنابته، وحصل له ثواب غسل الجمعة.

وفي ابن عابدين : مَنْ عليه جنابة نسيها واغتسل للجمعة مثلا، فإنه يرتفع حدثه ضمنا،

<sup>(</sup>۱) البدائع ۲/ ۰۰، ۵۲، والمهذب ۲/ ۲۰۰، ۲۶۰، والأشباه لابن نجيم ص ٤١

<sup>(</sup>١) الأشباه لابن نجيم ص ٥١، وشسرح منتهى الإرادات ١/ ١٦٨، ١٦٩، ٤٤٧

ولا يشاب ثواب الفرض، وهوغسل الجنابة ما لم ينوه، لأنه لا ثواب إلا بالنية.

وفي الشرح الصغير: تتأدى تحية المسجد بصلاة الفرض فيسقط طلب التحية بصلاته، فإن نوى الفرض والتحية حصلا، وإن لم ينو التحية لم يحصل له ثوابها، لأن الأعمال بالنيات. ومثل ذلك غسل الجمعة والجنابة، وصيام يوم عرفة مع نية قضاء ما عليه.

وفي القواعد لابن رجب: لوطاف عند خروجه من مكة طوافا ينوي به الزيارة والوداع، فقال الخِرَقي وصاحب المغني: يجزئه عنهما. (١)

(ثانيا) ما يشمل العبادات وغيرها من أحكام: أ ـ قطع التطوع بعد الشروع فيه:

الله عبادة كالصلاة والصيام، فعند الحنفية والمالكية: إذا شرع فيه وجب ألمامه، وإذا فسد وجب قضاؤه، لأن التطوع يلزم بالشروع مُضِيّا وقضاء. ولأن المؤدى عبادة، وإبطال العبادة حرام، لقوله تعالى: ولا تُبْطلوا أعمالكم ، (٢) وقد قال النبي عليه لعائشة وحفصة رضي الله عنها وقد افطرتا في

صوم التطوع «اقضيا يوما مكانه». (١) غير أن المالكية لا يوجبون القضاء إلا إذا كان الفساد متعمدا، فإن كان لعذر فلا قضاء.

وعند الشافعية والحنابلة: يستحب الإتمام إذا شرع في التطوع ولا يجب، كما أنه يستحب القضاء إذا فسد، إلا في تطوع الحج والعمرة فيجب إتمامها إذا شرع فيها، لأن نفلها كفرضها نية وفدية وغيرهما. (٢)

واستدل الشافعية والحنابلة على عدم وجوب الإتمام بقول النبي على: «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر». (٣)

وتنظر التفاصيل في (نفل، صلاة، صيام، ج).

٢٢ ـ أما غير ذلك من التطوعات، فإما أن
 يكون من قبيل عقود التبرعات المعروفة كالهبة

<sup>(</sup>۱) الأشباه لابن نجيم ص ٤٠، وابن عابدين ١/٧٧، والشرح الصغير ١/١٤٦، والقواعد لابن رجب ص ٢٤ (٢) سورة محمد /٣٣

<sup>(</sup>١) حديث: «اقضيا يوما مكانه» أخرجه الترمذي (٣/ ١١٢ -ط الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها، وأعله بالانقطاع.

<sup>(</sup>٢) البدائع ١/ ٢٩٠، ٢٩١، والاختيار ١/ ٦٦، والشرح الصغير ١/ ٤٠٨، والحطاب ٢/ ٩٠، والكافي لابن عبدالبر ١/ ٣٥٠، ومغني المحتاج ١/ ٤٤٨، ٣٢٥، والمهذب ١/ ٩٠، والمغني ٣/ ١٥٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٩٠، والمغني ٣/ ١٥٣،

<sup>(</sup>٣) حديث: «الصائم المتطوع أمير نفسه: إن شاء صام وإن شاء أفطر» أخرجه الترمذي (٣/ ١٠٩ ـ ط الحلبي) والحاكم (١/ ٣٩٤ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وأعله ابن التركماني بالاضطراب في سنده ومتنه (الجوهر النقي بهامش البيهقي ٤/ ٢٧٨ ط دائرة المعارف العثمانية).

والعارية والوقف والوصية، وإما أن يكون من غير ذلك.

فإن كان من عقود التبرعات، فلكل عقد حكمه في جواز الرجوع أو عدم جوازه. ففي الموصية مثلا: يجوز باتفاق الرجوع فيها مادام الموصي حيا. وفي العارية والقرض: يجوز الرجوع بطلب رد الشيء المستعار واسترداد بدل القرض في الحال بعد القبض. وهذا عند غير المالكية، بل قال الجمهور: إن المقرض إذا أجل القرض لا يلزمه التأجيل، لأنه لولزم فيه الأجل لم يبق تبرعا.

ويجوز الرجوع في ألهبة قبل القبض، فإذا تم القبض فلا رجوع عند الشافعية والحنابلة، إلا فيها وهب الوالد لولده، وعند الحنفية: يجوز الرجوع إن كانت لأجنبي. (١)

وفي كل ذلك تفصيل ينظر في أبوابه. وفي (تبرع).

أما غير ذلك من التبرعات كالصدقة والإنفاق وما شابه ذلك، فإن كان قد مضى فلا رجوع فيه، ما دام ذلك قد تم بنية التبرع.

يقول ابن عابدين: لا رجوع في الصدقة لأن المقصود فيها الشواب لا العوض. ويقول ابن قدامة: لا يجوز للمتصدق الرجوع في صدقته في قولهم جميعا، لأن عمر رضي الله عنه قال في حديثه: من وهب هبة على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها. ومثل ذلك الإنفاق إذا كان بقصد التبرع فلا رجوع فيه.

يقول ابن عابدين : إذا أنفق الوصي من مال نفسه على الصبي، وللصبي مال غائب، فهو متطوع في الإنفاق استحسانا، إلا أن يشهد أنه قرض، أو أنه يرجع به عليه. ويقول ابن القيم: المقاصد تغير أحكام التصرفات، فالنية لها تأثير في التصرفات، ومن ذلك أنه لوقضي عن غيره دَيْنا، أو أنفق عليه نفقة واجبة أو نحو ذلك ـ ينوي التبرع والهبة ـ لم يملك الرجوع بالبدل، وإن لم ينوفله الرجوع. على أن في ذلك تفصيلا وخلاف بين المذاهب في بعض الفروع، ومن ذلك مشلا: أن الشافعية يجيزون للأب ولسائر الأصول الرجوع في الصدقة المتطوّع بها على الـولد، أما الواجبة فلا رجوع فيها. ولا يجيزون للأب الرجوع في الإبراء لولده عن دينه. بينما يجيز الحنابلة رجوع الأب فيها أبرأ ابنه منه من الديون . <sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) البدآشع ٥/ ٢٣٤ و٦/ ٢١٦ و٧/ ٣٧٨، ٣٩٦، والهداية ٣/ ٢٢٢ ـ ٢٣١ و٤/ ٢٣٥، ومنح الجليل ٣/ ٥٠، وجواهر الإكبليسل ٢/ ٢١٢، ومغني المحتساج ٣/ ٧١، والمهدنب ١/ ٣١٠، ٣٧٠، ٤٥٤، ٤٦٨، ومسنست هسى الإرادات ٢/ ٣٢٠، ٢٠٠، ٥٢٥، والمغنى ٤/ ٣٤٩ و٥/ ٢٢٧

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٤/٢٢٤، ٥/ ٤٥٨، والمغني ٥/ ٦٨٤، وإعلام الموقعين ٣/ ٩٨، وأسنى المطالب ٢/ ٤٨٣، والاختيارات الفقهية ص ١٨٧

وينظر تفصيل ذلك في (تبرع، صدقة، إبراء، هبة، نفقة).

٢٣ ـ أمـا ما شرع فيه من الصدقة، فأخرج بعضه، فلا يلزمه الصدقة بباقيه.

يقول ابن قدامة: انعقد الإجماع على أن الإنسان لونوى الصدقة بهال مقدر، وشرع في الصدقة به، فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه، وهونظير الاعتكاف، لأنه غير مقدر بالشرع فأشبه الصدقة، غير أن ابن رجب ذكر خلافا في ذلك.

والحطاب عدّ الأشياء التي تلزم بالشروع، وهي سبع: الصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة والائتهام والطواف. ثم ذكر ما لا يلزم بالشروع، وأنه لا يجب القضاء بقطعه، وهو: الصدقة والقراءة والأذكار والوقف والسفر للجهاد، وغير ذلك من القربات. (١) وينظر تفصيل ذلك في (تبرع، صدقة).

#### ب ـ نية التطوع:

٢٤ - التطوع - إن كان عبادة - فلابد فيه من النية بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمْرُوا إِلاَ لِيَعْبُدُوا الله خُلِصين له الدِّين ﴾ (١) وقوله ﷺ:

"إنا الأعال بالنيات "(1) وهي مقصود بها تمييز العبادات عن العادات، وتمييز بعض العبادات عن بعض. فالغسل قد يكون تبردا وعبادة، والإمساك عن المفطرات قد يكون حمية أو تداويا، ودفع المال يكون صدقة شرعية وصلة متعارفة. وهكذا، وعلى ذلك فالنية شرط في العبادات باتفاق، (٢) إلا أن الفقهاء يختلفون في النية في تطوع العبادات بالنسبة للتعيين أو الإطلاق.

٢٥ ـ والتطوع في العبادات، منه ما هو مطلق
 كالتهجد والصوم، ومنه ما هو مقيد كصلاة
 الكسوف والسنن الرواتب مع الفرائض،
 وكصيام عرفة وعاشوراء.

أما التطوع المطلق، فيصح عند جميع الفقهاء أداؤه دون تعيينه بالنية، وتكفي نية مطلق الصلاة أو مطلق الصوم.

أما التطوع المعين كالرواتب والوتر والتراويح، وصلاة الكسوف والاستسقاء، وصيام يوم عاشوراء، فإنه يشترط فيه تعيينه بالنية، وذلك عند المالكية والشافعية والحنابلة

<sup>(</sup>۱) حديث: «إنها الأعهال بالنيات» أخرجه البخاري (الفتح الم ٩/ ١٥١٥ ـ ط الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه واللفظ للبخاري . (٢) الأشبه لابن نجيم ص ١٩، ٢٣ والـ خسرة للقرافي ص ٢٣٥، ٢٣٥ ، والمغنى ١/ ٢٣٤

<sup>(</sup>۱) المغني ٣/ ١٨٥، والقسواعد لابن رجب ٨٦، ومواهب الجليل ٢/ ٩٠ الجليل ٢/ ٩٠

<sup>(</sup>٢) سورة البينة / ٥

وبعض مشايخ الحنفية، غير أن المالكية حددوا المعين عندهم بأنه: الوتر والعيدان وصلاة الكسوف والاستسقاء ورغيبة الفجر، أما غير ذلك فهو من المطلق عندهم. والصحيح المعتمد عند الحنفية أن التطوع المعين أو المقيد يصح دون تعيينه، وأنه يكفي فيه مطلق النية كالتطوع المطلق، وهو ما عليه أكثر مشايخ الحنفية. (1)

77 ـ أما غير العبادات من التطوعات، فالأصل أنه لا مدخل للنية فيها، إلا أن نية القربة فيها مامتئالا لأوامر الشرع التي تحث على المعروف مطلوبة لاستحقاق الثواب، إذ أنها لا تتمحض قربة إلا بهذه النية. يقول الشاطبي: المقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات. إلى أن قال: وأما الأعهال العادية ـ وإن لم تفتقر في الخسروج عن عهدتها إلى نية ـ فلا تكون في الخسروج عن عهدتها إلى نية ـ فلا تكون عبادات ولا معتبرات في الثواب إلا مع قصد الامتثال، وفي الأشباه لابن نجيم: لا يتوقف الوقف ولا الهبة ولا الوصية على النية، فالوصية إن قصد التقرب بها فله الثواب، وإلا فهي صحيحة فقط، وكذلك الوقف إن نوى القربة

فله الشواب وإلا فلا، وعلى هذا سائر القرب لابد فيها من النية، بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى.

وفي الشرح الصغير: الهبة من التبرعات المندوبة كالصدقة، وهذا إن صح القصد، وإن استحضر أن ذلك مما رغب فيه الشرع فإنه يشاب. وفي المنثور في القواعد للزركشي: عيادة المريض واتباع الجنازة ورد السلام قربة، لا يستحق الثواب عليها إلا بالنية. (1)

#### جـ ـ النيابة في التطوع:

٧٧ ـ التطوع إن كان من العبادات البدنية كالصلاة والصوم، فلا تجوز فيه النيابة، لأنه لا تجوز النيابة فلا تجوز في الجملة، فلا تجوز في نفله. وإن كان مركبا منها كالحج، فعند الحنفية والحنابلة تصح النيابة فيه، وهو الأظهر عند الشافعية، وأحد قولين معتمدين عند المالكية.

أما غير ذلك من العبادات المالية والتطوعات بأنواع البر والمعروف، كالصدقة والهدي والعتق والوقف والوصية والهبة والإبراء وغيرها فإنه تجوز النيابة فيها.

كما أنه يجوز عند الحنفية والحنابلة أن يتطوع

<sup>(</sup>١) الموافقات للشاطبي ٢/ ٣٢٣، ٣٢٩، والأشباه لابن نجيم ص ٢٤، ٢٤، والـشــرح الـصـغــير ٢/ ٣١٢ ط الحـلبي بتصرف، والمنثور في القواعد ٣/ ٦١

<sup>(</sup>۱) الأشباه لابن نجيم ص ٣٦، ٣٣، والبدائع ١/ ٢٨٨، وحاشية الدسوقي ١/ ٣١٨، والحطاب ١/ ٥١٥، والأشباه للسيسوطي ص ١٥ - ١٧، والمنشور ٣/ ٢٧٦، والمهذب ١/ ٧٧، والمغني ١/ ٤٦٦، وشرح منتهى الإرادات ١/٧٧،

الإنسان بجعل ثواب عمله من صلاة وصيام وحج وصدقة وعتق وطواف وعمرة وقراءة وغير ذلك لغيره، من حي أوميت. بدليل أن النبي «ضحى بكبشين أملحين، أحدهما عنه، والآخر عن أمته». (١) وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله على قال لعمرو بن العاص، لما سأله عن أبيه: «لوكان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك». (٢)

قال ابن قدامة: وهذا عام في حج التطوع وغيره، ولأنه عمل بر وطاعة فوصل نفعه وثوابه كالصدقة والصيام والحج الواجب. وعن أنس رضي الله عنه قال: يارسول الله، إنا نتصدق عن موتانا، ونحج عنهم، وندعو لهم، فهل يصل ذلك لهم؟ قال: «نعم، إنه ليصل إليهم، وإنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليهم، وقال عليهم، وإنهم الميروق المربعد الموت أن

(١) حديث: «ضحى بكبشين أملحين: أحدهما عنه، والآخر عن أمته» أخرجه البيهقي (٩/ ٢٦٧ ـ ط دائرة المعارف العشيانية) وأبويعلى كما في مجمع الزوائد (٤/ ٢٢ ـ ط القدسي) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، وقال الهيثمي: إسناده حسن.

تصلي لأبويك مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صومك»(١)

وعند المالكية والشافعية يجوز فيها عدا الصلاة والصيام. (٢)

وينظر تفصيل ذلك في: (نيابة ـ وكالة ـ نفل ـ صدقة ـ صلاة ـ وصوم).

#### د ـ الأجرة على التطوع:

٢٨ ـ الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم
 لا يجوز أخذ الأجرة عليها، كالإمامة والأذان
 والحج والجهاد وتعليم القرآن. لما روى عثمان بن
 أبي العاص قال: إن آخر ماعهد إلى النبي على
 «أن اتَّخِذَ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» (٣)

صحيح.

<sup>(</sup>٢) حديث: «لوكان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حجتم عنه بلغه ذلك» أخرجه أبوداود (٣/ ٣٠٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس).

<sup>(</sup>٣) حديث: «إنسه ليصسل إليهم، وإنهم ليفسرحون به كها=

<sup>=</sup> يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدى إليه». رواه أبوحفص العكبري كها ورد في ابن عابدين ٢/ ٢٣٧

<sup>(</sup>١) حديث: «إن من البر بعد الموت أن تصلي لأبويك مع صلاتك، وأن تصوم لها مع صومك». رواه الدارقطني كيا ورد في ابن عابدين ٢/ ٢٣٧

<sup>(</sup>۲) البدائع ۱/۱۳، ۱۹، ۱۰۰، وابن عابدين ۱/۲۹، ۱۲، ۱۲۰، ۱۸/۲، ۱۲۰، ۱۸/۲، ۱۲۰، ۱۸/۲، ۱۲۰، ۱۸/۲، ۱۲۰، ۱۸/۲، ۱۲۰، ۱۸/۲، ۱۲۰، ۱۸/۲، ۱۲۰، ۱۸/۲، ۱۲۰، ۱۸/۲، ۱۹۹۱، و۳/۲۰، ۱۸/۲، ۱۹۰۱، والفروق للقرافي ۳/۲۰، ۱۹۱۰، والمسرح الصغير ۱/۲۰۲، ۱/۲۰۲، ۱۸/۲، ومغني المحتاج ۲/۲۰، والمهذب ۱/۲۰۰، والمهذب ۱/۲۰۰، والمغني ۲/۲۲، ۱/۲۰۰، ۱۸/۲، ۱/۲۰۰، ۱۸/۲، وشرح منتهى الإرادات والمغني ۲/۲۰، ۳۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰، ۱/۲۰،

<sup>(</sup>٣) حديث: «اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرا» أخرجه أبو داود (١/ ٣٦٣ ط. عبيد دعاس) والترمذي (١/ ٤١٠ مصطفى البابي) وقال: حديث عثمان حديث حسن

ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل، ولهذا تعتبر أهليته، فلا يجوز أحذ الأجرعن غيره كما في الصوم والصلاة.

هذا مذهب الحنفية، وهو رواية عند الحنابلة. (١)

ويصح مع الكراهة عند المالكية. جاء في الشرح الصغير: تكره إجارة الإنسان نفسه في عمل لله تعالى، حجا أوغيره، كقراءة وإمامة وتعليم علم، وصحته مع الكراهة. كما تكره الإجارة على الأذان، قال مالك: لأن يؤ اجر الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع الحطب وسوق الإبل أحبُ إلىً من أن يعمل عملا لله بأجرة.

وقال الشافعية، كما في نهاية المحتاج: لا تصح إجارة مسلم لجهاد ولا لعبادة يجب لها نية، وألحقوا بذلك الإمامة ولولنفل، لأنه حصل لنفسه. أما ما لا تجب له نية كالأذان فيصح الاستئجار عليه، واستثني مما فيه نية: الحج والعمرة، فيجوز الاستئجار لهما أولأحدهما عن عاجز أوميت، وتقع صلاة ركعتي الطواف تبعا لهما، وتجوز الإجارة عن تفرقة زكاة وكفارة وأضحية وهدي وذبح وصوم عن ميت وسائر وأضحية وهدي وذبح وصوم عن ميت وسائر ما يقبل النيابة وإن توقف على النية، لما فيها من شائبة المال. وتصح الإجارة لكل ما لا تجب له شائبة المال. وتصح الإجارة لكل ما لا تجب له

نية. وتصح لتجهيز ميت ودفنه وتعليم قرآن ولقراءة القرآن عند القبر أو مع الدعاء. (١)

وفي الاختيارات الفقهية لابن تيمية: لا يجوز للإنسان أن يقبل هدية من شخص ليشفع له عند ذي أمر، أو أن يرفع عنه مظلمة، أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها، أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك، وإذا امتنعت الهدية امتنعت الأجرة من باب أولى.

والأصل في ذلك: أن من أخذ أجرا على عمل تطوع - مما يجوز عند الفقهاء - فإنه يعتبر أجيرا، وليس متطوعا بالقربات، لأن القرب والطاعات إذا وقعت بأجرة لم تكن قربة ولا عبادة، لأنه لا يجوز التشريك في العبادة، لكن إذا كان الرزق من بيت المال أومن وقف فإنه يعتبر نفقة في المعنى، ولا يعتبر أجرا.

جاء في الاختيارات الفقهية: الأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، هل يجوز إيقاعها على غير وجه القربة؟ فمن قال: لا يجوز ذلك، لم يجز الإجارة عليها، لأنها بالعوض تقع غير قربة (وإنها الأعمال بالنيات) والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه القربة، وقال: تجوز الإجارة عليها لما فيها

<sup>(</sup>١) البـدائـع ٤/ ١٩٢، والهـدايـة ٣/ ٢٤٠، والمغني ٣/ ٢٣١ وه/ ٥٥٥ ـ ٥٥٩، والاختيارات الفقهية ص٥٥

<sup>(</sup>۱) الشسرح الصغير ١/ ٢٦٤ ط الحلبي، ونهساية المحتساج ٥/ ٢٨٧، ٢٨٧، ٩١/٦

من نفع المستأجر، وأما مايؤ خذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله أثيب. وكذلك المال الموقوف على أعهال البر والموصى به كذلك، والمنذور كذلك، ليس كالأجرة. ويقول القرافي: باب الأرزاق أُذخَلُ في باب الإحسان وأبعدُ عن باب المعاوضة، وباب الإجارة أبعد من باب المسامحة وأدخل في باب المكايسة، (۱) ثم يقول: الأرزاق مجمع على جوازها، لأنها إحسان ومعروف وإعانة لا إجارة. (٢)

انقلاب التطوع إلى واجب:

٢٩ - ينقلب التطوع إلى واجب لأسباب متعددة منها:

#### أ ـ الشروع :

٣٠ - التطوع بالحج عند جميع الفقهاء يصير واجب بالشروع فيه، بحيث إذا فسد وجب قضاؤه. ومثل ذلك: الصلاة والصيام عند الحنفية والمالكية. (٣)

ب - التطوع بالحج بمن لم يحج حجة الإسلام: 
٣١ - قال ابن قدامة: من أحرم بحج تطوع - من لم يحج حجة الإسلام - وقع عن حجة الإسلام، وبهذا قال ابن عمر وأنس والشافعي، لأنه أحرم بالحج وعليه فرضه، فوقع عن فرضه كالمطلق. ولو أحرم بتطوع وعليه منذورة وقعت عن المنذورة، ولأنها واجبة فهي كحجة الإسلام. والعمرة كالحج فيها ذكرنا لأنها أحد النسكين، فأشبهت الآخر.

وذهب الحنفية والمالكية إلى: أنه إذا نوى حجة نفل ولم يكن قد حج حجة الإسلام وقع عما نواه، لأن وقت الحج يشبه وقت الصلاة (ظرف) ووقت الصوم (معيار) فأعطي حكمها، فيتأدى فرضه بمطلق النية، ويقع عن النفل إذا نواه.

وقال ابن نجيم: لوطاف بنية التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض.

وفي البدائع: لو تصدق بجميع ماله على فقير، ولم ينو الزكاة أجزأه عن الزكاة استحسانا. والمقياس: أن لا يجوز، لأن الزكاة عبادة مقصودة، فلابد لها من النية. ووجه الإستحسان أن النية وجدت دلالة، وعلى هذا إذا وهب جميع النصاب من الفقير، أونوى تطوعا، ولو أدى مائة لا ينوي الزكاة، ونوى تطوعا، لا تسقط زكاة المائة وعليه أن يزكي الكل

<sup>(</sup>١) المكايسة : المغالبة والمسامحة (حاشية الدسوقي ٣/٢)

<sup>(</sup>٢) الاختيسارات الفقهية ص ١٨٤، والمغني ٣/ ٣٣١، والفروق للقرافي ٣/٣، ٤

وحديث: «إنها الأعهال بالنيات ... » سبق تخريجه (ف ٢٤).

<sup>(</sup>٣) السيدانيع ٢ / ٢٢٦ و٢/ ٥٦، ١٠٨، ١١٧، والشسرح الصغير ٢/ ٢٤٨، ومغني المحتاج ٢/ ٤٤٨، والمغني ٣/٣

عند أبي يوسف. وعند محمد يسقط عنه زكاة ماتصدق، ولا يسقط عنه زكاة الباقي. (١) جـ ـ الالتزام أو التعيين بالنية والقول:

٣٧ - جاء في الدر المختار: لونذر التصدق يوم الجسمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان، فخالف، جاز. قال ابن عابدين: فلوخالف في بعضها أو كلها، بأن تصدق في غير يوم الجمعة ببلد آخر بدرهم آخر على شخص آخر جاز، لأن الداخل تحت النذر ماهو قربة، وهو أصل التصدق دون التعيين، فبطل التعيين ولزمه القربة.

ثم قال ابن عابدين: وهذا ليس على إطلاقه لما في البدائع: لوقال: لله علي أن أطعم هذا المسكين شيئا سهاه ولم يعينه، فلابد أن يعطيه للذي سمى، لأنه إذا لم يعين المنذور صار تعيين الفقير مقصودا، فلا يجوز أن يعطي غيره.

وفي الاختيار: لا تجب الأضحية على الفقير، لكنها تجب بالشراء، ويتعين ما اشتراه للأضحية. فإن مضت أيام الأضحية ولم يذبح، تصدق بها حية، لأنها غير واجبة على الفقير، فإذا اشتراها بنية الأضحية تعينت للوجوب، والإراقة إنها عرفت قربة في وقت معلوم، وقد فات فيتصدق بعينها.

وإن كان المضحي غنيا، وفات وقت الأضحية، تصدق بثمنها، اشتراها أولا، لأنها واجبة عليه، فإذا فات وقت القربة في الأضحية تصدق بالثمن إخراجا له عن العهدة.

وجاء في نهاية المحتاج: الأضحية سنة، ولكنها تجب بالالتزام، كقوله: جعلت هذه الشاة أضحية كسائر القرب.

وفي تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب: الالتزام المطلق يقضى به على الملتزم، ما لم يفلس أو يمت أو يمرض.

وقال ابن رشد في نوازله فيمن عزل لمسكين معين شيئا، وبتله له بقول أونية، فلا يجوزله أن يصرفه إلى غيره، وهوضامن له إن فعل. ولو نوى أن يعطيه ولم يبتّله له بقول ولا نية كره له أن يصرفه إلى غيره. ومعنى بتله: جعله له من الآن.

وفي الفواكه الدواني: من أخرج كسرة لسائل فوجده قد ذهب لا يجوزله أكلها، ويجب عليه أن يتصدق بها على غيره، كما قاله مالك. وقال غيره: يجوزله أكلها، وقال ابن رشد: يحمل كلام غير مالك على ما إذا أخرجها لمعين، فيجوزله أكلها عند عدم وجوده أو عدم قبوله، وحمل كلام مالك على إخراجها لغير معين، فلا يجوزله أكلها بل يتصدق بها على غيره، لأنه لم يعين الذي يأخذها.

<sup>(</sup>١) البدائع ٢/ ٤٠، والمغني ٣/ ٢٤٦، والأشباه لابن نجيم ص ٥٥، وجسواهسر الإكليسل ١/ ١٧٥، ومسلم الثبوت ١/ ٧٢، وحاشية الدسوقي مع شرح الدردير ٢/ ٥.

وفي القواعد الفقهية لابن رجب: الهدي والأضحية يتعينان بالتعيين بالقول بلا خلاف. وفي تعيينه بالنية وجهان، فإذا قال: هذه صدقة، تعينت وصارت في حكم المنذورة، وإذا عين بنيته أن يجعلها صدقة \_ وعزلها عن ماله \_ فهوكها لو اشترى شاة ينوي التضحية . (1)

#### د ـ النـذر:

٣٣ - النذر بالقرب والطاعات يجعلها واجبة. قال الكاساني: النذر من أسباب الوجوب في العبادات والقرب المقصودة. وفي فتح العلي المالك: النذر المطلق: هو التزام طاعة الله تعالى بنية القربة. (٢)

#### هـ ـ استدعاء الحاجة:

٣٤ ـ قال ابن رجب في قواعده: ماتدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ـ ولا ضرر في بذله لتيسره، وكثرة وجوده ـ أو المنافع المحتاج إليها يجب بذله مجانا بغير عوض في الأظهر، ومن ذلك وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر، واختار بعضهم وجوب بذل الماعون، وهو

ماخف قدره وسهل (وجرت العادة ببذله)، ومنها: المصحف تجب إعارته لمسلم احتاج القراءة فيه. وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير: العارية مندوبة، وقد يعرض وجوبها، كغني عنها لمن يخشى بعدمها هلاكه. وفي القرض قال: القرض مندوب، وقد يعرض له مايوجبه كالقرض لتخليص مستهلك. (1)

#### و ـ الملك :

٣٥ - الأصل في العتق أنه مندوب مرغب فيه،
 لكن يكون واجبا على من ملك أصله أو فرعه،
 حيث يعتق عليه بنفس الملك. (٢)

#### أسباب منع التطوع:

٣٦ - يمنع التطوع لأسباب متعددة، منها:

#### أ ـ وقوعه في الأوقات المنهي عنها :

٣٧ - التطوع بالعبادة في الأوقات التي نهى الشارع عن وقوع العبادة فيها ممنوع ، كالصلاة وقت طلوع الشمس أو غروبها أو عند الاستواء ، لحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله على أن نصلي فيهن ، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۲/ ۱۲٦، والاختيار ٥/ ١٩، ونهاية المحتاج ٨/ ٢٠٧، وفتح العلي المالك ١/ ٢٣٤، ٢٤٨، والفواكه المدواني ٢/ ٢٢٠، والقواعد الفقهية لابن رجب ص ٨٦، والمغني ٣/ ٣٧٥

<sup>(</sup>٢) البدائع ٢/ ٢٢٣، وفتح العلى المالك ١/ ٢١٨

<sup>(</sup>۱) القواعد لابن رجب ص ۲۲۷، والشرح الصغير وحاشية الصاوي ۲/ ۲۰۵، ۲۰۵ط الحلبي.

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ٢/ ٤٤٥، والمهذب ٢/ ٥

تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب»(١) ومثل ذلك التطوع بالصوم في أيام العيد والتشريق، (٢) لما روي عن أبي هريــرة رضــي الله عنـــه أن رسول الله ﷺ «نهى عن صيام يومين: يوم

الصلوات \_ صلاة \_ نفل \_ صوم).

٣٨ ـ يمتنع التطوع بالصلاة إذا شرع المؤذن في الإقامة للصلاة، أو تضيق الوقت بحيث لا يتسع لأداء أي نافلة . (٤) قال النبي عليه : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»(٥)

(ر: أوقات الصلاة، نفل).

الفطر، ويوم النحر». (٣) وينظر في صحة ذلك وتفصيله: (أوقات

#### ب \_ إقامة الصلاة المكتوبة:

(۱) حدیث: «ثلاث ساعات . . . . » أخرجه مسلم (۱/ ۲۸ه \_ ٥٦٩ \_ ط الحلبي).

### جـ ـ عدم الإذن عن يملك الإذن:

٣٩ ـ من يتـوقف تطـوعه على إذن غيره لا يجوز له أن يتطوع إلا بعد الإذن له، وعلى ذلك فلا يجوز للمرأة أن تتطوع بصوم أوإعتكاف أوحج إلا بإذن زوجها، ولا يصوم الأجمير تطوعاً إلا بإذن المستأجر إذا تضرر بالصوم، ولا يجوز للولد البالغ الإحرام بنفل حج أوعمرة أونفل جهاد إلا بإذن الأبوين. <sup>(١)</sup>

وهـ ذا في الجملة، وينظر تفصيـل ذلك في: (نفل، صلاة، صوم، حج، إجارة، أنثى).

#### د- الإفلاس في الحجر بالنسبة للتبرعات المالية:

• ٤ - من أحراط الدين بهاله فإنه يمنع شرعا من التصرف في أي وجه من وجوه التبرع كالصدقة والهبة، وهذا بعد الحجر باتفاق، أما قبل الحجر ففيه اختلاف الفقهاء (ر: حجر، تبرع، إفلاس).

وتمنع التبرعات المنجزة - كالعتق والهبة المقبوضة والصدقة وغير ذلك \_ إن زادت على الثلث، وكانت التبرعات في مرض الموت،

<sup>(</sup>٢) الاختيار ١/ ٤١، والمدسوقي ١/ ١٨٦، وأسنى المطالب ١/ ١٢٣ ، والمغنى ٢/ ١٠٧

<sup>(</sup>٣) خديث: «نهي عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر أخرجه أحمد (٢/ ٥١١ ط المكتب الإسلامي)، والبيهقي (٤/ ٢٩٧ ط دار المعرفة) وأصله عند الشيخين.

<sup>(</sup>٤) جواهسر الإكليسل ١/٧٧، ومنتهى الإرادات ١/٣٤٧، ومراقى الْفلاح/ ١٠٢

<sup>(</sup>٥) حديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» أخرجه مسلم (١/ ٤٩٣ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) البدائع ٢/ ١٠٧، ١٠٨، والأشباه لابن نجيم / ١٧٣، والحطاب ٢/٢٥٢، ٤٥٤، ونهاية المحتاج ٣/ ٣٥٦، والمغنى ٣/ ٢٤٠

لقول النبي على: «إنّ الله تصدق عليكم بوفاتكم بثلث أموالكم». (١)

ويتوقف نفاذ تلك التصرفات على إجازة الورثة بعد وفاة المورث.

ومن وقف وقفا مستقلا، ثم تبين أن عليه دينا، ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف، وهو في مرض الموت، بيع باتفاق العلماء. ويمنع من التبرع أيضا من تلزمه نفقة غيره، بحيث لا يفضل شيء بعد ذلك.

جاء في المنشور: القربات المالية كالعتق والوقف والصدقة والهبة إذا فعلها من عليه دين، أو من تلزمه نفقة غيره مما لا يفضل عن حاجته، يحرم عليه في الأصح، لأنه حق واجب فلا يحل تركه لسنة. وفي القواعد لابن رجب: نص أحمد في رواية حنبل فيمن تبرع بهاله بوقف أو صدقة وأبواه محتاجان: أن لهما رده، ونص في رواية أخرى: أن من أوصى لأجانب، وله أقارب محتاجون، أن الوصية ترد عليهم.

فتخرج من ذلك أن من تبرع، وعليه نفقة

واجبة لوارث أو دين ـ ليس له وفاء ـ لهما رده. (١) وكـل هذا في الجملة وينظر في: (حجر، تبرع، هبة، وقف، وصية).

- لا تصح إعارة الصيد لمحرم بالحج. (٢)
- لا تصح الوصية بها هو محرم، كالوصية للكنيسة، والوصية بالسلاح لأهل الحرب. ولا الوصية ببناء كنيسة أوبيت نار أو عهارتها أو الإنفاق عليهها. (٣)

لا يصح الوقف على معصية ، ولا على ما هو محرم كالبيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل. ومن وقف على من يقطع الطريق لم يصح الوقف، لأن القصد بالوقف القربة. وفي وقف ذلك إعانة على المعصية. (3) وهذا كله في الجملة.

<sup>(</sup>۱) حديث: «إن الله تصدق عليكم بوفاتكم بثلث أموالكم» أخسر جسه ابن ماجسة (۲/٤/۲ ط. الحلبي) من حديث أبي هريسرة رضي الله عنه، وفي إسنساده ضعف، قال ابن حجس : طرقه كلها ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضا (بلوغ المرام ص۲۲۱ ط. عبد الحميد أحمد حنفي).

<sup>(</sup>۱) البدائم ٧/ ١٧٤، والشرح الصغير ٢/ ٣١٢ ط الحلبي، والحطاب ٥/ ٦٠، ٦١، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٥٥، ومغني المحتاج ٣/ ٢٧٠، والمنفني ٥/ ٣٣٣، ٦/ ٧١، والمخني ٥/ ٣٣٣، ١/ ٧١، والاختيارات الفقهية ص ١٧٩، والمنشور في القواعد ٣/ ٢٧٨، والقواعد لابن رجب ص ١٤

 <sup>(</sup>۲) البدائسع ٦/ ۲۱٤، ۲۱٥، والفتاوى الهندية ٤/ ٣٧٢،
 والشرح الصغير ٢/ ٢٠٦ ط الحلبي، والمغني ٥/ ٢٢٥
 (٣) المهذب ١/ ٤٥٨، والمغني ٦/ ١٠٥

<sup>(</sup>٤) الحطاب ٢٣/٥، ونهاية المحتاج ٥/٣٦٥، والمغني مرمية

وفي ذلك خلاف وتفصيل يرجع إليه في: (الوقف، والوصية، والهبة، والتبرع).

ثالثا: مايخص غير العبادات (من أحكام التطوع):

#### الإيجاب والقبول والقبض:

٤٤ ـ من التطوعات ما يحتاج إلى الإيجاب والقبول، وذلك في عقود التبرعات، مثل العارية والهبة والوصية لمعين، وكذا الوقف على معين ـ مع اختلاف الفقهاء في ذلك، واختلافهم في اشتراط القبض أيضا ـ وتفصيل ذلك فيا يأتى:

#### أ\_العارية

27 ـ الإيجاب والقبول ركن في عقد العارية باتفاق الفقهاء، وقد يحل التعاطي محل الإيجاب أو القبول.

والقبض لا يمنع الرجوع في العارية عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لأنها عقد غير لازم عندهم، وللمعير الرجوع في العارية في أي وقت، سواء أقبضها المستعير أم لم يقبضها، ويقولون: إن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير، لأنها تستوفي شيئا فشيئا، فكلما استوفي شيئا فقد قبضه، والذي لم يستوفه لم يقبضه، فجاز الرجوع فيه، إلا أن يكون الرجوع في حال يستضرّبه المستعير، كإعارة الرجوع في حال يستضرّبه المستعير، كإعارة

أرض لزراعة أو دفن ميت، وهذا في الجملة عندهم، وينظر تفصيله في: (عارية).

أما المالكية: فالإعارة عقد لازم عندهم ، فهي تفيد تمليك المنفعة بالإيجاب والقبول، ولا يجوز الرجوع فيها قبل المدة المحددة، أو قبل إمكان الانتفاع بالمستعار إن كانت مطلقة. (١) وهذا في الجملة كذلك.

#### ب ـ الهـبة:

الله الفقهاء أما القبض فلابد منه لثبوت باتفاق الفقهاء أما القبض فلابد منه لثبوت الملك، وذلك عند الحنفية والشافعية الأن الملك لوثبت بدونه للزم المتبرع شيء لم يلتزمه وهو التسلم، فلا تملك بالعقد بل بالقبض الما روي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي المنها أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال: «والله البائية ما من الناس أحد أحب إلي عني بعدي منك، ولا أعز على فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحترتيه كان لك، وإنها هو اليوم مال وارث» . (٢)

<sup>(</sup>١) الهـــدايــة ٣/ ٢٢٠، والمهــذب ٢/ ٣٧٠، وشــرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٩٣، وجواهر الإكليل ٢/ ١٤٦

<sup>(</sup>٢) عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ أنها قالت: «إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله»....

أخرجه مالك في الموطأ (٢/٢٥٧ ـ ط الجمل).

وماذهب إليه الحنفية والشافعية هورأي بعض الحنابلة. قال المجد ابن تيمية في شرح الهداية: الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض، وكذا صرح ابن عقيل الحنبلي: أن القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها، وكلام الخِرَقي يدل عليه.

والرأي الآخر للحنابلة: أن الهبة تملك بالعقد، فيصح التصرف من الموهوب له فيها قبل القبض. كذا في المنتهى وشرحه، وهو الذي قدمه في الإنصاف.

وعلى رأي الحنفية والشافعية ، ومن رأى رأيم من الحنابلة: يجوز الرجوع فيها قبل القبض، لأن عقد الهبة لم يتم ولكنه عند من يرى ذلك من الحنابلة يكون مع الكراهة ، خروجا من خلاف من قال: إن الهبة تلزم بالعقد.

وعند المالكية: تملك الهبة بالقبول على المشهور، وللمتهب طلبها من الواهب إن امتنع ولوعند حاكم، ليجبره على تمكين الموهوب له منها. لكن قال ابن عبدالسلام: القبول والحيازة معتبران في الهبة، إلا أن القبول ركن والحيازة شرط. أي في تمامها، فإن عدم لم تلزم، وإن كانت صحيحة.

على أن الهبة لوتمت بالقبض، فإنه يجور الرجوع فيها عند الحنفية إن كانت لأجنبي، أي غير ذي رحم محرم، لقول النبي عليه الرجل

أحقُّ بهبته ما لم يُثب منها» (١) أما عند الجمهور فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، إلا الوالد فيما يهب لولده فإنه يجوز له الرجوع (٢) لقول النبي على : «العائد في هبته كالعائد في قيئه». (٣) وينظر تفصيل ذلك في (هبة).

#### جــ الوصية لمعين :

والقبول من الموصية الإيجاب من الموصي والقبول من الموصى له المعين، لكن القبول لا يعتبر إلا بعد موت الموصي، ولا يفيد القبول قبل موته، لأن الوصية عقد غير لازم، والموصي يملك الرجوع في وصيته مادام حيا، وبالقبول يملك الموصى له الموصى به، ولا يتوقف الملك على القبض، وهذا عند الحنفية \_غير زفر\_ والمالكية، والشافعية والحنابلة. أما عند زفر فركن الوصية هو الإيجاب فقط من الموصى،

<sup>(</sup>۱) حديث: «السرجسل أحق بهبته مالم يثب منها» أخرجه ابن ماجسة (۲/ ۷۹۸ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريسرة رضي الله عنه، وقال البوصيري: في إسناده إبراهيم بن إساعيل بن مجمع، وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) الاختيار ۳/ ۶۸، والهداية ۳/ ۲۲۲ ـ ۲۲۷، والدسوقي ۶/ ۱۰۱، والشرح الصغير ۲/ ۳۱۲ ط الحلبي، وأسنى المطالب ۲/ ٤٥٤، والمهذب ۱/ ٤٥٤، وكشاف المفناع ۲/ ۶۷۸، ۳۰۰ ـ ۳۰۱، ۳۱۲، وشرح منتهى الإرادات ۲/ ۲۹۸

<sup>(</sup>٣) حديث: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» أخرجه البخاري (فتح الباري ٥/ ٢٣٤ ـ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٢٤ ـ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنها.

ويثبت الملك للموصى له من غير قبول كالإرث. (١)

وينظر تفصيل ذلك في (وصية).

#### د ـ الوقف على معين:

27 ـ الإيجاب ركن من أركان الوقف، سواء أكان على معين أم لم يكن. أما القبول: فإن كان الوقف على معين فإنه يشترط قبوله، وهذا عند الحنفية والمالكية والشافعية. وعند الحنابلة: لا يفتقر الوقف على معين إلى القبول، لأنه إزالة ملك يمنع البيع، فلم يعتبر فيه القبول كالعتق، أما القبض فليس بشرط عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف، وعند المالكية ومحمد: القبض شرط. (٢)

وينظر تفصيل ذلك في ( وقف) .



(۱) البسدائسع ٧/ ٣٣١، ٣٤٢، ٣٧٨، والاختيار ٥/ ٥٥، والمسداية ٤/ ٣٣١ ـ ٢٣٤، والسدسوقي ٤/ ٣٢٤ ـ ٤٢٤، والمسسرح الصغير ٢/ ٣٦٦ ط الحلبي، وأسنى المطالب ٣/ ٤٤، وكشاف القناع ٤/ ٤٤٣،

(٢) ابن عابدين ٣/ ٣٦٠، ٣٦٤\_ ٣٦٠، والاختيار ٣/ ٤٢، والسدسسوقي ٤/ ٧٨، ٨٨، والشسرح الصغير ٢/ ٣٠٠، وأسنى المطالب ٢/ ٣٦٤، وكشاف القناع ٤/ ٢٥٢

# تطيب

#### التعريف:

1 - التطيب في اللغة: مصدر تطيب، وهو التعطر، والطيب هو: العطر، وهو ما له رائحة مستلذة، كالمسك والكافور والورد والياسمين والورس والزعفران. (١)

ولا يخرج معناه في الاصطلاح عن هذا المعنى اللغوي .

۲ ـ والطیب ینقسم إلى قسمین: مذکر، ومؤنث.

فالمذكر: مايخفى أثره، أي تعلقه بها مسه من ثوب أو جسد، ويظهرريحه. والمراد به أنواع الرياحين، والورد، والياسمين. وأما المياه التي تعصر مما ذكر فليس من قبيل المؤنث.

والمؤنث: هومايظهر لونه وأثره، أي تعلقه بها مسه تعلقا شديدا كالمسك، والكافور، والزعفران. (٢)

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والمصباح المنير، والصحاح مادة: «طيب»، ورد المحتار على الدر المختار ٢/ ٢٧٥، والمجموع شرح المهذب ٧/ ٢٧٤، ومغني المحتاج ١/ ٢٠٥

<sup>(</sup>٢) حاشيسة المدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٥٩ ط عيسى الحلبي بمصر

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### التزين :

٣ - التزين: هو اتخاذ الزينة، وهي اسم جامع لكل شيء يتزين به، فالتزين ما يحسن به منظر الإنسان. (١)

#### الحكم التكليفي:

٤ - الأصل سنية التطيب، ويختلف الحكم بحسب الأحوال، على ما سيأتي.

#### تطيب الرجل والمرأة:

- يسن التطيب، لخبر أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا «أربع من سنن المرسلين: الحناء، والتعطر، والسواك، والنكاح»(٢) ولقول الرسول هجبّب إلى من دنياكم: النساء والطيب، وجُعلتْ قرةً عيني في الصلة»(٣) والطيب

يستحب للرجل داخل بيته وخارجه، بها يظهر ريحه ويخفى لونه، كبخور العنبر والعود. ويسن للمرأة في غير بيتها بها يظهر لونه ويخفى ريحه، لخبر رواه الـترمـذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «طيب الرجال ماظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه» (۱) ولأنها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها، لحديث: «أبها امرأة استعطرت، فمرت عليها، لحديث: «أبها امرأة استعطرت، فمرت بقسوم ليجدوا ريحها فهي زانية» (۱) وفي بيتها تطيب بها شاءت، مما يخفى أو يظهر، لعدم المانع.

#### التطيب لصلاة الجمعة:

تندب التطیب لصلاة الجمعة بلا خلاف. (۳) لحدیث ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله ﷺ «إن هذا یوم عید جعله الله للمسلمین، فمن جاء منکم إلی

- (۱) حديث: «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي ... ». أخرجه أحمد (۲/ ۶) ه ط. المكتب الإسلامي)، وأبو داود (۲/ ۲۰ ۵ ط عبيد الدعاس)، والترمذي (٤/ ۲۰ ۱ ط. مصطفى الحلبي). واللفظ له. وقال: هذا حديث حسن. (۲) حديث: «أيا امرأة استعطرت ... » أخرجه أحمد (۶/ ۱۰۶ ۵ مصطفى الحلبي)، والسترمسذي (٥/ ۲۰ ۱ ط. مصطفى الحلبي). بنحوه، وقال: هذا حديث حسن صحيع.
- (٣) رد المحتار على الدر المختار ١/ ٥٤٧ ط دار إحياء التراث العربي. بيروت. وجواهر الإكليل ١/ ١٣، ٩٦، ونهاية المحتاج ٢/ ٢٦٢ ط مصطفى الحلبي بمصر، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٤٩، وكشاف القناع ٢/ ٤٢ ط الرياض.

- (١) لسان العرب، والصحاح، والمصباح المنير مادة: «زين».
- (۲) حديث: «أربع من سنن المرسلين: الحناء، والتعطر، والسواك، والنكاح». أخرجه الترمذي (٣/ ٣٨٢ ط. مصطفى الحلبي)، وأحمد (٥/ ٤٦١ ط. المكتب الإسلامي)، والبغوي في شرح السنة (٩/ ٥ ط. المكتب الإسلامي)، وضعفه الأرنؤوط (شرح السنة ٩/ ٥ ط. المكتب الإسلامي).
- (٣) حديث: «حبب إلى من دنياكم: النساء والطيب...». أخرجه أحمد (٣/ ١٢٨ ط. المكتب الإسلامي) والحاكم والبيهقي. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال الحافظ العراقي: إسناده جيد. وقال ابن حجر: حسن. (فيض القدير ٣/ ٣٧٠).

الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك»(١) وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ولا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أويمس من طيب بيته، ثم يخرج لا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له مابينه وبين الجمعة الأخرى».(١)

#### التطيب لصلاة العيد:

٧ ـ يندب للرجل قبل خروجه لصلاة العيد أن يتطيب بها له ريح لا لون له، وبهذا قال الجمهور. (٣)

أما النساء فلا بأس بخروجهن غير متطيبات ولا لابسات ثياب زينة أوشهرة، لقوله على: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات» (٤) والمراد بالتفلات: غير المتطيبات.

(٤) حديث: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. . . » . أخرجه=

#### تطيب الصائم:

٨- يباح للصائم أن يتطيب عند الحنفية. (١) وقال المالكية: يجوز التطيب للصائم المعتكف، ويكره للصائم غير المعتكف. قال الدردير: لأن المعتكف معه مانع يمنعه مما يفسد اعتكافه، وهو لزومه المسجد وبعده عن النساء. (١)

وقال الشافعية: يسن للصائم ترك شم الرياحين ولمسها. والمراد أنواع الطيب، كالمسك والورد والنرجس، إذا استعمله نهارا لما فيها من الترفه، ويجوزله ذلك ليلا، ولو دامت رائحته في النهار، كما في المحرم. (٣)

وأما الحنابلة، فقالوا: يكره للصائم شم ما لا يأمن أن يجذب نَفَسُه إلى حلقه كسحيق مسك، وكافور، ودهن ونحوها، كبخور عود وعنر. (3)

#### تطيب المعتكف:

٩ ـ يجوز للمعتكف أن يتطيب نهارا أوليلا بأنواع

<sup>(</sup>۱) حديث: «إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة . . . » أخرجه ابن ماجة (١/ ٣٤٩ ط. عيسى الحلبي). والشافعي (بدائع المغني للساعاتي ١/ ١٥٤ ط دار الأنوار). قال المنذري: إسناده حسن (الترغيب والترهيب (٢/ ٨٣ ط. التجارية).

<sup>(</sup>٢) حديث: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بها استطاع من طهر...» أخرجه البخاري (٢/ ٣٧٠ ط. السلفية).

<sup>(</sup>٣) رد المحتار على الدر المختار ٢/ ١٦٨ ط مصطفى الحلبي، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٣٩٨، ونهاية المحتاج ٢/ ٣٩٨ وما بعدها، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٧٠، وكشاف القناع ٢/ ٥ ط الرياض.

<sup>=</sup> أبسو داود (١/ ٣٨١ط. عبسيد دعساس). وأحمسد (٢/ ٤٣٨ط. الكتساب الإسسلامي) واللفسظ له. قال الهيثمي: إسنساده حسن. (مجمسع الزوائد ٢/ ٣٣٣ط دار الكتاب العربي).

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧ ٤

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٥

<sup>(</sup>٣) شرح المنهج والحساشية ٢/ ٣٢٩، وتحفة المحتساج بشرح المنهاج ٤/ ٥٨

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٢/ ٣٣٠ط النصر الحديثة.

الطيب عند جمه ور الفقهاء، إلا في رواية عن الإمام أحمد أنه قال: إنه لا يعجبني أن يتطيب. وذلك لأن الاعتكاف عبادة تختص مكانا، فكان ترك الطيب فيه مشروعا كالحج. (١)

واستدل القائلون بجواز التطيب بقوله تعالى: ﴿يابَنِي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾. (١)

#### التطيب في الحج:

1. اتفق الفقهاء على أن التطيب أثناء الإحرام في البدن أو الثوب محظور. أما التطيب للإحرام قبل الدخول فيه فهو مسنون استعدادا للإحرام عند الجمهور، وكرهه مالك<sup>(٣)</sup> لما روي من كراهته عن عمر، وعشان، وابن عمر رضي الله عنهم، وجماعة من التابعين.

ودليل سنية التطيب في البدن للإحرام ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أطيب رسول الله على لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت»، (٤) وعنها

رضي الله عنها قالت: «كأني أنظر إلى وبيص (١) الطيب في مفارق رسول الله وهو معرم». (٢) والصحيح عندهم جواز التطيب بها يبقى جرمه بعد الإحرام، لصريح حديث عائشة الثاني.

وأما المالكية: فحظروا بقاء جرم الطيب وإن ذهبت رائحته.

11 - أما التطيب في الشوب للإحرام: فمنعه الجمهور، وأجازه الشافعية في القول المعتمد. فلا يضر بقاء الرائحة الطيبة في الثوب اتفاقا قياسا للثوب على البدن. لكن نصوا على أنه لو نزع ثوب الإحرام أوسقط عنه، فلا يجوز له أن يعود إلى لبسه مادامت الرائحة فيه، بل يزيل منه الرائحة ثم يلبسه، وهذا قول سعد بن أبي وقاص، وابن النزبير، وعائشة، وأم حبيبة رضي الله عنهم، والثوري وغيرهم.

واحتج الشافعية بحديثي عائشة رضي الله عنها السابقين، وهما صحيحان رواهما البخاري ومسلم، وقالوا: إن الطيب معنى يراد للاستدامة فلم يمنع الإحرام من استدامته كالنكاح (٣)

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲/۱۱۲، ۱۱۷، وحاشية الـدسـوقي ۱/۱۷، وحاشية الـدسـوقي ۱/۱۷، ومـواهب الجليل للحطاب ۲/۲۲۲ ط بيروت، ونهاية المحتاج ۳/۲۱٤، والمغني لابن قدامة ۳/۲۰۵ الرياض.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف / ٣١

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد ١/ ٣٤١ ط الكليات الأزهرية بمصر.

<sup>(</sup>٤) حديث: «كنت أطيب رسول الله على الإحسرامية . . . » أخسرجه البخاري (٣/ ٣٩٦ ط السلفية)، ومسلم (٢/ ٣٤٦ ط عيسى الحلبي). واللفظ له .

<sup>(</sup>١) الوبيص: البريق واللمعان.

<sup>(</sup>٢) حديث: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب...» أحرجه البخاري (٣/ ٣٩٦ السلفية)، ومسلم (٢/ ١٤٧ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>٣) المجموع شرح المهذب ٧/ ٢٢١، ٢٢٢ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة

وسواء فيما ذكر الطيب الذي يبقى له جرم بعد الإحرام والذي لا يبقى، وسواء الرجل والمرأة الشابة والعجوز. (١)

وذهب الحنفية - في الأصح - إلى عدم جواز التطيب للإحرام في الشوب، ولا يجوز أن يلبس ثوب إحرام مطيبا، لأنه بذلك يكون مستعملا للطيب في إحرامه باستعمال الثوب، وهو محظور على المحرم، والفرق: أن الطيب في الشوب منفصل، أما في البدن فهو تابع له، وسنية المتطيب تحصل بتطيب البدن، فأغنى عن تجويزه في الثوب.

وذهب المالكية: إلى أنه إن تطيب قبل الإحرام، سواء الإحرام يجب عليه إزالته عند الإحرام، سواء كان ذلك في بدنه أو ثوبه، فإن بقي في البدن أو الشوب بعد الإحرام شيء من جرم الطيب المذي تطيب به قبل الإحرام - وجبت عليه الفدية، وأما إذا كان في الثوب رائحته، فلا يجب نزع الثوب لكن يكره استدامته ولا فدية.

وأما اللون: ففيه قولان عند المالكية، وهذا كله في اليسير، وأما الأثر الكثير ففيه الفدية، واستدل المالكية بحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: «أتى النبي على رجلً

ويقول ابن قدامة: إن طيّب ثوبه فله استدامة لبسه مالم ينزعه، فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه، فإن لبسه افتدى، لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب ولبس المطيّب دون الاستدامة. وكذلك إن نقل الطيب من موضع بدنه إلى موضع آخر افتدى، لأنه تطيب في إحرامه، وكذا إن تعمد مسه أو نحاه من موضعه ثم رده إليه، فأما إن عرق الطيب أو ذاب بالشمس فسال من موضعه إلى موضع آخر، فلا شيء عليه، لأنه ليس من فعله، (٣)

قالت عائشة رضي الله عنها: «كنا نخرج مع النبي ﷺ إلى مكة فنضمـد(١٤) جبـاهنا بالمسك

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٢١٨/٧، ونهاية المحتاج ٣/٢٦٢ط المكتبة الإسلامية

٢١) حاشية رد المحتار على الدر المختار ٢/ ٤٨١

<sup>(</sup>۱) حديث: «أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات . . . » أخرجه البخاري (۳/ ۳۹۳ط. السلفية)، ومسلم (۲/ ۸۳۷ط، عيسى الحلبي) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ٣/ ٣٤١

<sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامــة ٣/ ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ومطـالب أولي النهى ٣٠٣/ ٣٠٤ ، ٣٠٣/

<sup>(</sup>٤) أي: نضعه على جباهنا. والحديث دليل على استحباب تطيب المرأة عند الإحرام كالرجل.

المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراها النبي على فلا ينهانا». (١)

17 ـ وأما التطيب بعد الإحرام، فإنه يحظر على المحرم استعماله في ثيابه وبدنه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي على قال: «ولا تلبسوا من الثياب مامسه ورس أو زعفران» (٢) ولما ورد أن النبي على قال في شأن المحرم الذي وقصَته راحلته «لا تمسوه بطيب»، وفي لفظ «لا تحنطوه» (٣) ووجهه: أنه لما منع الميت من الطيب لإحرام و وجبت عليه الفدية، لأنه استعمل ماحرمه الإحرام ولو للتداوي، ولقوله على الشعث المتداوي، ولقوله على الشعث المتداوي، ولا والطيب ينافي الشعث .

ويجب الفداء عند المالكية ، (۱) والشافعية ، (۲) والخنابلة ، (۳) لأي تطيب مما هو محظور، دون تقييد بأن يطيب عضوا كاملا أو مقدارا من الثوب معينا. وإنها وجبت الفدية قياسا على الحلق ، لأنه منصوص عليه في القران في قوله تعالى : ﴿ ولا تَحْلِقُوا رءوسَكم حتى يَبْلُغ الهديُ عَلِلَه ، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسِه فَفِدْيَةُ من صيام أو صَدَقة أو نُسُك ﴾ . (۱)

ولما ورد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن السول الله عنه أله ، حين رأى هوام رأسه: «أيؤ ذيك هوام رأسك؟» قال: قلت: نعم. قال: «فاحلق، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة»(٥)

وفرق الحنفية بين تطيب وتطيب، فقالوا: تجب شاة إن طيب المحرم عضوا كاملا، مثل

<sup>(</sup>۱) حديث: «كنا نخرج مع النبي هي إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك . . . » أخرجه أبوداود (۲/ ۱۶ ط عبيد دعاس) . والبيهقي (٥/ ٨٤ ط . دار المعرفة) . وقال الأرناؤط إسناده حسن (جامع الأصول ٣٦/٣ ط . دار البيان) .

<sup>(</sup>۲) حديث: «ولا تلبسوا من الثياب مامسه ورس...» أخرجه البخاري (۳/ ۲۰۱ ط السلفية)، ومسلم (۲/ ۸۳۶ ط المكتب الحلبي)، وأحمد (۲/ ۸۳۳ ط المكتب الإسلامي) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) قال في شأن المحرم الذي وقصته ناقته «لا تمسوه بطيب» وفي لفظ «لا تحنطوه». أخرجه البخاري (٤/ ٦٣ - ٣٤ ط السلفية).

<sup>(</sup>٤) حديث: «المحرم الأشعث الأغبر...» ذكره ابن قدامة في المغني (٣/ ٣٢٠)ط السرياض بلفظ «إن المحرم الأشعثُ الأغسر» ولم أعشر على من أخرجه بهذا اللفظ. ولكن=

<sup>=</sup> أخرج الترمذي (٥/ ٢٢٥ ط مصطفى الحلبي). بمعناه عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي شخ فقال: من الحاج يارسول الله؟: الشعث التفل وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار . . . ثم قال: ورجال أحمد رجال الصحيح . (مجمع الزوائد ٣/ ٢١٨ ط دار الكتاب العربي).

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٢/ ٦٦ - ٦٣، وشرح الزرقاني ٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩

<sup>(</sup>۲) المجمسوع ۷/ ۲۲۹ ـ ۲۷۶ ط المكتبسة السلفيسة بالمدينة المنسورة. ونهايسة المحتاج ۳/ ۳۲۵، ۳۳۳ط. مصطفى الحلبي بمصر.

<sup>(</sup>٣) مطالب أولي النهي ٢/ ٣٣١

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة / ١٩٦

<sup>(</sup>٥) حديث: «أيؤذيك هوام رأسك؟...» أخرجه البخاري (٥/ ٧٥٤ ط. السلفية).

الرأس واليد والساق، أوما بلغ عضوا كاملا لو جمع. والبدن كله كعضو واحد إن اتحد المجلس، وإن تفرق المجلس فلكل طيب كفارة إن شمل عضوا واحدا أو أكثر، سواء كفر للأول أم لا، وهذا عند أبى حنيفة وأبي يوسف. وقال عمد: عليه كفارة واحدة، ولوفدى ولم يزل الطيب لزمه فديمة أخرى، لأن ابتداءه كان محظورا، فيكون لبقائه حكم ابتدائه.

ووجه وجوب الشاة: أن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق، وذلك في العضو الكامل فيترتب كهال الموجب.

وإن طيب أقل من عضو: فعليه أن يتصدق بنصف صاع من بر، لقصور الجناية إلا أن يكون الطيب كثيرا، فعليه دم. وهذا عند أبى حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يُقَوَّم مايجب فيه الدم فيتصدق بذلك القدر، حتى لو طيب ربع عضو فعليه من الصدقة قدر ربع شاة، وهكذا، لأن تطييب عضوكامل ارتفاق كامل، فكان جناية كاملة، فيوجب كفارة كاملة ، وتطييب ما دون العضو الكامل ارتفاق قاصر، فيوجب كفارة قاصرة، إذ الحكم يثبت على قدر السبب، إلا أن يكون الطيب كثيرا فعليه دم، ولم يشترط الحنفية استمرار الطيب لوجوب الجزاء، بل يجب بمجرد التطيب. (١)

وأما تطييب الشوب فتجب فيه الفدية عند

الحنفية بشرطين:

أولهما: أن يكون كثيرا، وهو مايصلح أن يغطى مساحة تزيد على شبر في شبر.

والثانى: أن يستمر نهارا، أو ليلة.

فإن اختمل أحمد هذين الشرطين وجبت الصدقة، وإن اختل الشرطان وجب التصدق بقبضة من قمح. (١)

والأصل في حظر تطييب الشوب ولبسه بعد الإحرام قوله على: «لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس». (٢)

والمحرم - ذكرا كان أوغيره - ممنوع من استعمال الطيب في إزاره أوردائه وجميع ثيابه، وفراشه ونعله، حتى لوعلق بنعله طيب وجب عليه أن يبادر لنزعه، ولا يضع عليه ثوبا مسه الورس أو الزعفران أو نحوهما من صبغ له

واستعمال الطيب هو: أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك الطيب، مما يقصد منه ريحه غالبا ولومع غيره، كمسك أو عود، وكافور، وورس، وزعفران،

<sup>(</sup>١) رد المحتيار على البدر المختيار ٢/ ٢٠٠ ـ ٢٠٢ ، والهداية=

<sup>=</sup> بهامش فتح القدير ٢/ ٤٣٨، ٤٣٩ ط. دار إحياء التراث العربي/ بيروت .

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٢/ ١٨٩، ١٩٠ طبعة أولى.

<sup>(</sup>٢) حديث: «لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الرعفران ولا الورس» سبق تخريجه ف/ ١٢

<sup>(</sup>٣) الاختيار ١/ ١٤٥ ط دار المعرفة، ونهاية المحتاج ١/ ٢١٠ ط. مصطفى الحلبي بمصر.

وريحان، وورد، وياسمين، ونرجس، وآس، وسيوسن، ومنشور، ونهام، وغير ماذكر، مما يتطيب به، ويتخذ منه الطيب، أو يظهر فيه هذا الغرض (١)

17 ـ ويكره للمحرم شم الطيب، وهذا عند الحنفية والشافعية، وقال المالكية: يكره شم الطيب مذكره ومؤنشه دون مس. (٢) وأما الحنابلة: فقالوا: يحرم تعمد شم الطيب كالمسك والكافور ونحوهما، مما يتطيب بشمه كالمورد والياسمين. فإن فعل المحرم ذلك وجب الفداء عليه، لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه، فكذلك في أصله، وعن الإمام أحمد رواية أخرى في الورد: لا فدية عليه في شمه، لأنه زهر شمه على جهته، أشبه زهر سائر الشجر، والأولى تحريمه، لأنه ينبت للطيب ويتخذ منه، والأولى تحريمه، لأنه ينبت للطيب ويتخذ منه، أشبه الزعفران، والعنبر. (٣)

مايباح من الطيب وما لايباح بالنسبة للمحرم: 1٤ ـ قال ابن قدامة: النبات الذي تستطاب

#### رائحته على ثلاثة أضرب:

أحدها: ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم، والخزامى، والفواكه كلها، من الأترج، والتفاح والسفرجل، وغيره، وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب، كالحناء، والعصفر، وهذان يباح شمها ولا فدية فيها بلا خلاف، غير أنه روي عن ابن عمر رضي الله عنها: أنه كان يكره للمحرم أن يشم شيئا من نبات الأرض، من الشيح والقيصوم (۱) وغيرهما، وقد «روي أن أزواج رسول الله على كن يجرمن في المعصفرات».

الثاني: ماينبته الادميون للطيب ولا يتخذ منه طيب، كالريحان الفارسي والنرجس، والبرم، (٢) وفيه وجهان، أحدهما: يباح بغير فدية، قاله عثمان بن عفان، وابن عباس رضي الله عنهم، والحسن، ومجاهد، وإسحاق. والآخر: يحرم شمه، فإن فعل فعليه وأبي ثور، لأنه يتخذ للطيب، فأشبه الورد. (٣) الثالث: ماينبت للطيب، ويتخذ منه طيب،

كالورد، والبنفسج، والخيري (٤) وهذا إذا

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب ٧/ ٢٦٩ ومابعدها ط. المكتبة الإسلامية بالمدينة المنورة، والخرشي على محتصر خليل ٢/ ٣٥٢

<sup>(</sup>٢) رد المحتار على الدر المحتار ٢/ ٤٨٧ ط. مصطفى الحلبي بمصر الطبعة الثانية، والمجموع شرح المهذب ٧/ ٢٧٢، وحاشية الدسوقي ٢/ ٥٩، وشرح الزرقاني ٢/ ٢٩٦ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) مطالب أولي النهى ٢/ ٣٣١ ط المكتب الإسلامي بدمشق، والمغني لابن قدامة ٣/ ٣١٦، ٣٢٣ ط. مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.

<sup>(</sup>١) القيصوم: نبات له رائحة كالشيح.

<sup>(</sup>٢) البرم: تبات طيب الرائحة.

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة ٣/ ٣١٥

<sup>(</sup>٤) الخيري: نبات طيب الزهر.

استعمله المحرم وشمه ففيه الفدية، لأن الفدية تجب فيا يتخذ منه، فكذلك في أصله. (١) وإن مس المحرم من الطيب ما يعلق ببدنه، كالغالية وماء الورد، والمسك المسحوق الذي يعلق بأصابعه، فعليه الفدية، لأنه مستعمل للطيب. وإن مس ما لا يعلق بيده، كالمسك غير المسحوق، وقطع الكافور، والعنبر، فلا فدية، لأنه غير مستعمل للطيب. فإن شمه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذا، وإن شم العود (أي خشب العود) فلا فدية عليه، لأنه لا يتطيب به (١)

#### تطيب المحرم ناسيا أو جاهلا:

10 \_ إن تطيب المحرم ناسيا فلا فدية عليه عند الشافعية والحنابلة ، (٣) في المشهور عندهم ، وهو مذهب عطاء ، والشوري ، وإسحاق ، وابن المنذر ، لعموم قوله على «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »(١) وإن أخر ذلك عن زمن الإمكان فعليه الفدية

(١) المغنى لابن قدامة ٣/٦١٣

عند الحنابلة، واستدل القائلون بعدم وجوب الفدية على الناسي أيضا: بخبر يعلى بن أمية رضي الله عنه «أن رجلا أتى النبي وهو بالجعرانة، وعليه جبة، وعليه أثر خَلُوق، أو قال: أشر صفرة. فقال: يارسول الله كيف قال: أشر صفرة. فقال: يارسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: «اخلع عنك الجبة، واغسل أشر الخلوق عنك. أوقال: الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في ولياسي في معناه، وله غسل الطيب بيده بلا حائل، لعموم أمره علي بغسله.

وأما الحنفية والمالكية، وهو الرواية الثانية عن أحمد فقالوا: يجب دم على المحرم البالغ ولو ناسيا إن طيب عضوا كاملا، أو ما يبلغ عضوا لو جمع. (٢)

#### تطيب المبتوتة :

17 - يحرم على المطلقة ثلاث التطيب لوجوب الإحداد عليها، لأنها معتدة بائنٌ من نكاح صحيح، وهي كالمتوفي عنها زوجها، وهذا عند الحنفية، (٢) وهو قول للشافعية، (٤)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتساج ٣/ ٣٢٥، والمجمسوع شرح المهسدب ٧/ ٢٨٠، والمغني لابن قدامة ٣/ ٥٠١، ٥٠١، ومطالب أولى النهى ٢/ ٣٦٣

<sup>(</sup>٤) حديث: «إن الله وضع عن أميتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أخرجه ابن ماجة (١/ ٢٥٩ ط. عيسى الحلبي). وصححه السيوطي (فيض القدير ٦/ ٣٦٢ ط. المكتبة التجارية).

<sup>(</sup>١) حديث: «اخلع عنك الجبة واغسل . . . » أخسرجه البخساري (٣/ ٦١٤ ط السلفية) . ومسلم (٢/ ٣٦٨ ط . عيسى الحلبي) .

<sup>(</sup>٢) رد المحتمار على المدر المحتمار ٢٠٠، ٢٠١، والعدوي على الخرشي ٣/ ٣٥٣، والمعني ٣/ ٥٠٢

<sup>(</sup>٣) رد المحتار على الدر المختار ٢/٧١٧

<sup>(</sup>٤) نهاية المحتاج V/ ١٤١ - ١٤٣

والحنابلة. (١) أما المالكية (٢) فقالوا: إن التطيب لا يحرم إلا على المتوفى عنها زوجها، ومن في حكمها وهي: زوجة المفقود المحكوم بفقده. لقوله تعالى: ﴿والذين يُتُوفّون منكم ويذرون أزواجا يَترَ بَّصْنَ بأنفسهن أربعة أشهر وعُشْرا ﴾ (٢)

والقول الآخر للشافعية والحنابلة: لا يحرم التطيب، لأن الإحداد لا يجب على المطلقة ثلاثا، لأن النبي على المناه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» (٤) وهذه عدة الوفاة، فدل على أن الإحداد يجب فيها فقط. والمطلقة بائنا معتدة عن غير وفاة، فلم يجب عليها الإحداد كالرجعية. ولأن فلم يجب عليها الإحداد كالرجعية. ولأن المطلقة بائنا فارقها زوجها باختيار نفسه وقطع نكاحها، فلا معنى لتكليفها الحزن عليه، فيجوز لها أن تتطيب.

وزاد الحنفية المطلقة طلقة واحدة بائنة، وقالوا: يلزمها ترك التطيب، لأنه يلزمها الحداد، ولو أمرها المطلق بتركه، لأنه حق الشرع. (٥)

# تطير

#### التعريف:

١ - التطير في اللغة: التشاؤم. يقال: تطير بالشيء، ومن الشيء: تشاءم به. والاسم الطيرة. جاء في فتح الباري: التطير، والتشاؤم شيء واحد. (١)

والمعنى الاصطلاحي لا يختلف عن اللغوي.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ \_ الفأل:

٢ ـ الفَأل ضد الطيرة، يقال: تفاءل الرجل:
 إذا تيمن بسماع كلمة طيبة. (١)

والفرق بينه وبين الطيرة: أن الفأل يستعمل فيها يستحب، والتطير فيها يكره غالبا.

#### ب ـ الكهانة:

٣ ـ الكهانة: ادعاء علم الغيب، والإخبار بها سيحدث في المستقبل مع الإسناد إلى سبب. (٣)

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة ٧/ ١٥، ١٩ه

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٤٧٨، ٤٧٩

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/ ٢٣٤

<sup>(</sup>٤) حديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ...» أخرجه البخاري (٤) حديث أم حبيبة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٥) رد المحتار على الدر المختار ٢/٦١٧.

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح مادة: «طير»، وفتح الباري ١٠/٢١٣

<sup>(</sup>٢) متن اللغة مادة: «فأل».

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢١٢/١٠ ـ ٢١٦

#### أصل التطير:

\$ - أصل التطير: أن العرب كانوا في الجاهلية إذا خرج أحدهم لأمر قصد إلى عش طائر، فيهيجه، فإذا طار الطير يمنة تيمن به، ومضى في الأمر، ويسمونه «السانح». أما إذا طاريسرة تشاءم به، ورجع عها عزم عليه، وكانوا يسمونه «البارح». فأبطل الإسلام ذلك ونهى عنه، وأرجع الأمر إلى سنن الله الثابتة، وإلى قدره المحيط، ومشيئته المطلقة، (١) جاء في الأثر الصحيح: «من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك» (٢) ونحوه كثير.

#### حكمه التكليفي:

ويا اعتقد المكلف أن الذي شاهده من حال الطير موجب لما ظنه، مؤثر فيه، فقد كفر. لما في ذلك من التشريك في تدبير الأمور. أما إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف والمدبر وحده، ولكنه في نفسه يجد شيئا من الخوف من الشر، لأن التجارب عنده قضت أن صوتا من أصوات الطير، أو حالا من حالاته يرادفه مكروه، فإن وطن نفسه على ذلك فقد أساء، وإن استعاذ بالله من الشر، وسأله الخير ومضى متوكلا على الله، فلا يضره ما وجد في نفسه من

ذلك، وإلا فيؤ احمد. (١) لحديث معاوية بن حكم. قال: قلت: «يارسول الله: منا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم». (٢)

هذا وقد اتفق أهل التوحيد على تحريم التطير، ونفي تأثيره في حدوث الخير أو الشر، لما في ذلك من الإشراك بالله في تدبير الأمور. والنصوص في النهي عن ذلك كثيرة، منها: حديث: «لا عدوى، ولا طيرة ولا هامة، ولا صفر»(٣)

أما الفأل الحسن فهو جائز، (1) وجاء في الأثر: «كان النبي ﷺ يتفاءل ولا يتطير، وكان يجب أن يسمع يا راشد يا رجيح». (٥)

وروي عنه: «لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح: «الكلمة الحسنة». (٦)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) حديث: «من ردته الطيرة من حاجة فقد . . . » . أخرجه أحمد ، وصحح إسناده أحمد شاكر (مسند أحمد بن حنبل بتحقيق أحمد شاكر ١٠/١٢ ط المعارف) .

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٠/ ٢١٥

<sup>(</sup>٢) حديث: «معاوية بن حكم العلمي . . . » أخرجه مسلم (١/ ٣٨١ ـ ٣٨٢ ط عيسى البابي)

<sup>(</sup>٣) حديث: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠/ ٢١٤ ط. السلفية)، ومسلم (٢/٤/ ، ١٧٤٣ م. الحلبي).

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٥

<sup>(</sup>٥) الشطر الأول من الحديث «كان يتفاءل ولا يتطير» أخرجه أحمد (٤/ ٩٤ - ٩٥ ط. المسارف) وصحح أحمد شاكر إسناده. أما الشطر الثاني فقد أخرجه الترمذي بلفظ مقارب. وقال: هذا حديث حسن صحيح (سنن الترمذي 171/ ط. مصطفى الحلبي).

<sup>(</sup>٦) حديث: «لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني...» أخسرجسه البخاري (فتح الباري ١٠/ ٢١٤ ط. السلفية).

والفأل أمل ورجاء للخير من الله تعالى عند كل سبب ضعيف أو قوي ، بخلاف الطيرة ، فهي سوء ظن بالله ، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله ، (١) لخبر قال الله تعالى في الحديث القدسي : «أنا عند ظن عبدي بي ، إن ظن بي خيرا فله ، وإن ظن شرا فله » . (٢) والتفصيل في مصطلح (شؤم) .

#### (١) أسنى المطالب ١/ ٥٤٩، وروضة الطالبين ٣/ ٢٣٢

### تعارض

#### التعريف:

1 - التعارض في اللغة: التقابل. أصله من العرض وهو المنع. يقال: لا تعترض له، أي: لا تمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده. ومنه: الاعتراضات عند الأصوليين والفقهاء الواردة على القياس وغيره من الأدلة، سميت بذلك لأنها تمنع من التمسك بالدليل. ومنه: تعارض البينات، لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها. ومنه: تعارض الأدلة عند الأصوليين، وموطنه في الملحق الأصولي.

والتعارض اصطلاحا: التهانع بين الدليلين مطلقا، بحيث يقتضي أحدهما غير مايقتضي الأخر. (١)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ التناقض:

٢ ـ التناقض: هو التدافع. يقال: تناقض
 الكلامان، أي: تدافعا، كأن كل واحد منها

 <sup>(</sup>٢) حديث: قال الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي ... ».
 أخرجه أحمد (٢/ ٣٩١ ط. المكتب الإسلامي) ،
 وابن حبان في صحيحه (موارد الظهآن ص ٢٣٩٤ ط. دار
 الكتب العلمية).

<sup>(</sup>١) المصباح المنير مادة: «عرض»، وحاشية البناني ٢٥٧/٢

ينقض الأخرويدفعه، والمتناقضان لا يجتمعان أبدا ولا يرتفعان. (١)

أما المتعارضان فقد يمكن ارتفاعهما.

#### ب ـ التنازع:

٣ ـ التنازع الاختلاف. يقال: تنازع القوم، أي: اختلف وا(٢) ومنه قوله تعالى: ﴿ ولا تَنَازعوا فَتَفْشَلوا وَتَذْهَبَ رِيحُكم ﴾. (٣)

فالتنازع أعم، لأنه يشمل الاختلاف في الرأي وغيره.

#### حكم التعارض:

إذا تعارضت البينتان، وأمكن الجمع بينها
 جمع، وإذا لم يمكن الجمع يصار إلى
 الترجيح. (1)

والترجيح: تقديم دليل على دليل آخر يعارضه، لاقتران الأول بها يقويه. والتعارض والترجيح يرد عند الأصوليين والفقهاء.

فأما ما يتعلق بالأصول فينظر في الملحق الأصولي.

وأما استعماله عند الفقهاء فمعظمه في شأن البينات، وفيما يلي تفصيل ذلك:

وجوه الترجيح في تعارض البينات: ٥ ـ في كل مذهب من المذاهب الفقهية وجوه للترجيح.

ذكر الحنفية - في باب: دعوى الرجلين وجوها لترجيح إحدى البينتين على الأخرى إذا تعارضتا وتساوتا في القوة ، فقالوا: إن كانت العين في يد المدعى عليه تقدم بينة الخارج على بينة ذي اليد في دعوى الملك المطلق (الذي لم يذكر سببه) إن وقت أحدهما فقط (أي ذكر تاريخا) وقال أبويوسف: من وقت أحق بالعين، فإن أرخا واتحد المملك، فالأسبق تاريخا أحق بالعين العين لقوة بينته، ولو اختلف المملك أستويا.

وإن كانت العين في يد ثالث، وأقام خارجان كل بينة، وتساوتا، قضي لهما بها مناصفة، وذلك عند أبي حنيفة وصاحبيه.

وإن كان النزاع على نكاح امرأة، فإما أن تكون المرأة حية أو ميتة، فإن كانت حية سقطت البينتان لعدم إمكان الجمع بينها. وإن كانت ميتة ورثاها ميراث زوج واحد، ولو ولدت يثبت نسب الولد منها.

وإن كانت العين في أيديها معا، واستويا في الحجة والتاريخ، فالعين بينها. فإن اختلفا في التاريخ فهي للسابق.

ولا عبرة عندهم بكثرة الشهود ولا بزيادة

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير مادة! «نزع».

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال / ٤

<sup>(</sup>٤) التعريفات للجرجاني.

العدالة (١) ـ وعند الحنفية تفصيلات أخرى تنظر في كتبهم .

وعند المالكية الترجيح يحصل بوجوه:

7 - الأول: بزيادة العدالة في المشهور. وروي عن مالك أنه لا يرجع بها، وذلك موافق لما قاله الحنفية. وعلى القول بالترجيع بزيادة العدالة فلابد أن يجلف من زادت عدالته، وفي الموازية: لا يجلف، ولا يرجع بكثرة العدد على المشهور كما هورأي الحنفية. وروي عن مطرف وابن للا جشون أنه يرجع بكثرة العدد عند تكافؤ المينتين في العدالة، إلا أن يكثروا كثرة يكتفى المينتين في العدالة، إلا أن يكثروا كثر ون بها فيما يراد من الاستظهار، والأخرون كثير ون جدا، فلا تراعى الكثرة حينئذ، وإنها يقع جدا، فلا تراعى الكثرة دون مزية العدد.

قال ابن عبدالسلام: من رجح بزيادة العدد لم يقل به كيفها اتفق، وإنها اعتبره مع قيد العدالة.

٧- الشاني: يكون الترجيح أيضا بقوة الحجة فيقدم الشاهدان على الشاهد واليمين. وعلى الشاهد واليمين. وعلى الشاهد والمرأتين، وذلك إذا استووا في العدالة، قال ذلك أشهب. وقال ابن القاسم: لا يقدمان ثم رجع لقول أشهب. قال ابن القاسم: ولو كان الشاهد أعدل من كل واحد منها حكم به مع اليمين، وقدم على الشاهدين. وقال

ابن الماجشون ومطرف: لا يقدم ولوكان أعدل أهل زمانه، وهو أقيس، لأن بعض أهل المذهب لا يرى اليمين مع الشاهد.

٨-الشالث: اشتهال إحدى البينتين على زيادة تاريخ متقدم أو سبب ملك، وهذا يتفق مع قول الحنفية بالأخذ بتاريخ السابق.

وذكر القرافي أنه لا يحكم بأعدل البينتين عند من رأى ذلك إلا في الأموال خاصة.

وقالوا: تقدم بينة الملك على بينة الحوز، وإن كان تاريخ الحوز متقدما، لأن الملك أقوى من الحوز. وتقدم البينة الناقلة على البينة الستصحبة. ومشالها: أن تشهد بينة أن هذه الدار لزيد بناها منذ مدة، ولا نعلم أنها خرجت من ملكه إلى الآن. وتشهد البينة الأخرى: أن هذا اشتراها منه بعد ذلك، فالبينة الناقلة علمت، والمستصحبة لم تعلم، فلا تعارض بين علمت، والمستصحبة لم تعلم، فلا تعارض بين الشهادتين.

وإذا لم يمكن الترجيح بين البينتين سقطتا، وبقي المتنازع عليه بيد حائزه مع يمينه. فإن كان بيد غيرهما، فقيل: يبقى بيده. وقيل: يقسم بين مقيمي البينتين، لاتفاق البينتين على سقوط ملك الحائز. وإقرار من هوبيده لأحدهما ينزل منزلة اليد للمقر له. (١)

٩ ـ وعند الشافعية: أنه لوتنازع اثنان عينا،
 وكانت بيد أحدهما، وأقام كل بينة، وتساوتا

<sup>(</sup>١) تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك ١/ ٣٠٩

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٤/ ٤٣٧، دار الطباعة العامر ببولاق.

قدمت بينة صاحب اليد. ولا تسمع بينته إلا بعد بينة المدعي.

وإن كانت العين في يد ثالث، وأقام كل منها بينة سقطت البينتان، ويصار إلى التحليف، فيحلف صاحب اليد لكل منهما يمينا. وقيل: تستعمل البينتان وتنزع العين عمن هي في يده، وتقسم بينها مناصفة في قول، وفي قول آخر: يقرع بينها فيأخذها من خرجت قرعته، وفي قول: يوقف الأمسر حتى يتبين أو يصطلحا. وسكت في الروضة عن ترجيح واحد من الأقوال الثلاثة. وقال القليوبي: قضية كلام جمهور الشافعية ترجيح الثالث، لأنه أعدل.

وإن كانت في أيديها، وأقاما بينتين، بقيت في أيديها، كما كانت على قول السقوط. وقيل: تقسم بينها على قول القسمة، ولا يجيء الوقف، وفي القرعة قولان.

ولوأزيلت يده ببينة، ثم أقام بينة بملكه مستندا إلى ماقبل إزالة يده، واعتذر بغيبة شهوده، سمعت وقدمت، لأنها إنها أزيلت لعدم الحجة، وقد ظهرت، فينقض القضاء. وقيل: لا، والقضاء على حاله. ولوقال الخارج: هو ملكي اشتريته منك. فقال: بل ملكي. وأقاما بينتين بها قالاه تقدم بينة الخارج، لزيادة علم بينته بالانتقال.

والمندهب أن زيادة عدد شهود أحدهما

لا ترجح، لكمال الحجة في الطرفين، كما قال الحنفية.

وفي قول من طريق ترجيح، لأن القلب إلى النزائد أميل. وكذا لوكان لأحدهما رجلان، وللآخر رجل وامرأتان، لا يرجح الرجلان. وفي قول من طريق يرجحان، لزيادة الوثوق بقولها. فإن كان للآخر شاهد ويمين يرجح الشاهدان في الأظهر، لأنها حجة بالإجماع. وفي الشاهد واليمين خلاف. والقول الثاني: يتعادلان، لأن كلا منها حجة كافية.

ولوشهدت بينة لأحدهما بملك من سنة الى الآن وبينة للآخر بملك من أكثر من سنة إلى الآن كسنتين، والعين في يد غيرهما، فالأظهر ترجيح الأكثر، لأن الأخرى لا تعارضها فيه. والرأي الشاني عند الشافعية: أنه لا ترجيح به، لأن مناط الشهادة الملك في الحال، وقد استويا فيه، ولصاحب بينة الأكثر على القول بترجيحها الأجرة، والزيادة الحادثة من يوم الحكم. وعلى القول الثاني: تقسم بينها، أو يقرع، أو يوقف حتى يبين أو يصطلحا حسب الأقوال الثلاثة.

ولو أطلقت بينة ، وأرخت بينة ، فالمذهب أنها سواء ، وهو المعتمد ، سواء كان المدعى به بيدهما أوبيد غيرهما ، أو لا بيد واحد منها . وقيل - كما في أصل الروضة - تقدم البينة المؤرخة ، لأنها تقتضي الملك قبل الحال ، بخلاف المطلقة . ولوشهدت بينة أحدهما

بالحق، وبينة الآخر بالإبراء قدمت بينة الإبراء. هذا ومحل الاستواء في هذه المسألة ـ على ما ذكره القليوبي ـ ما لم يوجد مرجح. فإن وجد المرجح ككونه بيد أحدهما، أو كانت بينته غير شاهد ويمين، أو أسندت بينته لسبب: كأن شهدت بأنه نتج في ملكه، أو ثمر فيه، أو حمل فيه، أو ورثه من أبيه فتقدم بينته. (١)

• ١ - وعند الحنابلة: أن من ادعى شيئا بيد غيره فأنكره، ولكل واحد منها بينة، فقد اختلفت الرواية عن أحمد فيها إذا تعارضتا: فالمشهور عنه تقديم بينة المدعي، ولا يلتفت إلى بينة المدعى عليه بحال، وهذا قول إسحاق، لأن النبي على قال: «البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه» (١) فأمرنا بسهاع بينة المدعى ويمين المدعى عليه، وسواء شهدت بينة المدعى عليه أنها له، أو قالت: ولدت في ملكه عليه. وعن أخم درواية ثانية: إن شهدت بينة الداخل (أي صاحب اليد وهو المدعى عليه) بسبب الملك، وقالت مثلا: إن الدابة المتنازع عليها نتجت في ملكه أو اشتراها، أو كانت بينته أقدم تاريخا قدمت بينته المدعى، لأن ملكه أو اشتراها، أو كانت بينته المدعى، لأن قدمت بينته المداخل) أفادت بذكر السبب مالا تفيده

اليد. واستدل لتقديم بينة الداخل: بها روى جابر بن عبدالله رضي الله عنهها: أن النبي على «اختصم إليه رجلان في دابة أو بعير، فأقام كل واحد منها البينة بأنها له نتجها، فقضى بها رسول الله على للذي هي في يده». (١)

وذكر أبوالخطاب رواية ثالثة: أن بينة المدعى عليه تقدم بكل حال، وهو قول شريح وأهل الشام والشعبي والحكم وأبي عبيد. وقال: هو قول أهل المدينة، وروي عن طاووس.

وأنكر القاضي كون هذا رواية عن أحمد، وقال: لا تقبل بينة الداخل إذا لم تفد إلا ما أفادته يده، رواية واحدة. واحتج من ذهب إلى هذا القول بأن جهة المدعى عليه أقوى، لأن الأصل معه، ويمينه تقدم على يمين المدعى. فإذا تعارضت البينتان: وجب إبقاء يده على مافيها، وتقديمه، كما لولم تكن بينة لواحد منها. وحديث جابريدل على هذا، فإنه إنها قدمت بينته ليده.

11 ـ واستدل لتقديم بينة المدعي بقول النبي الله البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» (٢) فجعل جنس البينة في جهة المدعي، فلا يبقى في جهة المدعى عليه بينة. ولأن بينة المدعى أكثر فائدة فوجب تقديمها

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين والقليوبي وعميرة ٤/ ٣٤٣ ـ ٣٤٥

<sup>(</sup>٢) حديث: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» أخرجه الترمذي (٣/ ٦١٧ ط مصطفى البابي). والبيهقي (١/ ٢٥٢ ط دار المعرفة). وصحح إسناده البغوي في شرح السنة (١/ ١/ ١ ط المكتب الإسلامي).

<sup>(</sup>۱) حديث جابر بن عبدالله: «فقضى بها رسول الله ﷺ . . .» أخرجه البيهقي (۱۰/ ۲۵۲ ط دار المعارف) . وضعفه ابن التركياني في الجوهر النقي (۱۰/ ۲۰۲ ط دار المعارف) . (۲) تقدم تخريجه (ف ۱۰)

كتقديم بينة الجرح على بينة التعديل.

ودليل كثرة فائدتها: أنها تثبت شيئا لم يكن. وبينة المنكر إنها تثبت ظاهرا تدل اليد عليه، فلم تكن مفيدة، ولأن الشهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها رؤية اليد والتصرف، فإن ذلك جائز عند كثير من أهل العلم، فصارت البينة بمنزل اليد المجردة، فتقدم عليها بينة المدعي، كها تقدم على اليد، كها أن شاهدي الفرع لما كانا مبنيين على شاهدي الأصل، لم تكن لهما مزية علىها.

وإذا كان في يد رجل شاة، فادعى رجل أنها له منذ سنة، وأقام بذلك بينة. وادعى الذي هي في يده أنها في يده منذ سنين، وأقام بذلك بينة، فهي للمدعي بغير خلاف، لأن بينته تشهد له بالملك، وبينة الداخل تشهد له باليد خاصة، فلا تعارض بينها، لإمكان الجمع بينها بأن تكون اليد على غير ملك، فكانت بينة الملك أولى. فإن شهدت بينة بأنها ملكه منذ سنتين، فقد تعارض ترجيحان: فقدم التاريخ من جهة بينة الداخل، وكون الأخرى بينة الخارج ففيه روايتان: إحداهما تقدم بينة وأبي ثور. والثانية: تقدم بينة الداخل، وهو وقول صاحبي أبي حنيفة، والشافعي، لأنها تضمنت نوادة. (1)

(١) المغنى ٩/ ٢٧٥ ـ ٢٨١

#### تعارض الأدلة في حقوق الله تعالى:

11 - المقرر شرعا: أن الجدود التي هي حق الله تعالى تسقط بالشبهات، فإذا أقيمت بينة تامة على فعل كالزنى مثلا، وعارضتها بينة ولو أقل منها بعدم الفعل قدمت، وذلك استنادا إلى قوله على: «ادرءوا الجدود بالشبهات ما استطعتم»(١) بل قال الجنفية: لو أقيمت عليه بينة بها يوجب الحد، وادعى شبهة من غير بينة، سقط الحد، وادعى شبهة من غير بينة، سقط الحد. (١)

وللمالكية تفصيل، قالوا: إذا شهدت بينة بأنه زنى عاقبلا، وشهدت الأخرى بأنه كان مجنونا: إن كان القيام عليه (أي الادعاء) وهو عاقل، قدمت بينة العقل. وإن كان القيام عليه وهو مجنون، قدمت بينة الجنون، فاعتبر واشهادة الحال في الترجيح.

وقال ابن اللباد: يعتبر وقت الرؤية لا وقت القيام، فلم يعتبر ظاهر الحال. ونقل عن ابن القاسم: إثبات الزيادة، فإذا شهدت إحداهما: بالقتل أو السرقة أو الزنى، وشهدت الأحرى: أنه كان في مكان بعيد أنه تقدم بينة

<sup>(</sup>۱) حديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم» أحرجه أبوحنيفة في مسنده (۱۹ ط الأصيل). قال السخاوي وعزاه إلى مسند أبي حنيفة وابن عدي وقال: قال شيخنا: وفي سنده من لا يعرف. (المقاصد الحسنة رقم ٤٦ ط دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٥/ ١٥٠، وحاشية الشبر املسي على المنهاج ٧/ ٤٣١، والمغنى ٨/ ٨٠٧

القتل ونحوه، لأنها مثبتة زيادة، ولا يدرأ عنه الحد. قال سحنون: إلا أن يشهد الجمع العظيم - كالحجيج ونحوهم - أنه كان معهم في الوقوف بعرفة، أو صلى بهم العيد في ذلك اليوم، لأن هؤلاء لا يشتبه عليهم أمره، بخلاف الشاهدين. (١)

#### تعارض تعديل الشهود وتجريحهم:

17 ـ اعتبار العدالة في الشاهد حق لله تعالى، وله الورضي الخصم بأن يحكم عليه بقول فاسق لم يجز الحكم به والعدالة أو التجريح لا يثبت كل منها إلا بشهادة رجلين، خلاف لأبي حنيفة، وأبي يوسف، فيثبت كل من التعديل والتجريح عندهما بشهادة واحد. وسبب الخلاف هل هما شهادة أو إخبار؟ فعند الجمهور: شهادة، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: إخبار، فيكفي الواحد في تزكية السر، ونصاب الشهادة في تزكية العلانية.

فلو عدل الشاهد الثنان، وجرحه اثنان، فالجسرح أولى عند الحنفية، والشافعية، والخنابلة، وهو قول عند المالكية، واستدلوا: بأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل، فوجب تقديمه، لأن التعديل يتضمن ترك الريب والمحارم، والجارح مثبت لوجود ذلك، والإثبات مقدم على النفي. ولأن الجارح

يقول: رأيته يفعل كذا، والمعدل مستنده أنه لم يره يفعل، ويمكن صدقها، والجمع بين قوليهها: بأن يراه الجارح يفعل المعصية، ولا يراه المعدل، فيكون مجروحا. وعند الشافعية والحنابلة: أنه لابد في الجرح من ذكر السبب، ولم يشترطوا ذلك في التعديل. وعند الحنفية: أن المزكي يقول في الشاهد المجروح «والله أعلم» ولا يزيد على هذا، لأن في ذكر فسقه هتك عرضه، وقد أمرنا بالستر على المسلم. وهذا كله إذا لم يعلم القاضي حال الشهود، إذ أنه إذا كان يعلم حكم بمقتضى علمه. (1)

وقال المالكية: لوعدله شاهدان رجلان وجرحه آخران، ففي ذلك قولان، قيل: يقضى بأعدلهما، لاستحالة الجمع بينهما، وقيل: يقضى بشهادة الجرح، لأن شهود الجرح زادوا على شهود التعديل، إذ الجرح يَبْطُن، فلا يطلع عليه كل الناس، بخلاف العدالة.

وللّخمي تفصيل، قال: إن كان اختلاف البينتين في فعل شيء في مجلس واحد، كدعوى إحدى البينتين: أنه فعل كذا، في وقت كذا، وقالت البينة الأخرى: لم يكن ذلك، فإنه يقضى بأعدلها. وإن كان ذلك في مجلسين متقاربين قضى بشهادة الجرح، لأنها زادت علما في الباطن.

<sup>(</sup>۱) معين الحكام ۱۰۵، وقليوبي وعميرة ٤/٣٠٧، والمغني ٩/٦٦

<sup>(</sup>١) القرافي ٢/١٤

وإن تباعد ما بين المجلسين قضى بآخرهما تاريخا، ويحمل على أنه كان عدلا ففسق، أو فاسقا فتزكى، إلا أن يكون في وقت تقييد الجرح ظاهر العدالة، فبينة الجرح مقدمة، لأنها زادت. (1)

تعارض احتمال بقاء الإسلام وحدوث الردة: ١٤ \_ فقهاء المذاهب لم يجمعوا على حكم واحد في هذا الموضوع. وأكثر المذاهب توسعا فيه مذهب الحنفية: إذ قالوا: لا يُخرج الرجلُ من الإِيهان إلا جحود ما أدخله فيه، ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بها، وما يشك أنه ردة لا يحكم بها، إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك، والإسلام يعلو. وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام، مع أنه يتساهل في إثبات الإسلام، فيقضى بصحة إسلام المكره. ونقل ابن عابدين عن صاحب الفتاوي الصغرى قوله: الكفرشيء عظيم، فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر. وفي كتب الحنفية: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير، ووجه واحد يمنعه، فعلى المفتى أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير، تحسينا للظن بالمسلم، إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر، فلا ينفعه التأويل. ولا يكفر بالمحتمل، لأن عقوبة الكفرنهاية في العقوبة، تستدعى

الجناية، والذي تقرر: أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن، أو كان في كفره اختلاف، ولو رواية ضعيفة. (١) م وفقهاء المذاهب الأخرى يقولون أيضا:

نهاية في الجناية، ومع الاحتمال لا نهاية في

16 ـ وقفهاء المداهب الاحترى يفولون ايصا. إذا قام دليل أو قرينة تقتضي عدم القتل قدمت. قالوا: ولو أسلم ثم ارتدعن قرب، وقلان أسلمت عن ضيق أو خوف أو غرم، وظهر عذره، ففي قبول عذره قولان عند المالكية.

هذا ، وقد أورد الفقهاء قواعد عامة في التعارض، وهي إن كانت أقرب إلى الأصول منها إلى الفقه، إلا أنه رتبت عليها مسائل فقهية يسوغ ذكرها هنا. (٢)

تعارض الأحكام التكليفية في الفعل الواحد: 17 من القواعد التي أوردها الزركشي: أنه لو تعارض الحظر والإباحة في فعل واحد يقدم الحظر.

ومن ثم لوتولد الحيوان من مأكول وغيره، حرم أكله، وإذا ذبحه المحرم وجب الجزاء تغليبا للتحريم.

ومنها: لو تعارض الواجب والمحظور، يقدم الواجب، كما إذا اختلط موتى المسلمين بموتى

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۳/ ۲۸۵

<sup>(</sup>۲) تبصــرة الحكــام ۲/ ۲۵۰، وقليـوبي وعمـيرة ٤/ ١٧٦، وشرح منتهى الإرادات ۳/ ۳۹۲

الكفار، وجب غسل الجميع، والصلاة عليهم. وكذلك اختلاط الشهداء بغيرهم. وإن كان الشهيد لا يغسل، ولا يصلى عليه، إلا أنه ينوي الصلاة عليه إن لم يكن شهيدا. ولو أسلمت المرأة وجب عليها الهجرة إلى دار الإسلام، ولوسافرت وحدها، وإن كان سفرها وحدها في الأصل حراما. ويعذر المصلي في التنحنح إذا تعذرت عليه القراءة الواجبة.

1٧ ـ ومن القواعد: ما لو تعارض واجبان، قدم آكدهما، فيقدم فرض العين على فرض الكفية لا يقطع الكفية. فالطائف حول الكعبة لا يقطع الطواف لصلاة الجنازة. ولو اجتمعت جنازة وجمعة وضاق الوقت، قدمت الجمعة. ومن هذا ليس للوالدين منع الولد من حجة الإسلام على الصحيح، بخلاف الجهاد، فإنه لا يجوز إلا برضاهما، لأن برهما فرض عين، والجهاد فرض برضاهما، وفرض العين مقدم.

1A ـ ولو تعارضت فضيلتان، يقدم أفضلها، فلو تعارض البكور إلى الجمعة بلا غسل وتأخيره مع الغسل، فالظاهر: أن تحصيل الغسل أولى للخلاف في وجوبه. وهذا كله مذهب الشافعية. (1)

19 \_ ومن فروع قاعدة تعارض الحظر والإِباحة: ما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم،

والآخر الإباحة، قدم التحريم. وعلله الأصوليون بتقديم النسخ، لأنه لوقدم المبيح للزم تكرار النسخ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فلوجعل المبيح متأخرا كان المحرم مناخرا كان المحرم المبيح، ولوجعل المحرم متأخرا كان ناسخا للإباحة الأصلية، ثم يصير منسوخا بالمبيح، ولوجعل المحرم متأخرا كان ناسخا للمبيح، وهولم ينسخ شيئا لكونه على وفق الأصل، ولذلك قال عثمان رضي الله عنه للأصل ولذلك قال عثمان رضي الله عنه للأصل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين أحلتها آية وحرمتها آية، والتحريم أحب إلينا. قالوا: وإنها كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح، لا اجتناب عمرم، وذلك أولى من عكسه (١)

٢٠ ـ ومن أقسام التعارض: أن يتعارض أصلان، فإذا وقع ذلك يعمل بالأرجح منها،
 لاعتضاده بها يرجحه.

ومن صوره: ما إذا جاء بعض العسكر بمشرك، فادعى المشرك: أن المسلم أمنه، وأنكر، ففيه روايتان: إحداهما: القول قول المسلم في إنكار الأمان، لأن الأصل عدم الأمان. والثانية: القول قول المشرك، لأن الأصل في الدماء الحظر إلا بيقين الإباحة، وقد وقع الشك هنا فيها. وفيه رواية ثالثة: أن القول قول من يدل الحال على صدقه منها، ترجيحا

<sup>(</sup>١) المنثور في القواعد للزركشي ١/ ٣٣٧ ـ ٣٤٥، وانظر تفسير القرطبي ٦/ ٣٢٠

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١١٠

لأحد الأصلين بالظاهر الموافق له. (١) ولو تعارض الحنث والبر في يمين، قدم الحنث على البر، فمن حلف على الإقدام على فعل شيء أو وجوده فهو على حنث، حتى يقع الفعل فيبر. والحنث يدخل عند المالكية بأقل الوجوه، والبر لا يكون إلا بأكمل الوجوه، فمن حلف أن يأكل رغيفا لم يبر إلا بأكل الرغيف كله، وإن حلف ألا يأكل رغيفا لم يبر إلا بأكل بعضه. (١)

قال الغزالي في المستصفى: وقد ذهب قوم: إلى أن الخاص والعام يتعارضان ويتدافعان، فيجوز أن يكون الخاص سابقا، وقد ورد العام بعده لإرادة العموم، فنسخ الخاص. ويجوز أن يكون العام سابقا وقد أريد به العموم، ثم نسخ باللفظ الخاص بعده. فعموم الرقبة مثلا يقتضي باللفظ الخاص بعده. فعموم الرقبة مثلا يقتضي بلؤ منة يقتضي منع إجزاء الكافرة، فها بلؤ منة يقتضي منع إجزاء الكافرة، فها متعارضان. وإذا أمكن النسخ والبيان جميعا فَلِمَ يتحكم بحمله على البيان دون النسخ؟ ولم يقطع بالحكم على البيان دون النسخ؟ ولم يقطع بالحكم على العام بالخاص؟ ولعل العام هو المتأخر الذي أريد به العموم، وينسخ به هو المتأخر الذي أريد به العموم، وينسخ به الخاص، وهذا هو الذي اختاره القاضي، والأصح عندنا: تقديم الخاص وإن كان ماذكره والأصح عندنا: تقديم الخاص وإن كان ماذكره

القاضي ممكنا، ولكن تقدير النسخ محتاج إلى الحكم بدخول الكافرة تحت اللفظ، ثم خروجه عنه، فهو إثبات وضع، ورفع بالتوهم، وإرادة الخاص باللفظ العام غالب معتاد، بل هو الأكثر، والنسخ كالنادر، فلا سبيل إلى تقديره بالتوهم، ويكاد يشهد لما ذكرناه من سير الصحابة والتابعين كثير، فإنهم كانوا يسارعون إلى الحكم بالخاص على العام، وما اشتغلوا بطلب التاريخ والتقدم والتأخر. (١)

وقيل على الشذوذ: إنه يخصص من طريق المفهوم، فإن الرجال يقتضي مفهومه قتل غيرهم، فإذا لم يتنافيا، وكان لأحدهما مناسبة تخصه في متعلقه - كقوله تعالى: ﴿حُرَمتُ عليكم الميتة ﴾(١) وقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا عليكم الميتة ﴾(١) وقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيدَ وأنتم حُرُم ﴾(١) - فيضطر المحرم إلى أكل الميتة أو الصيد، فعند مالك: يأكل الميتة ويترك الصيد، لأن كليها - وإن كان محرما - إلا أن تحريم الصيد له مناسبة بالإحرام، ومفسدته التي اعتمدها النهي إنها هي في الإحرام، وأما مفسدة أكل الميتة فذلك أمر عام، لا تعلق له بخصوص الإحرام، والمناسب إذا كان لأمر عام - وهو كونها ميتة - لا يكون بينه وبين خصوص الإحرام ميتة - لا يكون بينه وبين خصوص الإحرام ميتة - لا يكون بينه وبين خصوص الإحرام ميتة - لا يكون بينه وبين خصوص الإحرام

<sup>(</sup>١) المستصفى ٢/٣٠٢ ـ ١٠٥٠ ط دار صادر بيروت.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة /٣

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة / ٩٥

<sup>(</sup>١) القواعد لابن رجب ٣٣٥ ـ ٣٣٨

<sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية ص ١٥٩ نشر دار الكتاب العربي ـ

منافاة ولا تعلق، والمنافي الأخص أولى بالاجتناب.

ومن هذا القبيل: إذا لم يجد المصلي ثوب يستره إلا حريرا أو نجسا فإنه يصلي في الحرير ويترك النجس، لأن مفسدة النجاسة خاصة بالصلاة، بخلاف مفسدة الحرير لا تعلق لها بخصوص الصلاة، ولا منافاة بينها.

وهناك فروع كشيرة أخرى تترتب على هذه القاعدة، يرجع إليها في الأصول وأبواب الفقه.

تعارض الأصل والظاهر:

٢١ ـ المراد بالأصل: بقاء ماكان على ماكان،
 والظاهر: مايترجح وقوعه.

فالأصل براءة الذمة، ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد، ولذا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل، والبينة على المدعي، لدعواه ماخالف الأصل، فإذا اختلفا في قيمة المتلف والمغصوب فلقول قول الغارم، لأن الأصل البراءة عها زاد عن قوله، ولو أقر بشيء أوحق قبل تفسيره بها له قيمة، فالقول للمقرمع يمينه. وهذه القاعدة مذهب الحنفية. والحكم كذلك عند المالكية. (١) والشافعية والحنابلة: الحكم عندهم كذلك في تقديم الظاهر الثابت بالبينة.

وللشافعية تفصيل في غير الثابت بالبينة، إذ قالوا: إن الأصل يرجح جزما. وضابطه: أن يعارضه احتهال مجرد. وما يرجح فيه الظاهر جزما، وضابطه: أن يستند إلى سبب منصوب شرعا، كالشهادة تعارض الأصل، والرواية، واليد في الدعوى. وإخبار الثقة بدخول الوقت. وما يرجح فيه الأصل على الظاهر في الأصح، وصا يرجح فيه الأصل على الظاهر في الأصح، وضابطه: أن يستند الاحتهال إلى سبب ضعيف، ومثله الشيء الذي لا يتيقين بنجاسته، ولكن الغالب فيه النجاسة كثياب مدمن الخمر، والقصابين، والكفار، وأوانيهم. وما يترجح فيه الظاهر على الأصل، بأن كان مدمن الحمر، والقصابين، والكفار، وأوانيهم. فيه النجاسة ويا منضبطا، كمن شك بعد الصلاة أو عيرها من العبادات في ترك ركن غير النية فالمشهور لا يؤثر.

والحنابلة يقدمون كغيرهم الظاهر، الذي هو حجة يجب قبولها شرعا، كالشهادة على الأصل، وإن لم يكن كذلك، بأن كان مستندا إلى العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحوذلك، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف، فهذه أربعة أقسام:

(١) ما ترك فيه العمل بالأصل للحجة الشرعية، وهي قول من يجب العمل بقوله، كشهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه، وهذه

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٣، والقوانين الفقهية لابن جزي ص١٩٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ٦٤، والقواعد ٣٣٩

محل إجماع بين الفقهاء كها تقدم.

(٢) ما عمل فيه بالأصل، ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ونحوها. وذلك كما إذا ادعت زوجة بعد طول مقامها مع الزوج: أنها لم تصلها منه النفقة الواجبة، فإن القول قولها مع يمينها عند الأصحاب، لأن الأصل معها، مع أن العادة تبعد ذلك جدا، واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية الرجوع إلى العادة، وخرجه وجها من المسائل المختلف فيها.

(٣) ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل، كما إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها، فإنه لا يلتفت إلى الشك، وإن كان الأصل عدم الإتيان به وعدم براءة الذمة، لكن الظاهر من فعل المكلفين للعبادات: أن تقع على وجه الكمال، فيرجح هذا الظاهر على الأصل، ولا فرق في ذلك بين الوضوء وغيره في المنصوص عن الإمام أحمد.

(٤) ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس، ويكون ذلك غالبا عند تقادم الظاهر والأصل وتساويها، ومن صوره: طهارة طين الشوارع، نص عليه الإمام أحمد في مواضع، ترجيحا للأصل، وهو الطهارة في الأعيان كلها. وفي رواية له ثانية: أنه نجس

ترجيحا للظاهر، وجعله صاحب التلخيص المذهب. (١)

تعارض العبارة (اللفظ) والإشارة الحسية: ان العبارة تقدم على الإشارة، واستدلوا بها أورده ابن حجر في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنها عن النبي على «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: النبي على الجبهة وأشار بيده على أنفه . . . » الخ . (٢) وأحال شرح الحديث على ما قاله في الرواية وأمرها على أنفه ، وقال: هذا واحد» فهذه رواية وأمرها على أنفه، وقال: هذا واحد» فهذه رواية مفسرة . قال القرطبي: هذا يدل على أن الجبهة الأصل، والسجود على الأنف تبع .

وقال ابن دقيق العيد: قيل: معناه أنها جعلا كعضوواحد، وإلا لكانت الأعضاء ثمانية. قال: وفيه نظر، لأنه لا يلزم منه أن يكتفى بالسجود على الأنف. قال: والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة، وإن أمكن أن يعتقد أنها كعضوواحد فذاك في التسمية والعبارة، لا في الحكم الذي عليه الأمر بالسجود.

<sup>(</sup>١) الأشباه للسيوطي ص٦٤، والقواعد الفقهية لابن رجب القاعدة (١٥٩) ص ٣٣٩ ـ ٣٤٣

<sup>(</sup>٢) حديث: «أمرت أن أسبجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ٢/ ٢٩٧ السلفية)

وأيضا فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه ، فإنها إنها تتعلق بالجبهة لأجل العبارة ، فإذا تقارب ما في الجبهة أمكن أن لا يعين المشار إليه تعيينا . وأما العبارة : فإنها معينة لما وصفت له ، فتقديمه أولى . وما ذكره من الاقتصار على بعض الجبهة قال به كثير من الشافعية ، ثم قال : ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة : على أنه لا يجزىء السجود على الأنف وحده . وذهب الجمهور إلى أنه يجزىء على الجبهة وحدها .

وعن الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية وغيرهم: يجب أن يجمعها، وهو قول الشافعي أيضا.

وقال الحنفية: إذا اجتمعت الإشارة إلى شيء، والعبارة عنه في المهر فالأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه، لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا، والوصف يتبعه، وإن كان من خلاف جنسه يتعلق العقد بالمسمى، لأن المسمى مثل المشار إليه، وليس بتابع له. والتسمية أبلغ في المشار إليه، وليس بتابع له. والتسمية أبلغ في التعريف، من حيث أنها تعرف الماهية، والإشارة تعرف الذات. فمن اشترى فصا على أنه ياقوت، فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد، لاختلاف الجنس. ولواشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر، انعقد العقد لاتحاد الجنس.

وقال الشارحون: إن هذا الأصل متفق عليه في النكاح، والبيع، والإجارة، وسائر العقود، ولكن الإمام أبا حنيفة جعل الخل والخمر جنسا، فتعلق بالمشار إليه، فوجب مهر المثل، فيها لو تزوجها على هذا الدن من الخل، وأشار إلى خمر. ولوسمى حراماً، وأشار إلى حلال فلها الحلال في الأصح.

وأما في النكاح فقال في الخانية: رجل له بنت واحدة اسمها عائشة: فقال الأب وقت العقد: زوجت منك بنتي فاطمة، لا ينعقد النكاح. ولو كانت المرأة حاضرة فقال الأب: زوجتك بنتي فاطمة هذه، وأشار إلى عائشة وغلط في اسمها، فقال الزوج: قبلت، جاز. (1)

٣٧ ـ وعما سبق تبين أن الحنفية وحدهم هم الندين قالوا بإجزاء السجود على الأنف وحده، تقديما للإشارة على العبارة، وأن الجمهور يجزىء عندهم السجود على الجبهة دون الأنف، وأن العبارة عندهم تقدم على الإشارة لأنها تعين المراد، والإشارة قد لا تعينه. (٢)

وقال الشافعية: إذا اجتمعت الإشارة والعبارة، واختلف موجبها، غلبت الإشارة. فلوقال: أصلي خلف زيد هذا، أوقال: أصلي على زيد هذا، فبان عمرا فالأصح الصحة. ولو قال: زوجتك فلانة هذه، وسهاها بغير اسمها

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٣٨

<sup>(</sup>٢) فتع الباري ٢/ ٢٩٦ط السلفية.

صح قطعا، وحكي فيه وجه. ولوقال: زوجتك هذا الغلام، وأشار إلى بنته، نقل الروياني عن الأصحاب صحة النكاح. تعويلا على الإشارة. وهذا يتفق ومذهب الحنفية.

ولوقال: زوجتك هذه العربية ، فكانت أعجمية . أو: هذه العجوز ، فكانت شابة . أو: هذه البيضاء ، فكانت سوداء أو عكسه ـ وكذا المخالفة في جميع وجوه النسب والصفات والعلو والنزول ـ ففي صحة النكاح قولان ، والأصح: الصحة .

ولوقال: بعتك داري هذه وحددها وغلط في حدودها، صح البيع. بخلاف ما لوقال: بعتك الدار التي في المحلة الفلانية وحددها وغلط، لأن التعويل هناك على الإشارة.

ولوقال: بعتك هذا الفرس فكان بغلا أو عكسه، فوجهان، والأصح هنا البطلان. وإنها صحح البطلان هنا تغليبا لاختلاف غرض المالية. وصحح الصحة في الباقي تغليبا للإشارة. وحينئذ يستثنى هذه الصورة من القاعدة.

ويضم إلى هذه الصورة صور، منها: ما لو حلف لا يكلم هذا الصبي فكلمه شيخا، أو لا يأكل هذا الرطب فأكله تمرا، أو لا يدخل هذه الدار فدخلها عرصة، فالأصح: أنه لا يحنث. ولو خالعها على هذا الثوب الكتان فبان قطنا،

أو عكسه، فالأصح فساد الخلع، ويرجع بمهر المثل.

وهناك صور كثيرة تترتب على هذه القاعدة. (١)

هذه جملة قواعد أصولية في التعارض، ذكرت مع ما يترتب عليها من أحكام.

وأما التعارض بين الأدلة فينظر في الملحق الأصولي.



(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ٣١٥، ٣١٥

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### العقد:

٢ - العقد: عقود البيع منها مايتم باللفظ (وهو الصيغة) وهو الإيجاب والقبول، ومنها مايتم بالفعل، وهو التعاطي. (١)

#### الحكم الإجمالي:

#### البيع بالتعاطى:

٣- احتلف الفقهاء في انعقاد البيع بالتعاطي . فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ، وفي قول للشافعية إلى : جواز البيع بالتعاطي . والمذهب عند الشافعية اشتراط الصيغة لصحة البيع ومافي معناه . وللشافعية قول ثالث بجواز المعاطاة في المحقرات .

ولبيع المعاطاة صورتان:

الأولى: أن يتم التعاطي من غير تكلم ولا إشارة من أحد الطرفين، وهو جائز عند الحنفية والمالكية والحنابلة، ورجح النووي الجواز بخلاف المذهب.

الصورة الثانية: أن يتم التعاطي بتكلم أحد الطرفين ويتم التسليم، وهو تعاط عند المالكية والحنابلة. ولم يعده الحنفية تعاطيا. (٢)

# تعاطي

#### التعريف:

1 - التعاطي لغة: مصدر تعاطى، بمعنى: تناول الإنسان الشيء بيده، من العطو، وهو بمعنى التناول. (١) قال الله تعالى: ﴿فنادَوْا صاحبَهم فتعاطَى فَعَقَر﴾ (٢) وتفسيرها: أنه تناول آلة العقر، وجاء في تفسيرها أيضا: أنه تناول الفعل بعد أن أعدله عدته، بأن كمن للناقة فرماها بسهمه، ثم ضربها بسيفه حتى قتلها. (٣)

واصطلاحا: التعاطي في البيع ، ويقال فيه أيضا المعاطاة: أن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع المبيع فيدفع له اللبائع المبيع فيدفع له الأخر الثمن، من غير تكلم ولا إشارة. ويكون التعاطي في البيع وغيره من المعاوضات. (3)

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة: «عطى».

<sup>(</sup>٢) سورة القمر آية / ٢٩

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٤١/١٤، وتفسير الرازي ٢٩/٤٥

<sup>(</sup>٤) حاشية الدسوقي ٣/٣ المكتبة التجارية بيروت.

<sup>(</sup>١) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري.

 <sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٤/ ١٧ ط العثمانية، وحاشية الدسوقي
 ٣/٣، والمغني لابن قدامة ٩٦١/٥ ـ ٢٥، وروضة الطالبين
 ٣/٣، وحساشية بلغة السالك لأقرب المسالك=

٤ \_ وقال ابن قدامة في الاستدلال لمشروعية بيع التعاطى: إن الله أحل البيع، ولم يبين كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق. والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك. ولأن البيع كان موجودا بينهم معلوما عندهم، وإنها علق الشرع عليه أحكاما، وأبقاه على ماكان، فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم، ولم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه - مع كثرة وقوع البيع بينهم -استعمال الإيجاب والقبول، ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم لنقل نقلا شائعا. ولوكان ذلك شرط الوجب نقله، ولم يتصور منهم إهماله والغفلة عن نقله. ولأن البيع مما تعم به البلوي فلواشترط له الإيجاب والقبول لَبَيّنه عَلَيْ بيانا عاما، ولم يخف حكمه، لأنه يفضي إلى وقوع العقود الفاسدة كثيرا وأكلهم المال بالباطل، ولم ينقل ذلك عن النبي على ولا عن أحد من أصحابه فيما علمناه . ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر.

ولم ينقل إنكاره قبل مخالفينا، فكان ذلك إجماعا. وكذلك الحكم في الإيجاب والقبول في الهبة والهدية والصدقة، ولم ينقل عن النبي عليه ولا عن أحد من أصحابه استعمال ذلك فيه، وقد أهدي إلى رسول الله عليه من الحبشة

وغيرها، وكان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها. (١) وروى البخاري عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «كان رسول الله عِير إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة. قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل وإن قيل: هدية ضرب بيده وأكل معهم»(٢) وفي حديث سلمان رضي الله عنه حين جاء إلى النبي عَلِي بتمر فقال: «هذا شيء من الصدقة، رأيتُك أنت وأصحابَك أحق الناس به. فقال النبي عَلَيْ لأصحابه: كلوا ولم يأكل. ثم أتاه ثانية بتمر فقال: رأيتك لا تأكل الصدقة وهذا شيء أهديتُه لك، فقال النبي على: بسم الله ، وأكل »(٣) ولم ينقل قبول ولا أمر بإيجاب، وإنها سأل ليعلم: هل هو صدقة أو هدية؟ وفي أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب ولا قبول، وليس إلا المعاطاة، والتفرق عن تراض يدل على صحته، ولوكان الإيجاب والقبول شرطا في هذه العقود لشق ذلك، ولكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة ، وأكثر أموالهم محرمة . ولأن

<sup>(</sup>١) حديث: «كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة». أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ٢٠٣ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) حديث: «كان رسول الله على إذا أتي بطعام سأل . . .» أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ٢٠٣ ـ ط السلفية)، ومسلم (٢/ ٢٥٦ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث: «سلمان». أخرجه أحمد (٥/ ٤٤٤ ـ ط الميمنية) والحاكم (٢/ ١٦ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.

الإيجاب والقبول إنها يرادان للدلالة على التراضي، فإذا وجد مايدل عليه من المساومة والتعاطي قام مقامهما وأجزأ عنهما، لعدم التعبد

#### الإقالة بالتعاطى:

٥ ـ جوز الحنفية والمالكية والحنابلة إقالة البيع بالتعاطي، وقالوا: الإِقالة تنعقد بالتعاطي أيضا من أحد الجانبين على الصحيح. . . (٢)

#### الإجارة بالتعاطى:

٦ ـ جوزها الحنفية والمالكية والحنابلة، وقالوا: إنها هي كالبيع، وقد اقتصرت على المنافع دون

قال ابن قدامة: إذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليخيطه أويقصره من غير عقد ولا شرط ولا تعريض بأجر، مثل أن يقول: خذ هذا فاعمله، وكان الخياط والقصار منتصبين لذلك، ففع لا ذلك فلهما الأجر، لأن العرف جار بذلك. وقال أصحاب الشافعي: لا أجرلهما، لأنها فعلا ذلك من غير عوض جعل لهما، فأشبه ما لوتبرعا بعمله.

وقال ابن عابدين: وفي التاترخانية أن

### (١) المغنى ٤/ ٥٦١ - ٥٦٢ ط مكتبة الرياض.

أبا يوسف سئل عن الرجل يدخل السفينة أو يحتجم أويفتصد أويدخل الحمام أويشرب من ماء السقاء، ثم يدفع الأجرة وثمن الماء؟ فقال: يجوز استحسانا، ولا يحتاج إلى العقد قبل ذلك. <sup>(۱)</sup>

#### مواطن البحث:

٧ - يفصل الفقهاء أحكام التعاطي بالنسبة لكل مسألة في موضعها، ومن تلك المواطن: البيوع، والإقالة، والإجارة.

## تعاويذ

انظر: تعويذة.



<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٤/ ١٢، و٥/ ٤، وحاشية الدسوقي ٣/ ١٥٥، والمغني لابن قدامة ـ ٤/ ١٣٧ الرياض.

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ٤/٢، والمغني لابن قدامة ٥/ ٥٦١، وابن عابدين ٤/ ١٢

# تعبدي

#### التعريف:

١ ـ التعبدي لغة: المنسوب إلى التعبد.

والتعبد مصدر تعبد، يقال: تعبد الرجل الرجل الرجل: إذا اتخذه عبدا، أو صيره كالعبد.

وتعبد الله العبد بالطاعة: استعبده، أي طلب منه العبادة .

ومعنى العبادة في اللغة: الطاعة والخضوع. ومنه طريق معبد: إذا كان مذلّلا بكثرة المشي فيه.

ويرد التعبد في اللغة أيضا بمعنى: التذلل ، يقال: تعبد فلان لفلان: إذا خضع له وذل. وبمعنى التنسك، يقال: تعبد فلان لله

وبمعنى التنسك، يقال: تعبد فلان لله تعالى: إذا أكثر من عبادته، وظهر فيه الخشوع والإخبات. (١)

والتعبد من الله للعباد: تكليفهم أمور العبادة وغيرها. ويكثر الفقهاء والأصوليون من

استعماله بهذا المعنى ، كقولهم : نحن متعبَّدون بالعمل بخبر الواحد وبالقياس ، أي مكلفون بذلك . ويقولون : كان النبي عَلَيْهُ متعبَّدا بشرع من قبله ، أي مكلفا بالعمل به . (١)

٢ ـ والتعبديات ـ في اصطلاح الفقهاء
 والأصوليين ـ تطلق على أمرين :

الأول: أعمال العبادة والتنسك. (٢) ويرجع لمعرفة أحكامها بهذا المعنى إلى مصطلح (عبادة).

الشاني: الأحكام الشرعية التي لا يظهر للعباد في تشريعها حكمة غير مجرد التعبد، أي التكليف بها ، لاختبار عبودية العبد، فإن أطاع أثيب ، وإن عصى عوقب .

والمراد بالحكمة هذا: مصلحة العبد من المحافظة على نفسه أو عرضه أو دينه أو ماله أو عقله . أما مصلحته الأخروية ـ من دخول جنة الله تعالى والخلاص من عذابه ـ فهي ملازمة لتلبية كل أمر أو نهي، تعبديا كان أو غيره .

<sup>(</sup>١) لسان العرب. مادة: «عبد»

<sup>(</sup>١) مسلم الشبوت، مطبوع بهامش المستصفى للغرالي. القاهرة، مطبعة بولاق

 <sup>(</sup>٢) الموافقات للشاطبي، (طبعة مصورة عن طبعة المكتبة
 التجارية بالقاهرة بتحقيق الشيخ عبدالله دراز) ٣٢٨/٢

٣ ـ هذا هو المشهور في تعريف التعبديات . وقد لاحظ الشاطبي في موافقاته أن حكمة الحكم قد تكون معلومة على وجه الإجمال، ولا يخرجه ذلك عن كونه تعبديا من بعض الوجوه، ما لم يعقل معناه على وجه الخصوص . قال : ومن ذلك: طلب الصداق في النكاح، والذبح في المحمل المخصوص في الحيسوان المأكسول ، والفروض المُقدَّرة في المواريث، وعدد الأشهر في عدة الطلاق والوفاة، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا مجال للعقول في فهم مصالحها الجزئية ، حتى يقاس عليها غيرها. فإنا نعلم أن الشروط المعتبرة في النكاح، من الولي والصداق وشبه ذلك، هي لتمييز النكاح عن السفاح، وأن فروض المواريث ترتبت على ترتيب القربي من الميت، وأن العِــدُد والاستــبراءات، المراد بها استبراء الـرحم خوفا من اختلاط المياه، ولكنها أمور جُملية، كما أن الخضوع والإجلال علة شُرْع العبادات. وهذا المقدار لا يقضي بصحة القياس على الأصل فيها، بحيث يقال: إذا حصل الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أخر مثلا، لم تشترط تلك الشروط. ومتى علم براءة الرجم لم تشرع العدة بالأقراء ولا بالأشهر، ولا ما أشبه ذلك . <sup>(١)</sup>

٤ - هذا ، وقد اختلف الفقهاء في أن التعبديات شرعت لنا لحكمة يعلمها الله تعالى وخفيت علينا، أو إنها شُرعت لا لحكمة أصلا غير بجرد تعبد الله للعباد واستدعائه الامتثال منهم، اختبارا لطاعة العبد لمجرد الأمر والنهي من غير أن يعرف وجه المصلحة فيها يعمل ، بمنزلة سيد أراد أن يختبر عبيده أيهم أطوع له ، فأمرهم بالتسابق إلى لمس حجر، أو الالتفات يمينا أو يسارا مما لا مصلحة فيه غير مجرد الطاعة .

• ـ قال ابن عابدين نقلا عن الحلية: أكثر العلماء على القول الأول، وهو المتجه، بدلالة استقراء تكاليف الله تعالى على كونها جالبة للمصالح دارئة للمفاسد. (١)

وكذك الشاطبي في موافقاته اعتمد الاستقراء دليلا على أن كل الأحكام الشرعية معللة بمصالح العباد في الدنيا والآخرة، وقال: إن المعتزلة متفقون على أن أحكامه معللة برعاية مصالح العباد، وهو اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين. قال: ولما اضطر الرازي إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام. وذكر العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام. وذكر

<sup>(</sup>١) الموافقات ٢/ ٣٠٨، ٣١٨

<sup>(</sup>۱) رد المجتبار، على السدر المختار ١/ ٣٠١ ط. بولاق الأولى سنة ١٢٧٢ هـ

الشاطبي من الأدلة التي استقرأها قوله تعالى في شأن الوضوء والغسل ﴿ما يريدُ الله لِيَجْعل عليكم من حَرَج ولكن يريد لِيُطَهِّرَكم وَلِيُتِمَّ نعمتَ ه عليكم لعلكم تشكرون ﴾ (١) وفي الصيام ﴿كُتِبَ عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ (٢) وفي القصاص ﴿ولكم في القصاص ﴿ولكم في القصاص حياةً ياأولي الألبابِ لعلكم تتقون ﴾ (٢) وآيات نحو هذه . (٤)

وممن ذهب إلى مثل ذلك ابن القيم، حيث قال: قالت طائفة: إن عدة الوفاة تعبد محض، وهذا باطل، فإنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة، يعقله من يعقله، ويخفى على من خفي عليه. (٥) وقرر هذا المعنى تقريرا أوسع فقال: شرع الله العقوبات، ورتبها على أسبابها، جنسا وقدرا، فهو عالم الغيب والشهادة وأحكم الحاكمين وأعلم العالمين، ومن أحاط بكل شيء علما، وعلم ما كان وما يكون، وأحاط علمه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها وخفيها وظاهرها، ما يمكن اطلاع البشر عليه وخفيها وظاهرها، ما يمكن اطلاع البشر عليه

وما لا يمكنهم. وليست هذه التخصيصات والتقديرات خارجة عن وجوه الحكم والغايات المحمودة، كما أن التخصيصات والتقديرات الواقعة في خلقه كذلك، فهذا في خلقه وذاك في أمره، ومصدرهما جميعا عن كمال علمه وحكمته ووضعه كل شيء في موضعه الـذي لا يليق به سواه ولا يتقاضى إلا إياه، كما وضع قوة البصر والنور الباصر في العين، وقوة السمع في الإذن، وقوة الشم في الأنف، وخص كل حيوان وغيره بها يليق به ويحسن أن يعطاه من أعضائه وهيئاته وصفاته وقدره، فشمل إتقانه وإحكامه، وإذا كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان، وأحكمه غاية الإحكام، فلأن يكون أمره في غاية الإتقان أولى وأحرى، ولا يكون الجهل بحكمة الله في خلقه وأمره وإتقانه كذلك وصدوره عن محض الحكمة والعلم مسوغا لإنكاره في نفس الأمر. (١)

وسار على هذه الطريقة ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة وقال: إن القول الآخر (الآتي) تكذبه السنة وإجماع القرون المشهود لها بالخير. (٢)

٦ - أما القول الثاني بوجود أحكام ولو على سبيل
 الندرة قصد منها التعبد والامتثال. فيدل عليه ما
 ورد في كتاب الله تعالى من قوله تعالى

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين ٢/ ١٢٠

<sup>(</sup>٢) حجة الله البالغة ١١/١١

<sup>(</sup>١) سورة المائدة / ٥

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ١٨٣

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة / ١٧٩

<sup>(</sup>٤) الموافقات ٢/٦، ٧

<sup>(</sup>٥) إعلام الموقعين ٢/ ٨٦

﴿ . . . ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ﴾ (١) أنه كان قد جعل على من كان قبلنا آصارا وأغلالا لتعنتهم وشقاقهم ، كما ألزم بني إسرائيل بأن تكون البقرة التي أمرهم بذبحها لا فارضا ولا بكرا ، وأن تكون صفراء .

وأيضا فإن في بعض الابتلاء واستدعاء الطاعة والامتشال والتدريب على ذلك مصلحة كبيرة، لا يزال أولياء الأموريدربون عليها أنصارهم وأتباعهم، ويبذلون في ذلك الأموال الطائلة، ليكونوا عند الحاجة ملبين للأوامر دون تردد أو حاجة إلى التفهم، اكتفاء وثقة بأن ولي أمرهم هو أعلم منهم بما يريد. بل إن مصلحة الطاعة والامتثال والمسارعة إليهما هي الحكمة الأولى المبتغاة من وضع الشريعة، بل من الخلق في أساسه، قال الله تعالى ﴿وما خلقتُ الجنَّ والإنسَ إلا ليعبدون (٢) وقال ﴿ ياأيها الذين آمنوا لَيَبْلُونَكُم الله بشيء من الصيدِ تَنَالُه أيديكم ورماحُكم ليعلم الله من يخافُه بالغيب ﴾ . (٣) وقال: ﴿ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم (٤) وقال ﴿وما جعلنا القبلة التي كنتَ

ولكن من فضل الله علينا في شريعة الإسلام أنه جعل غالب أحكامها تراعي مصلحة العباد بالإضافة إلى مصلحة الابتلاء، ولكن لا يمنع ذلك من وجود أحكام لا تراعي ذلك، بل قصد بها الابتلاء خاصة، وذلك على سببل الندرة.

وفي هذا يقول الغزالي: عرف من دأب الشرع اتباع المعاني المناسبة دون التحكمات الجامدة، وهذا غالب عادة الشرع. ويقول: حمل تصرفات الشارع على التحكم أو على المجهول الذي لا يعرف، نوع ضرورة يرجع إليها عند العجز. وقال: ما يتعلق من الأحكام بمصالح الخلق من المناكحات والمعاملات والجنايات والضمانات وما عدا العبادات فالتحكم فيها نادر، وأما العبادات والمقدرات فالتحكمات فيها غالبة، واتباع المعنى نادر. (٢)

وصرح بذلك الشيخ عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام في قواعده فقال: يجوز أن تتجرد التعبدات عن جلب المصالح ودرء المفاسد، ثم يقع الثواب عليها بناء على الطاعة والإذعان من غير جلب مصلحة غير مصلحة الشواب،

عليها إلا لنعلم من يتبعُ الرسولَ ممن يَنْقَلِبُ على عقبيه ﴾(١)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ١٤٣

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١٨/١. القاهرة، المكتبة التجارية.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف / ١٥٧

<sup>(</sup>۲) سورة الذاريات / ٥٦

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة / ٩٤

<sup>(</sup>٤) سورة محمد / ٣١

ولا درء مفسدة غير مفسدة العصيان. ٧ - فالتعبدي على القول الأول: استأثر الله تعالى بعلم حكمته، ولم يطلع عليها أحدا من خلقه، ولم يجعل سبيلا للاطلاع عليه مع ثبوت المصلحة فيه في نفس الأمر، أخفى ذلك عنهم ابتلاءً واختبارا. هل يمتثلون ويطيعون دون أن يعرفوا وجه المصلحة، أم يعصون اتباعا لمصلحة أنفسهم؟.

وعلى القول الثاني: ابتلاهم بها لا مصلحة لهم فيه أصلا غير مجرد الثواب.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ \_ العبادة :

٨-أصل العبادة: الطاعة والخضوع. والعبادات، أنواع: منها الصلاة والزكاة والصوم والحج. وكثير منها معقول المعنى، بينت الشريعة حكمته، أو استنبطها الفقهاء. ومن ذلك قوله تعالى في شأن الصلاة ﴿وأقم الصلاة أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ (١) وقوله في شأن الحج ﴿ليشهدوا منافع لهم﴾ (١) وقول الفقهاء في حكمة الترخيص في الإفطار في السفر أثناء رمضان: إنها دفع المشقة. فليس شيء من ذلك تعبديا.

وبعض أحكام العبادات غير معقول

المعنى، فيكون تعبديا، ككون رمي الجمار سبعا .

وتكون التعبديات أيضا في غير العبادات، ومن ذلك: استبراء الأمة التي اشتراها بائعها في مجلس البيع، وعادت إليه بفسخ أو إقالة قبل غيبة المشترى بها. (١)

#### ب ـ حق الله :

٩ ـ قد يقال في كثير من الأحكام: إنه لحق الله، كالصلاة والصوم وسائر العبادات وكحد السرقة وحد الزنى. ويقال في كثير منها: إنه لحق الإنسان، كحق القصاص وحد القذف والدين والضائات. وقد يظن أن كل ما كان منها والضائات. وقد يظن أن كل ما كان منها لحق الله تعالى أنه تعبدي، إلا أن المراد من (حق الله تعالى) أنه لا خيرة فيه للعباد، ولا يجوز لأحد إسقاطه، بل لابد للعباد من تنفيذه إذا وجد سببه، وتمت شروط وجوبه أو تعبديا، بل يكون تعبديا إذا خفي وجه الحكمة تعبديا، بل يكون تعبديا إذا خفي وجه الحكمة فيه. ويكون غير تعبدي، وذلك إذا ظهرت حكمته.

قال الشاطبي: الحكم المستخرجة لِما

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت / ه٤

<sup>(</sup>۲) سورة الحج / ۲۸

<sup>(</sup>۱) المغني شرح مختصر الخرقي ٧/ ٥١٢، ٥١٣. ط. ثالثة. القساهرة، دار المنسار، ١٣٦٧ هـ، وشسرح جمع الجسوامسع ٢٨٠/٢ مصطفى الحلبي، ١٣٥٦هـ، ٢/ ٢٨٠

لا يعقل معناه على وجه الخصوص في التعبدات، كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة، والصلاة بتلك الهيئة من رفع اليدين والقيام والركوع والسجود، وكونها على بعض الهيئات دون بعض، واختصاص الصيام بالنهار دون الليل، وتعيين أوقات الصلوات في تلك الأحيان المعينة دون سواها من أحيان النهار والليل، واختصاص الحج بتلك الأعهال المعروفة، في الأماكن المعلومة، وإلى مسجد مخصوص، إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه بوجه، ولا تحوم حوله، يأتي بعض الناس فيطرق إليه بزعمه حِكَما، يزعم أنها مقصود الشارع من تلك الأوضاع، وجميعها مبني على ظن وتخمين غير مطرد في بابه، ولا مبني عليه عمل، بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذ، لجنايته على الشريعة في دعوى ما ليس لنا به علم، ولا دليل لنا عليه. (١)

#### جـ ـ المعلل بالعلة القاصرة:

1. ولما كان حكم التعبديات أنه لا يقاس عليها، فقد يشتبه بها المعلل بالعلة القاصرة، لأنه لا يقاس عليه. والفرق بينهها: أن التعبدي ليس له علة ظاهرة، فيمتنع القياس عليه لأن القياس فرع معرفة العلة، أما المعلل بالعلة القاصرة فعلته معلومة لكنها لا تتعدى محلها، إذ

لم يعلم وجودها في شيء آخر غير الأصل. مثاله أن النبي على جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين. (١) وهذا حكم خاص به، وعلته والمعنى فيه أنه أول من تنبه وبادر إلى تصديق النبي على في تلك الحادثة بعينها والشهادة له، بموجب التصديق العام له على والأولية معنى لا يتكرر، فاختص به، (١) فليس ذلك تعبديا، لكون علته معلومة.

#### د ـ المعدول به عن سنن القياس:

11 ـ ما خالف القياس قد يكون غير معقول المعنى كتخصيص النبي على الله الله المعنى كتخصيص النبي المحلمة المحاح تسع نسوة وإجزاء العناق في التضحية في حق أبي بردة هانىء بن دينار، (٣) وكتقدير عدد الركعات.

وقد يكون معقول المعنى كاستثناء بيع العرايا من النهي عن بيع التمر بالتمر خرصاً. (٤)

<sup>(</sup>١) الموافقات ١/ ٨٠

<sup>(</sup>١) حديث: «أن النبي صلى عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بن ثابت...» أخرجه البخاري (فتح الباري ٦/ ٢١ ط. السلفية).

<sup>(</sup>۲) المعتمد لأبي الحسين البصري ۲/ ۸۰۲. دمشق، المعهد المضرنسي، ۱۳۸۶ هـ وإعسلام المسوقعسين لابن القيم ۲/ ۱۳۳. بيروت، دار الجيسل، وشسرح مسلم الثبسوت ۱/ ۲۰۱، والمستصفى ۲/ ۳٤۰

<sup>(</sup>٣) حديث: « إجزاء العناق في التضحية في حق أبي بردة...» أخرجه البخاري (فتح الباري ١٥/١٠ ط. السلفية) بنحوه ومثله معلق، ووصله مسلم (٣/١٥٥٣ ط. دار عيسى الحلبي). والنسائي (٧/ ٢٢٢ ط. دار الكتاب).

<sup>(</sup>٤) المستصفى للغزالي ٢/ ٣٢٧ ـ ٣٢٩

#### ه\_ \_ المنصوص على علته:

17 - أورد الشاطبي أن بعض ما عرفت علته قد يكون تعبديا. فقال: إن المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أنها على ضربين:

أحدهما: مايمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة كالإجماع والنص والسبر والإشارة والمناسبة، وهذا هو القسم الظاهر الذي نعلل به، ونقول: إن الأحكام شرعت لأجله.

والشاني: مالا يمكن الوصول إليه بتلك المسالك المعهودة، ولا يطلع عليه إلا بالوحي كالأحكام التي أخبر الشارع فيها أنها أسباب للخصب والسعة وقيام أبهة الإسلام - كقوله تعالى في سياق قصة نوح: ﴿فقلت:استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السهاء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا﴾(١). فلا يعلم وجه كون الاستغفار سببا للمطر وللخصب إلا بالوحي. ولذلك لا يقاس عليه، فلا يعلم كون الاستغفار سببا في حصول العلم وقوة الأبدان مثلا، فلا يكون إلى اعتبار هذه العلة في القياس سبيل، فيت موقوفة على التعبد المحض. ولذا يكون فيت موقوفة على التعبد المحض. ولذا يكون أخذ الحكم المعلل بها متعبدا به، ومعنى التعبد أخذ الحكم المعلل جا متعبدا به، ومعنى التعبد هنا:الوقوف عندما حد الشارع فيه. (٢)

#### حكمة تشريع التعبديات:

١٣ ـ حكمة تشريع التعبديات استدعاء الامتثال، واختبار مدى الطاعة والعبودية. وقد عبر عن ذلك الغزالي في الإحياء بقوله ـ في بيان أسرار رمى الجمار وظف الله تعالى على العباد أعمالا لا تأنس بها النفوس، ولا تهتدي إلى معانيها العقول، كرمى الجهار بالأحجار، والتردد بين الصف والمروة على سبيل التكرار. وبمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية، فإن الـزكـاة إرفاق، ووجهه مفهوم، وللعقل إليه ميل، والصوم كسر للشهوة التي هي آلة عدوالله، وتفرغ للعبادة، بالكف عن الشواغل. والركوع والسجود في الصلاة تواضع لله عز وجل بأفعال هي هيئة التواضع، وللنفوس أنس بتعظيم الله عز وجل. فأما ترددات السعي ورمي الجهار وأمشال هذه الأعمال، فلا حظَّ للنفوس فيها ولا أنس للطبع بها، ولا اهتداء للعقول إلى معانيها، فلا يكون في الإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد، وقصد الامتثال للأمر من حيث أنه أمر واجب الاتباع فقط، وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف النفس والطبع عن مجل أنسه. فإن كل ما أدرك العقل معناه مال الطبع إليه ميلا ما، فيكون ذلك الميل معينا للأمر وباعثا معه على الفعل، فلا يكاد يظهر به كمال الرق والانقياد. ولذلك قال النبي ﷺ في الحج على وجه الخصوص: «لبيك

<sup>(</sup>١) سورة نوح/ ١١

<sup>(</sup>٢) الموافقات ٢/ ٣١٤

بحجة حقا، تعبُّدا ورِقا»(١) ولم يقل ذلك في صلاة ولا غيرها.

وإذا اقتضت حكمة الله تعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون أعلم على خلاف هوى طباعهم، وأن يكون زمامها بيد الشرع، في ترددون في أعمالهم على سنن الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد، كان ما لا يهتدى إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس، وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى اللسترقاق. (٢)

#### طرق معرفة التعبدي:

15 ـ لم يعرف في تمييز التعبديات عن غيرها من الأحكام المعللة وجه معين، غير العجزعن التعليل بطريق من الطرق المعتبرة، على ما هو معلوم في مباحث القياس من علم الأصول. ولذلك يقول ابن عابدين: ما شرعه الله إن ظهرت لنا حكمته، قلنا: إنه معقول المعنى، وإلا قلنا: إنه تعبدي. (٣) وإلى هذا يشير كلام

الغزالي المتقدم آنفا، من أن المصير إلى التعبد نوع ضرورة يرجع إليها عند العجز. (١)

ومن هنا اختلفت أقوال الفقهاء في اعتبار بعض الأحكام تعبديا أو معقول المعنى، فها يراه بعض الفقهاء تعبديا قد يراه البعض الآخر معللا بمصالح غلب على ظنه رعايتها. فمن ذلك أن صاحب الدر المختار قال: إن تكرار السجود أمر تعبدي، أي لم يعقل معناه، تحقيقا للابتلاء. وقال ابن عابدين: وقيل: إنه ثُني ترغيها للشيطان، حيث أمر بالسجود مرة فلم يسجد، فنحن نسجد مرتين. (٢)

وكون طلاق الحائض بدعيا، قيل: هو تعبدي. قال الدردير: والأصح أنه معلل بتطويل العدة، لأن أولها من الطهر بعد الحيض. (٣)

والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار يمثل بها الفقهاء لغير المعقول المعنى، كما تقدم عن الغزالي. غير أن بعض العلماء يعللونه وأمثاله مما وضع من المناسك على هيئة أعمال بعض الصالحين، كالسعي الذي جعل على هيئة سعي أم إسماعيل عليه السلام بينهما. يقول تقي الدين ابن دقيق العيد: في ذلك من الحكمة

<sup>(</sup>١) حديث: «لبيك حجاحقا، تعبدا ورقا» أخرجه البزار (كشف الأستار ١٣/٢ ط. مؤسسة الرسالة). وذكره مرفوعا وموقوفا، وقال ابن حجر: وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه، وساقه بسنده مرفوعا ورجح وقفه. (التلخيص الحبير ٢/ ٢٤٠ ط المكتبة الأثرية).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين المطبعة التجارية ١/ ٢٧٤

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ١/ ٣٠١

<sup>(</sup>١) شفاء الغليل ص٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) الدر وحاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٠٠

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير على مختصر خليل ٢/ ٥٣٩. القاهرة، ط. دار المعارف.

تذكر الوقائع الماضية للسلف الكرام، وفي طي تذكرها مصالح دينية، إذ يتبين في أثناء كثير منها ما كانوا عليه من امتثال أمر الله، والمبادرة إليه، وبندل الأنفس في ذلك. وبندلك يظهر لنا أن كثيرا من الأعهال التي وقعت في الحج، ويقال بأنها (تعبد) ليست كها قيل. ألا ترى أنا إذا فعلناها وتذكرنا أسبابها حصل لنا من ذلك تعظيم الأولين، وما كانوا عليه من احتهال المشاق في امنثال أمر الله، فكان هذا التذكر باعثالنا على مثل ذلك، ومقررا في أنفسنا تعظيم الأولين، وذلك، ومقررا في أنفسنا تعظيم الأولين، وذلك معنى معقول. ثم ذكر أن السعي بين الصفا والمروة اقتداء بفعل هاجر، وأن رمي الجهار اقتداء بفعل إبراهيم عليه السلام، إذ رمى إبليس بالجهار في هذا الموضع. (1)

وابن القيم في إعلام الموقعين، سيرا على خطا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمها الله، رأى كها تقدم أنه ليس في الشريعة تعبد محض، ورد كل ما قيل فيه: إنه خالف للقياس، كفرض الصاع في لبن المصراة المردودة على بائعها، وما قيل من أن الشريعة فرقت بين المتساويات، كأمرها بالغسل من بول الجارية وبالنضح من بول الصبي، وسوت بين المفترقات، كتسويتها بين الخطأ والعمد في وجوب الضهان. فعلل كل

ما قيل فيه ذلك، وبين وجه الحكمة فيه، وأن علته معقولة، ويوافق القياس ولايخالفه، وأطال في ذلك (١)

ما تكون فيه التعبديات، وأمثلة منها:

10 ـ يذكر بعض الأصوليين أن التعبديات أكثر ماتكون في أصول العبادات، كاشتراع أصل الصلاة أو الصوم أو الاعتكاف. وفي نصب أسبابها، كزوال الشمس لصلاة الظهر، وغروبها لصلاة المغرب. وفي الحدود والكفارات. وفي التقديرات العندية بوجه عام، كتقدير أعداد الركعات، وتقدير عدد الجلدات في الحدود، وتقدير أعداد الشهود.

وذكر الشاطبي من أمثلة وقوعها في العادات: طلب الصداق في النكاح، وتخصيص الذبح بمحل مخصوص، والفروض المقدرة في المواريث، وعدد الأشهر في عدة الطلاق وعدة الوفاة. (٢)

ومن أمثلتها عند الحنابلة حديث: «نهى النبي على أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة». (٣)

<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ٧٥/٢

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين ٢/٣ ـ ٥٠، ٤٧

<sup>(</sup>٢) الموافقات للشاطبي ٢/ ٣٠٧، ٥٠٨، وشرح جمع الجوامع ٢/ ٢٠٦

<sup>(</sup>٣) حديث: «نهى النبي على أن يتوضأ بفضل . . . » أخرجه أحمد (٥/ ٦٦ ط المكتب الإسلامي) . وأبو داود (١/ ٦٦ ط عبيد الدعاس) . وقال ابن حجر: إسناده صحيح . (سبل السلام ١/ ٤٩ ط دار الكتاب العربي) .

قال صاحب المغني: منع الرجل من استعمال فضلة طهور المرأة تعبدي غير معقول المعنى ، نص عليه أحمد، ولذلك يباح لامرأة سواها التطهر به في طهارة الحدث وغسل النجاسة وغيرها، لأن النهي اختص بالرجل، ولم يعقل معناه، فيجب قصره على محل النهي. وهل يجوز للرجل غسل النجاسة به؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز وهو قول القاضي.

والشاني: يجوز وهو الصحيح، لأنه ماء يطهر المرأة من الحدث والنجاسة، فيزيل النجاسة إذا فعله الرجل كسائر المياه. والحديث لا تعقل علته، فيقتصر على ما ورد به لفظه \_(١)أي التطهر من الحدث لا غير.

الأول، فلا تعلل الأحكام إلا بدليل. قالوا: التعليل. قال: والمختار: أن الأصل في

(١) المغنى ١/ ٢١٦ ط الثالثة

النصــوص التعليـل، وأنـه لابـدـ أي لصحـة القياس ـ من دليل يميز الوصف الذي هو علة ، ومع ذلك لابد قبل التعليل والتمييز من دليل يدل على أن هذا الوصف الذي يريد استخراج علته معلل في الجملة. (١)

وذهب الشاطبي إلى أن الأمر في ذلك يختلف بين العبادات والمعاملات، قال: الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد، دون الالتفات إلى المعانى، والأصل في العادات الالتفات إلى المعاني.

١٧ \_ فأما أن الأصل في العبادات التعبد، فيدل له أمور منها:

الاستقراء. فالصلوات خصت بأفعال

مخصوصة على هيئات مخصوصة إن خرجت عنها

لم تكن عبادات، ووجدنا الذِّكر في هيئة

ما مطلوبا، وفي هيئة أخرى غير مطلوب، وأن

طهارة الحدث مخصوصة بالماء الطهور، وإن

أمكنت النظافة بغيره، وأن التيمم \_ وليست فيه

نظافة حسية \_ يقوم مقام الطهارة بالماء المطهر.

وهكذا سأئر العبادات كالصوم والحج وغيرهما،

وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامة الانقياد

لأوامر الله تعالى ، وهذا المقدار لا يعطى علة

خاصة يفهم منها حكم خاص، فعلمها أن

الأصل في الأحكام من حيث التعليل أو التعبد: ١٦ - احتلف الأصوليون هل الأصل في الأحكام التعليل أوعدمه؟ فذهب البعض إلى لأن النص موجب بصيغته لا بالعلة. ونسب إلى الشافعي رضى الله عنه: أن الأصل التعليل بوصف، لكن لابد من دليل يميزه من غيره. قال في التلويح: والمشهوربين أصحاب الشافعي: أن الأصل في الأحكام التعبد دون

<sup>(</sup>١) شرح التلويع على التوضيح لسعد الدين التفتازاني ٢/ ٣٧٦ المطبعة الخيرية، وشفاء الغليل للغزالي ص٧٠٠

المقصود الشرعي الأول التعبد لله بذلك المحدود، وأن غيره غير مقصود شرعا.

ومنها: أنه لو كان المقصود التوسعة في التعبد بها حد وما لم يحد، لنصب الشارع عليه دليلا واضحا، ولما لم نجد ذلك كذلك ـ بل على خلافه ـ دل على أن المقصود الوقوف عند ذلك المحدود، إلا أن يتبين بنص أو إجماع معنى مراد في بعض الصور، فلا لوم على من اتبعه. لكن ذلك قليل، فليس بأصل، وإنها الأصل ماعم في الباب وغلب على الموضع.

1۸ ـ ثم قال الشاطبي: وأما أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني فلأمور:

الأول: الاستقراء، فنرى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة وأجل: فيه مصلحة جاز كالدرهم بالدرهم إلى أجل: تمتنع في المبايعة، ويجوز في القرض. وكبيع الرطب من جنس بيابسه. يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة، ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة (كما في تمر العرايا أبيح بيعه بالتمر توسعة على الناس)، ولتعليل النصوص أحكام العادات بالمصلحة كما في قوله تعالى: أولكم في القصاص حياة (١) وفي آية تحريم الخمر والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم

عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون (١) وفي حديث: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان (١) ونحو ذلك.

والشاني: أن أكشر ماعلل الله تعالى في العادات بالمناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، ففهمنا من ذلك أن قصد الشارع فيها اتباع المعاني، لا الوقوف مع النصوص. بخلاف العبادات، فإن المعلوم فيها خلاف ذلك، ولهذا توسع مالك حتى قال بقاعدة المصالح المرسلة، والاستحسان.

والثالث: أن الالتفات إلى المعاني في أمور العادات كان معلوما في الفترات، واعتمد عليه العقلاء، حتى جرت بذلك مصالحهم، سواء أهل الحكمة الفلسفية وغيرهم. إلا أنهم قصروا في جملة من التفاصيل، فجاءت الشريعة لتتمم مكارم الأخلاق. ومن هنا أقرت الشريعة جملة من الأحكام التي كانت في الجاهلية، كالدية، والقسامة، والقراض، وكسوة الكعبة، وأشباه ذلك مما كان من محاسن العوائد ومكارم الأخلاق التي تقبله العقول. (٣)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة/ ٩١

<sup>(</sup>۲) حديث: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» أخرجه البخاري (فتح الباري ۱۳٦/۱۳۳ ط السلفية) بلفظ: (لا يقضين) ولفظ الباب لابن ماجة (٢/ ٢٧٧ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>٣) الموافقات ٢/ ٣٠٠ ـ ٣٠٦

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ١٧٩

المفاضلة بين التعبدي ومعقول المعنى:

19 - نقل ابن عابدين عن صاحب الفتاوى التمرتاشية أنه قال: لم أقف على شيء من ذلك لعلمائنا في هذا، سوى قولهم: الأصل في النصوص التعليل، فإنه يشير إلى أفضلية المعقول معناه. قال: ووقفت على ذلك في فتاوى ابن حجر، قال: قضية كلام ابن عبدالسلام أن التعبدي أفضل، لأنه بمحض الانقياد، بخلاف ماظهرت علته، فإن مُلابسه قد يفعل لتحصيل فائدته، وخالفه البلقيني فقال: لاشك أن معقول المعنى من حيث الجملة أفضل، لأن أكثر الشريعة كذلك. (١)

وظاهر كلام الشاطبي الأخذ بقول من يقول: إن التعبدي أفضل، وذلك حيث قال: إن التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها فللمكلف في الدخول تحتها ثلاثة أحوال:

الأول: أن يقصد بها مافهم من مقصد الشارع في شرعها. وهذا لا إشكال فيه، ولكن لا ينبغي أن يخليه من قصد التعبد، فكم ممن فهم المصلحة فلم يلوعلى غيرها، فغاب عن أمر الأمر بها. وهي غفلة تفوت خيرات كثيرة، بخلاف ما إذا لم يهمل التعبد. ثم إن المصالح لا يقوم دليل على انحصارها فيها علم إلا نادرا، فإذا لم يثبت الحصر كان قصد تلك الحكمة فإذا لم يثبت الحصر كان قصد تلك الحكمة

المعينة ربما أسقط ماهو مقصود أيضا من شرع الحكم.

الثاني: أن يقصد بها ما عسى أن يقصده الشارع، مما اطلع عليه أو لم يطلع عليه.

وهذا أكمل من القصد الأول، إلا أنه ربها فاته النظر إلى التعبد.

الثالث: أن يقصد مجرد امتثال الأمر، فَهِمَ قصد المصلحة أو لم يفهم.

قال: فهذا أكمل وأسلم.

أما كونه أكمل فلأنه نصب نفسه عبدا مؤتمرا ومملوكا ملبيا، إذ لم يعتبر إلا مجرد الأمر. وقد وكل العلم بالمصلحة إلى العالم بها جملة وتفصيلا وهو الله تعالى.

وأما كونه أسلم، فلأن العامل بالامتثال عامل به قصد عامل بمقتضى العبودية، فإن عرض له قصد غير الله رده قصد التعبد. (١)

فهذا الذي قاله يتجلى في التعبديات أكثر مما يظهر فيها كان معقول المعنى من الأحكام.

ومذهب الغزالي في ذلك أيضا:أن التعبدي أفضل، كما هو واضح فيما تقدم النقل عنه من قوله: إن مالا يهتدى لمعانيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس. (٢)

وفي حاشية ابن عابدين: أن هذين القولين في الأفضلية هما على سبيل الإجمال، أما بالنظر

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۱/ ۳۰۱

<sup>(</sup>١) الموافقات ٢/ ٣٧٣، ٤٧٤

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين بحاشية شرح الزبيدي ٤/٤ (٢)

إلى الجزئيات، فقد يكون التعبدي أفضل كالوضوء وغسل الجنابة، فإن الوضوء أفضل. وقد يكون المعقول أفضل كالطواف والرمي، فإن الطواف أفضل. (١)

#### خصائص التعبديات:

٢٠ \_ من أحكام التعبديات:

أ-أنه لا يقاس عليها، لأن القياس فرع معرفة العلة، والفرض: أن التعبدي لم تعرف علته، فيمتنع القياس عليه، ولا يتعدى حكمه موضعه، سواء أكان مستثنى من قاعدة عامة ولا يعقل معنى الاستثناء، كتخصيص النبي بنكاح تسع نسوة، وتخصيص أبي بردة بالتضحية بعناق، أم لم يكن كذلك، بل كان حكما مبتدأ، كتقدير أعداد الركعات، ووجوب شهر رمضان، ومقادير الحدود والكفارات فأجناسها، وجميع التحكمات المبتدأة التي لا ينقدح فيها معنى، فلا يقاس عليها غيرها. (٢)

٢١ ـ وبناء على هذا الأصل وقع الخلاف بين الفقهاء في فروع فقهية، منها: رجم اللوطي،
 رفضه الحنفية، وأثبته مالك وأحمد في رواية عنه

والشافعي في أحد قوليه. قال الحنفية: لا يجري القياس في الحدود والكفارات، لأن الحدود مشتملة على تقديرات لا تعرف، كعدد المائة في حد الزنى، والشانين في القذف، فإن العقل لا يدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد، قالوا: وماكان يعقل منها - أي من أحكام الحدود - فإن الشبهة في القياس لاحتاله الخطأ توجب عدم إثباته بالقياس، وهذا كقطع يد السارق لكونها جنت بالسرقة فقطعت. وهكذا اختلاف تقديرات الكفارات، فإنه لا يعقل كها اختلاف تقديرات الكفارات، فإنه لا يعقل كها لا تعقل أعداد الركعات.

وأجاز غير الحنفية القياس في الحدود والكفارات، لكن فيها يعقل معناه من أحكامها لا فيها لا يعقل منها، كما في غير الحدود والكفارات. (١)

ب ـ قال الشاطبي: إن التعبديات ماكان منها من العبادات فلابد فيه من نية كالطهارة، من العبادات فلابد فيه من نية كالطهارة، والصوم. ومن لم يشترط النية في بعضها فإنه يبني على كون ذلك البعض معقول المعنى، فحكمه كها لوكان من أمور العادات. أما صوم رمضان والنذر المعين، فلم يشترط الحنفية لها تبيت النية ولا التعيين، ووجه ذلك عندهم: أنه لونوى غيرهما في وقتها انصرف إليها، بناء على أن الكف عن المفطرات قد

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ۱/ ۳۰۰

<sup>(</sup>٢) شرح جمع الجوامع وحاشية البناني ٢/ ٢١٨، والمستصفى ٢/ ٣٢٦ - ٣٢٨، ٣٤٧، وشرح مسلم الثبوت ٢/ ٢٥٠، والمعتمد لأبي الحسين ١/ ٧٩٥، وإرشاد الفحول للشوكاني ص٢٢٣، ٢٢٣

<sup>(</sup>١) الموافقات ٢/ ٣٢٩

استحقه الوقت، فلا ينصرف لغيره، ولا يصرفه عنه قصد سواه.

ومن هذا ما قال الحنابلة في غسل القائم من نوم الليل يده قبل إدخالها الإناء:إنه تعبدي، فتعتبر له النية الخاصة، ولا يجزىء عن غسلها نية الوضوء أو الغسل، لأنها عبادة مفردة. (١)

### تعبير

#### التعريف:

١ ـ التعبير لغة : التبيين. يقال: عبر عما في نفسه: أي أعرب وبين.

ويقال لمن أعرب عن عيي: عبر عنه. واللسان يعبر عها في الضمير: أي يبين. والاسم: العبرة والعبارة والعبارة. وخصه أبو البقاء الكفوي بتعبير الرؤيا، وهو: العبور من ظواهرها إلى بواطنها.

واستعمال الفقهاء له لا يخرج عن معناه اللغوي. (١)

#### طرق التعبير:

٢ - هناك أكثر من طريق للتعبير عن الإرادة،
 فقد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالسكوت أو الضحك والبكاء. والفعل:
 إما أن يكون بالمعاطاة، أو بالكتابة، أو بالإشارة.



<sup>(</sup>۱) لسنان العرب والمصباح المنير مادة «عبر»، والكليات كلمة «تعبير». ۱۰۳/۲

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ١/ ٩١. الرياض، المكتبة الحديثة.

أولا: التعبير بالقول:

٣- الأصل في التعبير عن الإرادة: أن يكون بالقول، لأنه من أوضح الدلالات على تلك الإرادة، ولأن الرضا أوعدمه أمر خفي قلبي، لا اطلاع لنا عليه، فنيط الحكم بسبب ظاهر وهو القول، لذلك كانت الصيغة أو الإيجاب والقبول ركنا في جميع العقود، سواء كانت تلك العقود معاوضات: كالبيع والإجارة، أو تبرعات: كالمبة والإعارة، أو استيثاقات: كالرهن، أو ما تكون تبرعا ابتداء ومعاوضة انتهاء: كالقرض، أو غيرها من العقود كالشركة والوكالة والنكاح والطلاق. (١)

وللتفصيل ينظر مصطلح: (صيغة)

#### ثانيا: التعبير بالفعل:

خلهر صورة التعبير بالفعل واضحة في المعاطاة، وذلك في بيع المعاطاة أو التعاطي.
 وصورته: أن يدفع المشتري الثمن ويأخذ المبيع من غير إيجاب ولا قبول قوليين. وهوموضع خلاف بين الفقهاء:

فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة، والمتولي والبغوي من الشافعية) إلى صحته وانعقاده بتلك الصورة، لأن الفعل يدل على الرضا عرفا. والمقصود من البيع إنها هو أخذ ما في يد غيره بعوض يرضاه، فلا يشترط القول، ويكفي الفعل بالمعاطاة.

وذهب أكثر الشافعية: إلى أن البيع لا ينعقد بالمعاطاة، لأن الفعل لا يدل بوضعه على التراضي، فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد، فيطالب كل صاحبه بها دفع إليه إن بقي، أو ببدله إن تلف.

وخص بعض الفقهاء (كابن سريج والروياني من الشافعية، والكرخي من الحنفية) جوازبيع المعاطاة بالمحقَّرات، وهي ماجرت العادة فيها بالمعاطاة، كرطل خبر وحزمة بقل.

وقال الحنابلة بصحة بيع المعاطاة ، بشرط عدم تأخير القبض للطالب في نحو: خذ هذا بدرهم ، أو عدم تأخير الإقباض للطلب نحو: أعطني بهذا الدرهم خبزا ، لأنه إذا اعتبر عدم التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي ، فاعتبار عدم التأخير في المعاطاة أولى .

قال البهوتي: وظاهره أن التأخير في المعاطاة مبطل، ولو كان بالمجلس ولم يتشاغلا بها يقطعه لضعفها عن الصيغة القولية.

واعتبر المالكية التقابض في المعاطاة شرط لزوم، فمن أخمذ رغيف من شخص ودفع له

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۲/۲۲۲ وسا بعدها ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ وسا بعدها ، ۱۷۱ ، ۳/۵ وسا بعدها ، ۱۷۱ ، ۱۷۳ ، ۳/۵ ، ۳/۵ ، ۳/۵ ، ۳/۵ ، ۱۷۱ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۱ ، ۳۷۱ ، ۳۷۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، وکشاف القناع ۳/۲۲ ، ۱۲۲ ، ۳۱۲ ، ۳۲۲ ، ۳۱۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ،

ثمنه، فلا يجوزله رده وأخذ بدله، للشك في التماثل. بخلاف مالو أخذ رغيفا ولم يدفع ثمنه، فيجوز له رده وأخذ بدله، لعدم لزوم البيع.

وقد نص الحنفية على أن: الإقالة، والإجارة - إن عُلِمتُ الأجرة - والصرف، والهبة، والهدية، ونحوها. تصح وتنعقد بالتعاطي، ونصوا كذلك على أن القبول في العارية يصح بالفعل كالتعاطي، وأما الإيجاب فلا يصح به.

وعند المالكية: كل إشارة فُهِم منها الإيجاب والقبول لزم بها البيع وسائر العقود، ونصوا على أن الشركة تنعقد بالفعل الدال عليها كما لو خلطا ماليهما وباعا.

وتمسك الشافعية بأصلهم، وهو: عدم صحة العقد بالمعاطاة في سائر العقود. إلا العارية، فإنها تصح عندهم بلفظ من أحدهما مع فعل من الآخر، ولا يكفي الفعل من الطرفين إلا في بعض الصور، كمن اشترى شيئا وسلمه له في ظرف، فالظرف معارفي الأصح. واختار النووي صحه الهبة بالمعاطاة.

ونص الحنابلة على انعقاد الإجارة والمضاربة والإقالة والعارية والوكالة والهبة بالفعل كالتعاطي، وذلك لأن المقصود المعنى، فجاز بكل مايدل عليه. (١)

ثالثا: التعبير بالكتابة:

• - اتفق الفقهاء على صحة العقود وانعقادها بالكتابة، ويعتبر في القبول أن يكون في مجلس بلوغ الكتاب، ليقترن بالإيجاب بقدر الامكان.

وجعل الشافعية الكتابة من باب الكناية، فتنعقد بها العقود مع النية. (١)

واستثنوا من ذلك عقد النكاح، فلا ينعقد بالكتابة عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة). وأجازه الحنفية في الغائب دون الحاضر، (٢) بشرط إعلام الشهود بها في الكتاب.

واتفق الفقهاء أيضاعلى وقوع الطلاق بالكتابة، لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فأشبهت النطق، ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب، بدليل أن النبي على كان مأمورا بتبليغ الرسالة، فبلغ بالقول مرة، وبالكتابة أخرى.

والكتابة التي يقع بها الطلاق إنها هي الكتابة

المحتاج ٣/ ١٤١، وكشاف القناع ٥/ ٣٩.

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٤/ ١١ وما بعدها، ٥٠٢، ٥٠٨ و٥/٣ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ٣/٣، ومواهب الجليل ٤/ ٢٢٨، ٥/ ١٣٣، ٣/٥، ومغني المحتاج ٣/٢ =

<sup>=</sup> ومابعدها، ۱۱۸، ۱۲۱، ۳۰۸، ۳۱۳، ۳۳۳، ۲۲۲، وکشاف القناع ۳/ ۱۶۸ ومابعدها، ۲۵۰، ۲۶۲، ۲۰۸، ۵۰۰، ۲۲۲، ۲۹۸

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٤/ ۱۰، وحماشية المدسوقي ٣/٣، ومغني المحتاج ٢/٥، وكشاف القناع ٣/٨، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٣٩، والأشباه والنظائر للسيوطي ٣٠٨ (٢) ابن عابدين ٢/ ٣٦٥، ومواهب الجليل ٣/ ٤١٩، ومغني

المستبينة، كالكتابة على الصحيفة والحائط والأرض، على وجه يمكن فهمه وقراءته. وأما الكتابة غير المستبينة كالكتابة على الهواء والماء وشيء لايمكن فهمه وقراءته، فلا يقع بها الطلاق، لأن هذه الكتابة بمنزلة الهمس بلسانه بها لا يسمع. واعتبر الشافعية الكتابة بالطلاق من باب الكناية، فتفتقر إلى نية من الكاتب، وقصر الحنفية النية على الكتابة المستبينة غير المرسومة (أي أن لا يكون الكتاب مصورا ومعنونا).

وعند الحنابلة: إن كتب طلاقها بالصريح وقع وإن لم ينوه. وإن كتبه بالكناية فهو كناية.

وعند المالكية: إن كتبه عازما على الطلاق بكتابته فيقع بمجرد فراغه من كتابة: هي طالق. ومثله: لو كتب: إذا جاءكِ كتابي فأنت طالق. وعندهم قول ثان: بأن يوقف الطلاق على وصول الكتاب، وقواه الدسوقي لتضمن «إذا» معنى الشرط.

وان كتب مستشيرا أو متردداً فلا يقع الطلاق، إلا إذا أخرجه عازما، أو أخرجه ولا نية له فيقع الطلاق بمجرد إخراجه. وأما إذا أخرجه وهو كذلك متردداً أو مستشيراً، أو لم يخرجه، فإما أن يصل إليها، وإما أن لا يصل إليها، فإن وصل إليها حنث وإلا فلا. وأما إن كتبه ولا نية له أصلاحين بالكتابة فيلزمه إن كتبه ولا نية له أصلاحين بالكتابة فيلزمه

الطلاق، لحمله على العزم عند ابن رشد خلافا للّخمي . (١)

#### رابعا: التعبير بالإشارة:

٦ ـ اتفق الفقهاء على أن إشارة الأخرس المفهمة تقوم مقام اللفظ في سائر العقود للضرورة، لأن ذلك يدل على ما في فؤ اده، كما يدل عليه النطق من الناطق.

واختلفوا في إشارة غير الأخرس. فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى عدم اعتبارها في العقود. وذهب المالكية إلى أن إشارة الناطق معتبرة كنطقه ـ قالوا ـ وهي أولى بالجواز من المعاطاة ـ لأنها يطلق عليها أنها كلام. قال الله تعالى: ﴿آيتُكُ أَنْ لا تُكَلّم الناسَ ثلاثة أيام إلا رَمْزا﴾ والرمز: الإشارة . (٢)

وللتفصيل انظر مصطلح (إشارة) .

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٢٨، وحاشية الدسوقي ٢/ ٤٣٨، ومواهب الجليل ٤/ ٥٨، ومغني المحتاج ٣/ ٤٨، وكشاف القناع ٥/ ٢٤٨

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران/ ١ ١

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ٢/ ٩، وحاشية الدسوقي ٢/٣، وماشية الدسوقي ٢/٣، وما ومواهب الجليل ٤/ ٥٥، ٢٢٩، ومغني المحتاج ٢/٧، ٣/ ٢٨٤، وحاشية الجمال ٣/ ١١، وكشاف القناع ٣/ ٣٦٤، ٦/ ٤٥٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٤٣ ومابعدها.

خامسا: التعبير بالسكوت:

٧- اعتبر الفقهاء سكوت البكر البالغة العاقلة تعبيرا عن رضاها بالنكاح، لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «يارسول الله. إن البكر تستحي. قال: رضاها صهاتها»(١) وأخرج الإمام مسلم في صحيحه: «الأيّم أحق بنفسها من وليها، والبِكر تُسْتأمر، وإذنها سكوتها»(١)

وألحقوا بالسكوت الضحك والبكاء، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: هاليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها (٣) ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان، فكان ذلك إذنا منها.

ولم يعتبر الحنفية والشافعية البكاء إن كان مع الصياح والصوت، لأن ذلك يشعر بعدم الرضا.

وقال المالكية : إن علم من بكائها أنه منعً لم تزوج.

ونص الحنفية على عدم اعتبار الضحك إن كان باستهزاء، لأن الضحك إنها جعل إذنا

(۱) حدیث: «رضاها صهاتها». أخرجه البخاري (الفتح ۱۹۱/۹ ـ ط السلفیة)

(۲) حدیث: «الأیم أحق بنفسها...». أخرجه مسلم (۲) ۱۰۳۷ ط الحلبی)

(٣) حديث: «الميتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت...» أخرجه الترمذي (٣/ ٤٠٨ ط الحلبي) وقال: حديث حسن.

لدلالته على الرضا، فإذا لم يدل على الرضالم يكن إذنا.

قال ابن عابدين نقلاعن الفتح: والمعول اعتبار قرائن الأحوال في البكاء والضحك، فإن تعارضت أو أشكل احتيط. (١)

وثمة تفصيلات واستثناءات تفصيلها في (النكاح)

# تعبير الرؤيا

انظر: رؤيا



<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۲/ ۲۹۹، وحاشية الدسوقي ۲/ ۲۲۷ وما بعدها، ومغني المحتاج ۳/ ۱۵۰، وكشاف القناع ٥/ ٤٦، ٤١، والأسباه والنظائر لابن نجيم ١٥٤ ومابعدها، والأشباه والنظائر للسيوطي ١٤٢، ٣٤١

ولا يجوز تعجيز المكاتِب قبل عجز المكاتب عن أداء ما عليه.

أما إن حل النجم (القسط) فللسيد مطالبته بها حل من نجومه، لأنه حق له.

فإن عجز المكاتب عنها، فهل يحق للسيد فسخ الكتابة وتعجيز المكاتب أم لا؟ .

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والخنابلة: إلى أن للسيد أن يفسخ الكتابة بنفسه، دون الرجوع إلى الحاكم أو السلطان، إذا عجز المكاتب عن أداء ماعليه بعد حلول النجم، لفعل ابن عمر رضي الله عنها ذلك.

ويرى المالكية: أنه ليس له ذلك، إلا عن طريق الحاكم أو السلطان. (١)

٣ - وذهب الجمه وركذك وهم: الحنفية والمالكية والشافعية - إلى أنه يجوز للمكاتب أن يعجز نفسه. كأن يقول: أنا عاجز عن كتابتي، وعند ذلك يجوز للسيد الصبر أو الفسخ، إما عن طريق الحاكم أو بنفسه. كما أن للقاضي أن يعجزه إذا طلب ذلك السيد أو ورثته، بعد حلول النجم وعدم الوفاء بما كوتب عليه.

أما الحنابلة فيرون: أنه ليس للعبد أن يعجز

# تعجيز

#### التعريف:

١ ـ التعجيز لغة: مصدر عجز. يقال: عجزته تعجيزا: إذا جعلته عاجزا، وعجز فلان رأي فلانٍ: إذا نسبه إلى خلاف الحزم، كأنه نسبه إلى العجز.

وهو لا يخرج في الاصطلاح الفقهي عن هذا المعنى، وهو: نسبة الشخص إلى العجز. (١) ولكن الفقهاء لم يستعملوا هذا اللفظ إلا في حالتين:

الأولى: تعجيز المكاتب.

والأخرى: تعجيز القاضي أحد الخصمين عن إقامة البينة.

وفيها يلي بيان هاتين الحالتين إجمالا:

## أولاً: تعجيز المكاتب:

٢ ـ اتفق الفقهاء على أن الكتابة عقد لازم من
 جانب السيد، وهو: أن يتعاقد السيد مع عبده
 أو أمته على أن يؤ دي إليه كذا من المال منجزا،
 أو مؤ جلا، ويكون حرا. فلا يملك فسخها،

<sup>(</sup>١) البـــدائـــع ٤/ ١٥٩، جواهـــر الإكليــل ٢/ ٣٠٩، ومغني المحتاج ٤/ ٥٣٠، والمغني لابن قدامة ٩/ ٢٦٨

<sup>(</sup>١) لسان العرب، مادة: «عجز»، وتبصرة الحكام ص ١٤٤

نفسه إذا كان مقتدرا، لأن عقد الكتابة عندهم لازم من الطرفين.

والتفاصيل في مصطلح: (كتابة).

ثانياً : عجز المدعى أو المدعى عليه :

3 - أكثر من استعمل من الفقهاء لفظ التعجيز هم المالكية، حيث ذهبوا: إلى أنه إذا انقضت الأجال التي ضربها القاضي للمدعي لإحضار بينته، وفترة التلّوم، ولم يأت الشخص المؤجل بشيء يوجب له نَظِرَةً، عجّرة القاضي، وأنفذ القضاء عليه، وسجل، وقطع بدلك تبعته عن خصمه، ثم لا يسمع له بعد ذلك حجة، ولا تقبل منه بينة إن أتى بها، سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه. (١)

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن المدعي يمهل إذا طلب مهلة لإحضار البينة، ويترك ماترك، لأنه هو الطالب للحق.

أما المدعى عليه فلا يمهل أكثر من ثلاثة أيام، ثم يحكم بتعجيزه، ويسقط حقه في الحلف، ثم يحلف المدعي فيحكم له.

أما الحنفية فيرون: أن القاضي يحكم للمدعي على المدعى عليه بنفس النكول، بعد أن يكرر عليه اليمين ثلاث مرات. (٢) لقوله عليه

«البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر». (١)

والتفاصيل في مصطلح: (دعوى).



(۱) حديث: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» هذا الحديث جزء من حديث أخرجه البيهقي (۱۰/ ۲۵۲ط دار المعارف) أوله «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة . . . الغ». (فتح الباري ٥/ ٢٨٣ط السلفية). وحسن ابن حجر إسناد الحديث.

<sup>(</sup>١) تبصرة الحكام ١/ ١٤١، والقوانين الفقهية ٣٠٨

<sup>(</sup>٢) البـدائع ٦/ ٢٢٤، والمجموع التكملة ٢٠/ ١٥٨، والمغني لابن قدامة ٩/ ٧٩

قوله تعالى ﴿وعَجِلْتُ إليكَ ربِّ لِتَرَ ْضَيٰ ﴾(١) فإن ذلك بمعنى: أسرعت. (٢)

## تعجيل

#### التعريف :

١ ـ التعجيل: مصدر عجّل. وهوفي اللغة:
 الاستحثاث، وطلب العجلة، وهي: السرعة.
 ويقال: عجلت إليه المال: أسرعت إليه،
 فتعجله: فأخذه بسرعة.

وهو في الشرع: الإتيان بالفعل قبل الوقت المحدد له شرعا، كتعجيل الزكاة، أو في أول الوقت، كتعجيل الفطر. (١)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### الإسراع :

٢ - الإسراع: مصدر أسرع، والسرعة: اسم منه، وهي نقيض البطء. والفرق بين الإسراع والتعجيل كما قال العسكري: أن السرعة التقدم فيه، وهي محمودة، ونقيضها مذموم، وهو: الإبطاء. والعجلة التقدم فيها لا ينبغي أن يتقدم فيه، وهي مذمومة، ونقيضها محمود، وهو: الأناة. فأما مذمومة، ونقيضها محمود، وهو: الأناة. فأما

#### الحكم الإجمالي :

٣ ـ التعجيل مشروع في مواضع: كتعجيل تجهيز الميت، وقضاء الدين. وغير مشروع في مواضع: كتعجيل الصلاة قبل وقتها.

والمشروع منه تارة يكون واجبا: كتعجيل التوبة من الذنب. وتارة يكون مندوبا: كتعجيل الفطر في رمضان. وتارة يكون مباحا: كتعجيل الكفارات، وتارة يكون مكروهاً أو خلاف الأولى: كتعجيل إخراج الزكاة قبل الحول.

وغير المشروع: منه ما يكون باطلا، كتعجيل الصلاة قبل وقتها.

## أنواع التعجيل أولا: التعجيل بالفعل عند وجود سببه

#### أ ـ التعجيل بالتوبة من الذنب :

٤ - تجب التوبة على كل مكلف على الفور عقيب الذنب. وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى إنها التوبة على الله للذين يعملون الشوء

<sup>(</sup>١) لسان العسرب والمصبساح المنير مادة: «عجسل». انظر مصطلح: (تأخير).

<sup>(</sup>١) سورة طــه / ٨٤

<sup>(</sup>٢) لسان العرب والمصباح المنير مادة: «سرع» والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص١٩٨٨

بِجَهالةٍ ثم يتوبونَ من قريب فأولئكَ يتوبُ الله عليهم (١) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الذين اتقَوا إِذَا مُسَّهم طائفٌ من الشَيْطانِ تذكّرواْ فإذا هُمْ مُبْصِرون ﴾ (٢)

ونقل القرطبي وغيره: الإجماع على وجوب تعجيل التوبة، وأنها على الفور. (٣)

#### ب ـ التعجيل بتجهيز الميت:

• اتفق الفقهاء على أنه يندب الإسراع بتجهيز الميت إذا تيقن موته، لما ثبت أنّ النبي لله عنه لله عاد طلحة بن البراء رضي لله عنه قال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به، وعجلوا، فإنه لا ينبغي الموت، فآذنوني به، وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله». (٤) والصارف عن وجوب التعجيل: الاحتياط للروح، لاحتياله الإغهاء ونحوه. وفي الحديث للروح، لاحتياله الإغهاء ونحوه. وفي الحديث وأسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحةً فخير أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحةً فخير أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحةً

تقدمونها إليه، وإن يكُ سوى ذلك فشرُّ تضعونه عن رقابكم». (١)

ويندب تأخير من مات فجأة أو غرقاً. (٢)

#### جـ ـ التعجيل بقضاء الدين:

7 - يجب تعجيل الوفاء بالدين عند استحقاقه ويحرم على القادر المطل فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «مَطْلُ الغني ظلم، فإن أتبع أحدكم على مليء فليتبع» أي فإن أحيل على موسر فليقبل الحوالة. (٣)

قال ابن حجر في الفتح: المعنى: أنه من الظلم، وأطلق ذلك للمبالغة في التنفير عن المطل، والمراد من المطل هنا: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. (٤)

## د ـ التعجيل بإعطاء أجرة الأجير:

٧ - ثبت عن النبي على أنه قال « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (٥)

<sup>(</sup>١) سورة النساء / ١٧

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف / ٢٠١

<sup>(</sup>٣) حاشية العدوي ١/ ٦٨، والفواكه الدواني ١/ ٨٩، وتفسير القسرطبي ٥/ ٩٠، ١٩٧/١٨ ط دار الكتب المصسريسة، وإحياء علوم الدين ٤/ ٧ ط مطبعة الاستقامة بالقاهرة، ودليل الفالحين ١/ ٨٧ ومابعدها.

<sup>(</sup>٤) حديث: «إني لا أرى طلحة إلا وقد حدث فيه الموت . . . » أخرجه أبوداود (٣/ ٥١١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) واستغربه البغوي كما في مختصر المنذري (٤/ ٣٠٤ - ط دار إحياء السنة النبوية) وذلك لجهالة بعض رواته

<sup>(</sup>۱) حديث: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة...». أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ١٨٣ ـ ط السلفية) ومسلم (٢/ ٢٥٣ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين ۱/ ۷۷۲، والفواكه الدواني ۱/ ۳۳۰، ومغني المحتاج ۱/ ۳۳۳، وشرح روض الطالب ۱/ ۲۹۸، و ۲۹۸
 ۲۹۹، وكشاف القناع ۲/ ۸٤

<sup>(</sup>٣) حديث: «مطل الغنى ظلم، فإذا اتبع . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٤/٤٦٤ ـ ط السلفية) .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٤/ ٦٥ طرئاسة إدارة البحوث بالسعودية، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٤/ ٥٣٥ ط المكتبة السلفية.

<sup>(</sup>٥) حديث: «أعطوا الأجير أجره. . . » أخرجه ابن ماجة=

والأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنها هو كناية عن وجوب المسادرة عقب فراغ العمل، إذا طلب، وإن لم يعرق، أو عرق وجف. وذلك لأن أجره عمالة جسده، وقد عجل منفعته، فإذا عجلها استحق التعجيل. ومن شأن الباعة: إذا سلموا قبضوا الثمن عند التسليم، فهو أحق وأولى، إذ كان ثمن مهجته، لا ثمن سلعته، فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة. (1)

## هـ التعجيل بتزويج البكر :

٨ - استحب بعض العلماء التعجيل بإنكاح البكر إذا بلغت، لحديث: «ياعلي: ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤ ١»(١) واستثنوا ذلك من ذم العجلة، وأنها من الشيطان. (٣)

و\_ التعجيل بالإفطار في رمضان :
 ٩\_ اتفق الفقهاء: على أن تعجيل الفطر من

السُنّة ، لقول الرسول ﷺ «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» (١) ولحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، وأخروا السحور». (٢)

وإنها يسن له التعجيل: إذا تحقق من غروب الشمس، وعدم الشك في الغروب حرم عليه الفطر اتفاقا، وأجاز الحنفية تعجيل الفطر بغلبة الظن. (٣)

## ز- تعجيل الحاج بالنفر من منى :

10 - يجوز للحاج التعجل في اليوم الثاني من أيام الرمي، لقوله تعالى ﴿ فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَنِ فَلا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إثْمَ عليهِ لمن اتقى ﴾ (٤) ولما روى عبدالرحمن بن يعمر رضي الله عنه: أن رسول الله عنه: أن رسول الله عنه: أن رسول الله عنه: أن أيام منى ثلاث، فمن

<sup>= (</sup>١٧/٢ - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنها، وحسنه المناوي في الفيض (١/ ٥٦٣ - ط المكتبة التجارية).

<sup>(</sup>۱) فيض القدير شرح الجامع الصغير ١/ ٥٦٢ ط المكتبة التجارية الكبرى بمصر

<sup>(</sup>۲) حدیث: «یا علی، ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأیم إذا وجدت لها كفؤا» أخرجه الترمذي (۳/ ۳۷۸ ـ ط الحلبي) وقال: هذا حدیث غریب وما أرى إسناده بمتصل وجهل ابن حجر أحد رواته كها في التلخيص (۳/ ۱۸۲ ـ ط شركة الطباعة الفنية).

<sup>(</sup>٣) الفواكه الدواني ١/ ٣٣٠

<sup>(</sup>۱) حديث: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر...» أخرجه البخاري (الفتح ١٩٨/٤ - ط السلفية) ومسلم (٢/ ٧٧١ - ط الحلبي) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) حديث: «لا تزال أمتي بخير ماعجلوا الفطر وأخروا السحور» أخرجه أحمد (٥/ ١٧٢ ط الميمنية) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وقال الهيثمي: فيه سليان بن أبي عثمان، قال أبو حاتم: مجهول.

 <sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٤، مواهب الجليل ٢/ ٣٩٧،
 ومغني المحتاج ١/ ٤٣٤، وكشاف القناع ٢/ ٣٣١
 (٤) سورة البقرة / ٢٠٣

تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه» (١) وشرط جوازه عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) أن يخرج الحاج من منى قبل الغروب، فيسقط عنه رمي اليوم الثالث، فإن لم يخرج حتى غربت الشمس لزمه المبيت بمنى، ورمى اليوم الثالث. وذلك لأن اليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل فها تعجل في يومين، وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال «من غربت عليه الشمس وهوبمنى، فلا ينفرن، حتى يرمي الجهار من أوسط أيام التشريق. »(١)

ولم يفرق الشافعية والحنابلة في هذا الشرط بين المكي والآفاقي، وذهب المالكية: إلى التفريق بينها، وخصوا شرط التعجيل بالمتعجل من أهل مكة، وأما إن كان من غيرها فلا يشترط حروجه من منى قبل الغروب من اليوم الثاني، وإنها يشترط نية الخروج قبل الغروب من اليوم من اليوم الثاني، وإنها يشترط نية الخروج قبل الغروب من اليوم الثاني.

ولم يشترط الحنفية ذلك، وقالوا: له أن ينفر بعد الغروب مع الكراهة، ما لم يطلع فجر اليوم الثالث، وذلك لأنه لم يدخل اليوم الآخر، فجاز

له النفر، كما قبل الغروب.

واختلف الفقهاء في أهل مكة هل ينفرون النفر الأول؟ فقيل: ليس لهم ذلك. فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من شاء من الناس كلهم أن ينفروا في النفر الأول، إلا آل خزيمة، فلا ينفرون إلا في النفر الآخر. وكان أحمد بن حنبل يقول: لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة ، وقال: أهل مكة أخف، وجعل أحمد معنى قول عمر (إلا آل خزيمة) أي: أنهم أهل الحرم، وحمله في المغنى على الاستحباب، محافظة على العموم. وكان مالك يقول في أهل مكة: من كان له عذر فله أن يتجعل في يومين، فإن أراد التخفيف عن نفسه مما هو فيه من أمر الحج فلا، فرأى أنَّ التعجيل لمن بعُد قُطره. وقال أكثر أهل العلم: الآية على العموم، والرخصة لجميع الناس، أهل مكة وغيرهم، سواء أراد الخارج من منى المقام ' بمكة، أو الشخوص إلى بلده.

11 ـ واختلف الفقهاء في الأفضلية بين التعجيل والتأخير، فذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والخنابلة): إلى أن تأخير النفر إلى الثالث أفضل، للاقتداء بالنبي على . وذهب المالكية: إلى أنه لا تفضيل بين التعجيل والتأخير، بل هما مستويان.

ونص الفقهاء على كراهة التعجيل للإمام، لأجل من يتأخر.

<sup>(</sup>٢) الأشر: «عن ابن عمر . . . » أخرجه مالك (١/ ٤٠٧ ـ ط الحلبي) وإسناده صحيح.

وأما ثمرة التعجيل فهي سقوط رمي اليوم الثالث، ومبيت ليلته عنه. (١)

ثانيا: تعجيل الفعل قبل وجوبه أ ـ التعجيل بالصلاة قبل الوقت:

17 - أجمع العلماء: على أن لكل صلاة من الصلوات الخمس وقتا محددا، لا يجوز إخراجها عنه، لقوله تعالى: ﴿إن الصّلاةَ كانتْ على المؤْمِنينَ كتاباً موقوتاً ﴾(٢) أي: محتمة مؤقتة: ولحديث المواقيت المشهور.

وقد رخص الشارع في تعجيل الصلاة قبل وقتها في حالات، منها:

- (١) جمع الحاج الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة.
- (۲) جواز الجمع للمسافر بين العصرين (الظهر والعصل) والعشائين (المغرب والعشاء) تقديما عند جمهور العلماء، خلافا للحنفية.
- (٣) جواز الجمع للمريض، جمع تقديم عند المالكية والحنابلة.
- (٤) جواز الجمع بين العشائين تقديها، لأجل

المطر والثلج والبرد عند جمهور العلماء (المالكية والشافعية والحنابلة) وزاد الشافعية جوازه بين العصرين أيضا.

(٥) جواز الجمع بين الصلاتين، إذا اجتمع الطين مع الظلمة، عند المالكية، وجوزه الحنابلة بمجرد الوحل، في إحدى الروايتين، وصححها ابن قدامة

(٦) جواز الجمع لأجل الخوف عند الحنابلة.

(٧) جواز الجمع لأجل الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، عند الحنابلة، في أحد الوجهين، وصححه الأمدي. (١)

ب ـ التعجيل بإخراج الزكاة قبل الحول:

17 ـ ذهب جمه ور الفقهاء: إلى جواز تعجيل إخراج الزكاة قبل الحول في الجملة، وذلك لأن العباس رضي الله عنه «سأل النبي في في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك»، ولأنه حق مالي جعل له أجل للرفق، فجاز تعجيله قبل أجله، كالدين.

ولأنه - كما قال الشافعية - وجب بسبين، وهما: النصاب، والحول. فجاز تقديمه على أحدهما، كتقديم كفارة اليمين على الحنث.

<sup>(</sup>١) حاشية آبن عابدين ٢/ ١٨٥، وحاشية الدسوقي ٢/ ٤٩، ومغني المحتاج ١/ ٥٠٦، وكشاف القناع ٢/ ٥١١، والمغني لابن قدامة ٣/ ٤٥٤، و٥٤، والإنصاف ٤/ ٤٩، المبدع في شرح المقنع ٣/ ٢٥٤، ٥٢٥، وتفسير القرطبي ٣/ ١٢، ٣٠ ط دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء / ١٠٣

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ١/ ٢٥٥، ٢٥٦، دسوقي ١/ ٣٦٩، وجواهر الإكليك ١/ ١٩، ٩٢، ١٨٠، ومغني المحتاج ١/ ٢٧١، ٢٧٤ وكثباف القناع ٢٧٤، ٩٥٥، والمجموع ٤/ ٣٨٣، ٣٧٨، وكثباف القناع ٢/ ٥ وما بعدها ٤٩١، ٤٩٦، والمغني لابن قدامسة ٢/ ٢٥٠، ٢٧٠

ومنعه ابن المنذر، وابن خزيمة من المافعية، وأشهب من المالكية، وقال: لا تجزىء قبل محلها كالصلاة، ورواه عن مالك، ورواه كذلك ابن وهب. قال ابن يونس: وهو الأقرب، وغيره استحسان.

ونص الحنفية والمالكية والحنابلة: على أن تركه أفضل، خروجا من الخلاف.

واختلف الفقهاء في المدة التي يجوز تعجيل الزكاة فيها:

فذهب الحنفية: إلى جواز تعجيل الزكاة لسنين، لوجود سبب الوجوب، وهو: ملك النصاب النامي. وقيده الحنابلة بحولين فقط، اقتصارا على ما ورد. فقد روى علي رضي الله عنه «أن النبي على تعجل من العباس رضي الله عنه صدقة سنتين» (١)، لقوله على: «أما العباس فهي علي ومثلها معها» (٢) ولما روى أبوداود من «أن النبي على ومثلها معها» (٢) ولما روى أبوداود من عامين» (٣) وهو وجه عند الشافعية، صححه الأسنوي وغيره، وعزوه للنص.

وذهب الشافعية: إلى عدم جواز تعجيل الزكاة لأكثر من عام، وذلك: لأن زكاة غير العام الأول لم ينعقد حولها، والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز، كالتعجيل قبل كمال النصاب في الزكاة العينية.

أما المالكية: فلم يجيزوا تعجيل الزكاة لأكثر من شهر قبل الحول على المعتمد، وتكره عندهم بشهر. (١)

وفي المسألة تفصيلات تنظر في الزكاة.

#### جــ تعجيل الكفارات:

تعجيل كفارة اليمين قبل الحنث:

12 - ذهب جمه ور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة): إلى جواز تعجيل كفارة اليمين قبل الحنث، لما روى عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه «أن النبي على قال: يا عبدالرحمن، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير». (٢)

واستثنى الشافعية الصوم من خصال الكفارة، وقالوا بعدم جواز التعجيل به قبل

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۲/ ۲۷، وحاشية الدسوقي ۱/ ٤٣١، ۲ ۰ ۰، ومواهب الجليل ۲/ ۳٦۰، وشرح روض الطالب ۱/ ۳۲۱، ومغني المحتاج ۱/ ٤١٦ حاشية الجمل ۲/ ۲۹۲، وكشاف القناع ۲/ ۲۵۰

<sup>(</sup>٢) حديث: «يا عبدالرحمن: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها...» أخرجه البخاري (الفتح ١١/ ٢٠٨ - ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٢٧٤ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>۱) حدیث: «سأل العباس النبي ﷺ في تعجیل صدقته» أخرجه أحمد (۱/ ۱۰۶ ـ ط المیمنیة) وأبوداود (۲/ ۲۷۲ ـ تحقیق عزت عبید دعاس) ونوه ابن حجر بتقویته لطرقه. (الفتح ۳/ ۳۳۶ ـ ط السلفیة).

<sup>(7)</sup> حديث على أخرجه مسلم (7/7) - ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث: «إن النبي على تسلف من العباس صدقة عامين» تقدم تخريجه.

الحنث، وذلك لأنه عبادة بدنية، فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه بغير حاجة، كالصلاة، وصوم رمضان. ولأنه إنها يجوز التكفير به عند العجزعن جميع الخصال المالية. والعجز إنها يتحقق بعد الوجوب. وهو رواية عند الحنابلة.

وذهب الحنفية: إلى عدم جواز تعجيل كفارة اليمين قبل الحنث، لأن الكفارة لستر الجناية، ولا جناية قبل الحنث. (١)

١٥ ـ ثم إن القائلين بجواز التعجيل اختلفوا في
 أيها أفضل: التكفير قبل الحنث أم بعده؟.

فذهب المالكية، والشافعية، وأحمد في رواية، وابن أبي موسى، وصوبه المرداوي من الحنابلة: إلى أن تأخيرها عن الحنث أفضل، خروجا من الخلاف. والرواية الأخرى عن أحمد على الصحيح من المذهب: أن التكفير قبل الحنث وبعده في الفضيلة سواء، وذلك في غير الصوم، لتعجيل النفع للفقراء. (٢)

## تعجيل كفارة الظهار:

١٦ ـ اختلف الفقهاء في جواز تعجيل كفارة

الظهار قبل العود، فذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز تعجيلها، لوجود سببها، وذلك كتعجيل الزكاة قبل الحول، وبعد كمال النصاب. وذهب المالكية: إلى أنها لا تجزىء قبل العود.

وذهب الشافعية: إلى جواز التعجيل بكفارة الظهار قبل العود به، وذلك بالمال (وهو التحرير والإطعام) لا بالصوم، والمراد بالعود عندهم: إمساك المظاهر منها مدة يمكن للمظاهر أن يطلقها فيها، مع القدرة على الطلاق. وصورة التعجيل في كفارة الظهار: أن يظاهر من مطلقته رجعيا، ثم يكفر، ثم يراجعها.

وعندهم صور أخرى.

والمراد بالعود عند الحنفية: إرادة العزم على الوطء.

وعند المالكية هو إرادة الوطء، مع استدامة العصمة، كما قاله ابن رشد. (١)

#### تعجيل كفارة القتل:

1۷ - يجوز تعجيل كفارة القتل بعد الجرح، وقبل الزهوق، وتجزىء عنه، وذلك لتقدم السبب، كتعجيل إخراج الزكاة قبل الحول.

<sup>(</sup>١) الهداية وشرحها بتصرف (٤/ ٢ط. الأولى بولاق).

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٣/ ٢٠ ومابعدها، ومواهب الجليل ٣/ ٢٥٥، وحاشية الدسوقي ٢/ ١٣٣، وشرح روض الطالب ٤/ ٢٤٥، وكشاف القناع ٦/ ٢٤٣ ومابعدها، والإنصاف ٢/ ٢١١ ومابعدها.

<sup>(</sup>۱) شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير ٤/ ٩٤، ومواهب الجليل ٤/ ١٧٤، الدسوقي ٢/ ٤٤٦، ومغني المحتاج ٣/ ٣٥٦، وكشاف القناع ٥/ ٣٧٤ وشرح روض الطالب ٤/ ٢٤٦

الأولى .

النهار. <sup>(۱)</sup>

واستثنى الشافعية تعجيل التكفير بالصوم، لأنه عبادة بدنية، فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه بغير حاجة، كالصلاة، وصوم رمضان. (١)

#### د ـ التعجيل بقضاء الدين المؤجل:

14 - لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجب أداء الدين المؤجل قبل حلول أجله، لكن لو أدي قبله صح، وسقط عن ذمة المدين، وذلك لأن الأجل حق المدين، فله إسقاطه، ويجبر الدائن على القبول. (٢)

#### هـ ـ التعجيل بالحكم قبل التبين :

19 - روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أنه قال: «لا ينبغي للقاضي أن يقضي حتى يتبين له الحق، كما يتبين الليل من النهار» فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: صدق.

وهـذا لأن النبي على قال: «يا ابن عباس لا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس»(٣) وولاية القضاء فوق ولاية الشهادة،



لأن القضاء ملزم بنفسه، والشهادة غير ملزمة

بنفسها، حتى ينضم إليها القضاء، فإذا أخذ

هذا على الشاهد، كان على القاضي بطريق

قال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضى:

وهذا في موضع النص، وأما في غير موضع

النص فلا، لأنه في غير موضع النص يقضي

بالاجتهاد، والاجتهاد ليس بدليل مقطوع به،

فلا يتبين له به الحق، كما يتبين الليل من

<sup>=</sup> لك كضياء هذه الشمس» أخرجه ابن عدي في الكامل (٢٢١٣/٦ - ط دائرة الحساكم (١٨/٤ - ط دائرة المعارف العشمانية) عن ابن عباس، وأعله الذهبي بضعف أحد رواته.

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۱۱/ ۱۵٦، والقوانين الفقهية / ۲۲۹، ۳۰۰، وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد ١/١٧١ ومابعدها

<sup>(</sup>۱) بدائسع السنسائسع ٥/ ١٠٩ ، وشسرح روض الطسالب ٤/ ٢٤٦ ، وكشاف القناع ٥/ ٣٨٩

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٤/ ١٧١، ٥/ ٤٨٦، ومواهب الجليل ٤/ ١١٦، ومغني المحتاج ١١٦/، والمغني لابن قدامة ٤/ ٣٣٩

<sup>(</sup>٣) حديث: «يا ابن عباس، لا تشهد إلا على أمر يضيء=

عثمان كان له أربعة مؤذنين، وإن دعت الحاجة إلى أكثر كان مشروعا. (١) والتفصيل في مصطلح: (أذان).

## ب ـ تعدد الجهاعة في مسجد واحد :

3 - ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية: إلى أنه إذا صلى إمام الحي، ثم حضرت جماعة أخرى كره أن يقيموا جماعة فيه على الأصح. إلا أن يكون مسجد طريق، ولا إمام له، ولا مؤذن فلا يكره إقامة الجماعة فيه حينئذ. (١) واستدلوا بها روي عن عبدالرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنها عن أبيه: «أن رسول الله عنه خرج من بيته ليصلح بين الأنصار، فرجع وقد ضلي في المسجد بجماعة، فدخل منزل بعض أهله، فجمع أهله فصلى بهم جماعة». (١) وقالوا: ولولم يكره تكرار الجماعة في المسجد لصلى فيه.

كما استدلوا بأثر عن أنس رضي الله عنه قال: إن أصحاب رسول الله على كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد، صلوا في المسجد

## تعدد

#### التعريف:

١ ـ التعدد في اللغة: الكثرة. وهو من العدد:
 أي الكمية المتألفة من الوحدات، فيختص
 التعدد بها زاد عن الواحد، لأن الواحد لا
 يتعدد. (١)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

#### حكمه التكليفي :

٢ \_ يختلف حكم التعدد باختلاف متعلقه.
 فيكون: جائزا في حالات، وغير جائز في حالات أخرى.

#### أ ـ تعدد المؤذنين:

٣ ـ تعدد المؤذنين جائز لمسجد واحد، لتعددهم في زمن الرسول ﷺ. وقال الشافعية والحنابلة: إن ذلك مستحب، ويجوز الزيادة عن الاثنين. والمستحب أن لا يزيد عن أربعة. وروي: أن

<sup>(</sup>١) محيط المحيط ، ولسان العرب مادة «عد»

<sup>(</sup>١) مواهب الجليـل ١/ ٤٥٢، وروضـة الطـالبـين ١/ ٢٠٦، والمغنى ١/ ٤٢٩.

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۱/ ۲٦٥ ـ ۳۷۱، وروضة الطالبین ۱/ ۱۹٦،
 ومواهب الجلیل ۲/ ۸۵.

<sup>(</sup>٣) حديث: أبي بكرة رضي الله عنه «أن رسول الله ﷺ خرج من بيته ليصلح بين الأنصار...» أخرجه الطبراني كما في محمع الزوائد (٢/ ٥٥ - ط القدسي) واستنكره الذهبي في الميزان (٤/ ١٤٠ ط الحلبي) لضعف أحد رواته.

فرادى. قالوا: ولأن التكراريؤدي إلى تقليل الجهاعة، لأن الناس إذا علموا: أنهم تفوتهم الجهاعة .

وقال الحنابلة: لا يكره إعادة الجهاعة في المسجد. (١) واستدلوا بعموم قوله على: «صلاة الجهاعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة»، (٢) وحديث أبي سعيد رضي الله عنه: «جاء رجل وقد صلى الرسول على فقال: أيكم يَتَّجِرُ على هذا؟ (٣) فقام رجل فصلى معه» وجاء في بعض الروايات: فلما صليا قال: «وهذان في بعض الروايات: فلما صليا قال: «وهذان في عماعة» (٤) ولأنه قادر على الجماعة، فاستحب له فعلها، كما لوكان المسجد في عمر الناس.

والتفصيل: في مصطلح: (جماعة) أو (صلاة الجماعة).

#### جــ تعدد الجمعة:

• ـ لا يجوز عند جمهور الفقهاء إقامة جمعتين في بلد واحد إلا لضرورة، كضيق المسجد، لأن الرسول ريح والخلفاء بعده لم يقيموا سوى جمعة واحدة. (١)

وتعدد الجمعة في البلد الواحد جائز مطلقا عند الحنفية، سواء أكانت هناك ضرورة أم لا، فَصَل بين جانبي البلد نهر أم لا، لأن الأثر الوارد بأنه «لا جمعة إلا في مصر جامع» (٢) قد أطلق، ولم يشترط إلا أن تقع في مصر (ر: صلاة الجمعة).

#### د ـ تعدد كفارة الصوم:

٦ ـ لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفارة على من أفسد صوم يوم من رمضان بالجاع، وأنها لا تتعدد بتكرار الجهاع في اليوم الواحد، كها اتفقوا على تعدد الكفارة إذا تكرر منه الإفساد بالجهاع، بعد التكفير من الأول.

واختلفوا فيم إذا أفسد أياما بالجماع قبل التكفير من الأول، فذهب المالكية والشافعية

<sup>(</sup>١) المغني ٢/ ١٨٠

<sup>(</sup>٢) حديث: « صلاة الجساعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة». أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ١٣١ ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) حديث: «أيكم يتجرعلى هذا؟ فقام رجل فصلى معه». أخرجه البيهقي (٣/ ٦٩ طدار المعرفة). والترمذي (٢/ ٢٧) طعيسى الحلبي) واللفظ له، وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) حديث: «فلها صليا قال: وهذان جماعة». أخرجه البيهقي (٣) ٦٩ ط دار المعرفة) بلفظ «اثنان فها فوقهها جماعة». قال البيهقي: كذلك رواه جماعة عن عليلة وهو الربيع بن بدر وهو ضعيف والله أعلم، وقد روي من وجه آخر أيضا ضعيف

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب ١/ ٢٤٨، وشرح الزرقاني ٣/ ٥٤، والمغني ٢/ ٣٣٤ ـ ٣٣٠

<sup>(</sup>٢) حديث: «لا جمعة إلا في مصر». أخرجه عبدالرزاق (٢) حديث: «لا جمعة إلا في مصر». أخرجه عبدالرزاق (٣/ ١٧٩ ط المحتب المعرفة). ضعفه ابن حجسر في التلخيص الحبير (٢/ ٤٥ ط الأثرية)، والزيلعي في نصب الراية (٢/ ١٩٥ ط المجلس العلمي).

والحنابلة: إلى تعدد الكفارة، لأن كل يوم عبادة برأسها، وقد تكرر منه الإفساد فأشبه الحجين. (١)

وعند الحنفية: تكفيه كفارة واحدة، وهو المعتمد في المذهب. واختار بعض الحنفية: أن هذا خاص بالإفساد بغير الجماع، أما الإفساد بالجماع فتتعدد الكفارة فيه لعظم الجناية. (٢) (ر: كفارة).

# هـ ـ تعدد الفدية بتعدد ارتكاب المحظور في الإحرام:

٧ ـ إذا ارتكب في حالة الإحرام جنايات توجب كل منها فدية، فإن كانت الجناية صيدا ففي كل منها جزاؤه، سواء أفعله مجتمعا، أم متفرقا. كفّر عن الأول، أم لم يكفّر عنه. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. (٣) وماعدا ذلك ففيه خلاف وتفصيل ويرجع إليه في (فدية) و(إحرام).

#### و\_ تعدد الصفقة:

٨ ـ تتعدد الصفقة بتعدد البائع، وتعدد المشتري، وبتفصيل الثمن، وباختلاف المعقود عليه.

فإن جمع بين عينين فأكثر في صفقة واحدة جاز، ويوزع الشمن في المشلى. وفي العين المشتركة بين اثنين يوزع على الأجزاء، وفي غيرهما من المتقومات على الروس، باعتبار القيمة، فإن بطل العقد في واحد منها ابتداء صح في الأخر، بأن كان أحدهما قابلا للعقد والأخر غير قابل، (١) (ر: عقد ـ تفريق الصفقة).

## ز ـ تعدد المرهون أو المرتهن :

9 - إذا رهن دارين له بمبلغ من الدين، فقضى حصة إحدى الدارين من الدين لم يستردها حتى يقضي باقي الدين، لأن المرهون محبوس بكل الدين. وكذا إن رهن عينا واحدة عند رجلين بدين عليه لكل واحد منها، فقضى دين أحدهما، لأن العين كلها رهن عند الدائنين، وأضيف الرهن إلى جميع العين في صفقة واحدة. (٢) ر: (رهن).

## ح ـ تعدد الشفعاء في العقار:

1 - اختلف الفقهاء في حكم الشفعة إذا استحقها جمع، فقال الشافعية: يأخذون على قدر الحصص، لأن الشفعة من مرافق الملك فيتقدر بقدره. (٣)

<sup>(</sup>۱) أسنى المطالب ١/ ٤٢٥، وكشاف القناع ٢/ ٣٢٦، والزرقان ٢/ ٢٣٦،

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ١١٠، وبدائع الصنائع ٢/ ١٠١

<sup>(</sup>٣) أسنى المطالب ١/ ٥٢٣، والمغني ٣/ ٤٩٦، وهنـاك قول لاحمد بالتداخل

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب ٢/ ٤٢ ـ ٤٣، وابن عابدين ٤/ ١٠٤

<sup>(</sup>٢) أسنى المطالب ١٧/٢، والهداية ٤/٤ ١٠٤

<sup>(</sup>٣) القليوبي ٣/ ٤٨

وعند الحنفية: يوزع على عدد رءوسهم، (١) وهـ وقول عند الشافعية، لأنهم استووا في سبب الاستحقاق، فيستوون في الاستحقاق. ر: (شفعة).

#### ط ـ تعدد الوصايا:

11 - إذا أوصى بوصايا من حقوق الله قدّمت الفرائض منها، سواء قدمها الموصي أم أخرها، لأن الفريضة أهم من النافلة، فإن تساوت وقدَّم الموصي بعضها على بعض بها يفيد الترتيب بدىء بها قدمه الموصي. ر: (وصية).

#### ي ـ تعدد الزوجات:

17 - تعدد الزوجات إلى أربع مشروع ورد به القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿فانكِحوا ما طابَ لكم من النساء مَثنى وثُلاثَ وَرُبَاع، فإن خِفْتُم ألاَّ تَعْدِلوا فواحدةً أو ما ملكتْ أيانُكُم ﴾(٢) وفي تفصيل مشروعية التعدد وشروطه ووجوب العدل بين الزوجات يرجع إلى (نكاح وقسم ونفقة).

## ك ـ تعدد أولياء النكاح:

17 - إذا استوى أولياء المرأة في درجة القرابة كالإخروة والأعرام ، يندب تقديم أكبرهم

وأفضلهم، فإن تشاحوا ولم يقدموه أقرع بينهم. فإن زوج أحدهم قبل القرعة بإذنها، أوزوجها غير من خرجت له القرعة صح. (١) لأنه صدر من أهله في محله، هذا رأي الشافعية. ولتفصيل الموضوع وآراء الفقهاء يرجع إلى مصطلح (نكاح) و(ولي).

#### ل ـ تعدد الطلاق:

14 - يملك الزوج الحرعلى زوجته الحرة ثلاث تطليقات، تبين بعدها الزوجة منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، لقوله تعالى (الطلاق مرتان) إلى قوله (فإن طَلَقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليها أن يتر اجعا إن ظنا أن يُقيها حدود الله . (٢)

وفي ذلك تفصيل وخلاف يرجع إليه في (طلاق).

## م ـ تعدد المجني عليه، أو الجاني:

10 - إذا قتلت جماعة واحداً يُقتلون جميعا قصاصا، وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد، بشرط أن تكون كل جراحة مؤثرة في إزهاق الروح. وإن قتل واحد جماعة يقتل قصاصا

<sup>(</sup>١) الحداية ٤/ ٢٥

<sup>(</sup>٢) سورة النساء /٣

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب ٣/ ١٤١

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ٢٢٩ \_ ٢٣٠

أيضا، هذا محل اتفاق بين الفقهاء. (١) والتفصيل في مصطلح (قصاص) و(جناية).

#### ن ـ تعدد التعزير بتعدد الألفاظ:

17 ـ من سبّ رجلا بألفاظ متعددة من ألفاظ الشتم الموجب للتعزير، فقد أفتى بعض الحنفية ـ وأيده ابن عابدين ـ بأنه يعزر لكل منها، لأن حقوق العباد لا تتداخل. وكذا إن سبّ جماعة بلفظ واحد. (٢)

انظر مصطلح (تعزير).

#### س ـ تعدد القضاة في بلد واحد:

1۷ \_ يجوز للإمام تعيين قاضيين فأكثر في بلد واحد، إلا أن يشترط اجتهاعهم على الحكم في القضية الواحدة لما يقع بينهم من خلاف في محل الاجتهاد. (٣) ر: (قضاء).

#### ع \_ تعدد الأئمة:

1۸ - ذهب جمه ورالعلماء إلى أنه لا يجوز تنصيب إمامين فأكثر للمسلمين في زمن واحد، وإن تباعدت أقاليمهم . (<sup>4)</sup>ر: (إمامة عظمى).

- (۱) مواهب الجليسل ۱/ ۲٤۱، وأسنى المطالب ٤/١١، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ٤/ ٢٧٠
  - (۲) ابن عابدین ۳/ ۱۸٦
- (٣) قليوبي ٢٩٨/٤، وحاشية الدسوقي ٤/ ١٣٤. وهذه من
   المسائل الإجرائية وقد تغيرت بتغير الزمن (اللجنة).
- (٤) روضة الطالبين ١٠/ ٤٧، والأحكام السلطانية للماوردي ص٩، وحاشية الدسوقي ٤/ ١٣٤

## تعدي

#### التعريف:

1 ـ التعدي لغة: الظلم، وأصله مجاوزة الحد والقدر والحق. يقال: تعديت الحق واعتديته وعدوته أي: جاوزته. (١)

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن معناه في اللغة، فيستعمل بمعنى: الاعتداء على حق الغير، وبمعنى: انتقال الحكم إلى محل آخر، كتعدي العلة، والتعدي في الحرمة، وغير ذلك.

#### الحكم التكليفي:

٢ ـ سبق أن التعدي له إطلاقان، ويطلق ويراد
 به: الاعتداء على الغير، وهذا البحث محل
 تفصيله. ويطلق ويراد به: انتقال الحكم إلى
 محل آخر.

أما التعدي بالإطلاق الأول فهو بجميع أنواعه حرام. وللتعدي أحكامه الخاصة: كالقصاص في النفس، والأطراف،

<sup>(</sup>١) اللسان والمصباح والمغرب.

والتعويض، والحبس وما إلى ذلك، كما سيتبين.

التعدي على الأموال:

التعدي بالغصب والإتلاف والسرقة والاختلاس:

٣ ـ من تعدى على مال غيره فغصبه، أو أتلف مالا غير مأذون في إتلافه شرعا أوسرقه أو اختلسه ـ ترتب عليه حكمان:

أحدهما أخروي. وهو: الإثم، لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أَمُوالكُم بَينْكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ (١) وقوله ﷺ: «لا يحل مالُ امرىء مسلم إلا بطيب نفسه». (٢)

والآخر دنيوي: وهو الحد أو التعزير مع وجوب الضمان عليه، لقوله ﷺ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»(٣) ولما روى عبدالله بن

السائب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم:

«لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أوجادا،
ومن أخذ عصا أخيه فليردها»(١) فيجب على
المتعدي رد العين المغصوبة إن بقيت بيده كما
هي، فإن تلفت في يده، أو تعدى عليها فأتلفها
بدون غصب وجب عليه رد مثلها إن كانت
مثلية، فإذا انقطع المثل أولم تكن مثلية وجب
عليه قيمتها. (١)

ومثل ما تقدم: الباغي في غير زمن القتال، حيث يضمن الأموال التي أتلفها أو أخذها.

وللتفصيل انظر مصطلح: (غصب، إتلاف، ضمان، سرقة، اختلاس، بغاة).

## التعدي في العقود:

أولاً: التعدي في الوديعة:

الأصل في الوديعة: أنها أمانة، لقوله تعالى: ﴿ فَإِنَ أَمِن بِعِضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُودٌ الذي التُمِنَ أَمانَتَه ﴾ ، (٣) وأنه لا ضهان على المودع في الموديعة، لما روى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي علي قال: «من أودع وديعة فلا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ١٨٨

<sup>(</sup>٢) حديث: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه» أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٦ ـ ط دار المحاسن) من حديث أبي حرة الرقاشي وفي إسناده مقال. وقد أورد ابن حجر في التلخيص شواهد تقويه. (التلخيص ٣/ ٤٦ ـ ٤٧ ـ ط شركة الطباعة الفنية).

<sup>(</sup>٣) حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» أخرجه أبو داود (٣/ ٨٢٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث سمرة بن جندب وأعله ابن حجر في التلخيص بالاختلاف في سماع الحسن عن سمرة. ( التلخيص ٣/ ٥٣ - ط شركة الطباعة الفنية).

<sup>(</sup>۱) حدیث: «لا یأخذن أحدكم متاع أخیه لاعبا أو جادا...» أخسرجه أبوداود (٥/ ۲۷۳ ـ تحقیق عزت عبید دعاس) والترمذي (۶/ ۲۲۲ ـ ط الحلبی) وحسّنه.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٥/ ١١٤، ١١٦، وحساشية السدسوقي ٣/ ٤٤٣، والقوانين الفقهية ص ٣٣٥، ومغني المحتاج ٢/ ٢٧٧، ٢٨٢، وكشاف القناع ٤/ ٧٨، ٢٧٧

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة / ٢٨٣

ضيان عليه»(1) ولأن المستودع يحفظها لمالكها فلو ضمنت لامتنع الناس من الدخول فيها، وذلك مضر، لما فيه من مسيس الحاجة إليها.

ويضمن الوديع في حالين:

الأول: إذا فرط في حفظ الوديعة، لأن المفرط متسبب بترك ما وجب عليه من حفظها.

الثاني: أن يتعدى الوديع على الوديعة، لأن المتعدي متلف لمال غيره فضمنه، كما لو أتلفه من غير إيداع.

ومن صور التعدي عليها: انتفاعه بها، كأن يركب الدابة المودعة لغير نفعها، أويلبس الثوب المودع فيبلى. ومن صور التعدي أيضا: جحودها. (٢)

ثانياً: التعدي في الرهن:

ه ـ يكون التعدي في الرهن من الراهن أو من المرتهن.

## أ ـ تعدي الراهن:

٦ \_ إذا تعدى الراهن على الرهن فأتلفه أو أتلف

جزءا منه، فإنه يؤمر بدفع قيمة ما أتلفه، لتكون رهنا إلى حلول الأجل.

وأما تصرفات الراهن التي تنقل ملك العين المرهونة كالبيع والهبة، فإنها موقوفة على إجازة المرتهن أو قضاء الدين. (١)

#### ب ـ تعدي المرتهن :

٧- ذهب الحنفية: إلى أن الرهن إن هلك بنفسه فإنه يهلك مضمونا بالدين، وكذلك لو استهلكه المرتهن، لأنه لو أتلف مملوكا متقوما بغير إذن مالكه، فيضمن مثله أوقيمته، كما لو أتلفه أجنبي وكان رهنا مكانه.

وفرق المالكية بين ما يغاب عليه: أي ما يمكن إخفاؤه كبعض المنقولات، وما لا يغاب عليه، كالعقار والسفينة والحيوان، فأوجبوا الضان في الأول ـ دون الثاني بشرطين:

الأول : أن يكون بيده، لا أن يكون بيد أمين.

والثاني: أن لا تشهد بينة للمرتهن على التلف أو الضياع، بغير سببه، وغير تفريطه. (٢)

<sup>(</sup>۱) حديث: «من أودع وديعة فلا ضمان عليه» أخرجه ابن ماجة (۲/۲۸ ـ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر و رضي الله عنها. وقال ابن حجر في (التلخيص ٣/٧٩ ـ ط شركة الطباعة الفنية): فيه المثنى بن الصباح وهو متروك، وتابعه ابن لهيعة فيها ذكره البيهقي.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٤/ ٤٩٤، ٤٩٨، والدسوقي ٣/ ٤١٩ ومابعدها، ومغني المحتاج ٣/ ٧٩ ومابعدها، وكشاف القناع ٤/ ١٦٦ ومابعدها.

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٥/ ٣٢٧ ـ ٣٢٨، والسدسسوقي ٣/ ٢٤٢، والقوانين الفقهية ص٣٢٩، وروضة الطالبين ٤/ ٧٤، ٨٢، وكشاف القناع ٣/ ٣٣٦

<sup>(</sup>٢) بدائے الصنائے ٨/ ٣٧٥٩، ٣٧٨٠، وابن عابدين=

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن الرهن أمانة في يد المرتهن، وأنه لا ضمان عليه إن هلك بيده، إلا إذا تعدى عليه، أو فرط في حفظه.

وعملي هذا: فالفقهاء متفقون على أن المرتهن ضامن للرهن بتعديه عليه أو تفريطه في حفظه.

## ثالثاً: التعدي في العارية:

٨ - اتفق الفقهاء: على أن العارية مضمونة بالتعمدي والتفريط من المستعمر ، لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن النبي عليه قال: «على اليد ما أخذتْ حتى تؤديه»(١)

أما إذا هلكت بلا تعـد ولا تفـريـط، فقـد اختلف الفقهاء في ذلك.

فذهب الحنفية والمالكية: إلى أن العاريه إن هلكت من غير تعد ولا تفريط منه فلا ضمان عليه، لقول النبي ﷺ: «ليس على المستعير غير المُغِلِّ ضمان»، (٢) ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة، وهو: قول الحسن،

والثوري . والأوزاعي ، وابن شبرمة . وزاد المالكية في تضمين المستعير: ما إذا لم

والنخعي، والشعبي، وعمر بن عبدالعزيز،

يظهر سبب هلاك العارية، وكانت مما يغاب عليه، فإن قامت بينة على تلفها أوضياعها بدون سببه فلا ضمان عليه.

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن العارية مضمونة مطلقا، تعدى المستعير، أولم يتعد، لحديث سمرة: أن النبي عَلَيْ قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»، (١) وعن صفوان: «أنه على استعار منه يوم حنين أدراعا، فقال: أغصبا يامحمد؟ قال: بل عارية مضمونة». (٢) وهو: قول عطاء، وإسحاق، وأشهب من المالكية، وروي عن ابن عباس، وأبي هريرة رضي الله عنهم . (۴)

## رابعاً: التعدي في الوكالة:

٩ ـ اتفق الفقهاء: على أن الوكيل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط

<sup>(</sup>١) حديث: «على اليند ما أخذت حتى تؤدينه» تقدم تخريجه

<sup>(</sup>٢) حديث: «بل عارية مضمونة» أخرجه أحمد (٣/ ٤٠١ ـ ط الميمنية) وحسنه أبن حزم في المحلى (١٧٣/٩ ـ ط

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٤/ ٥٠٣، وحاشية الدسوقي ٣/ ٤٣٦، والقــوانـين الفقهيـة ص٧٧٨، ومغني المحتـاج ٢/ ٢٦٧، وكشاف القناع ٤/ ٧٠، والمغنى ٥/ ٢٢٠

<sup>=</sup> ٥/ ٣٢٦، والدسوقي ٣/ ٣٥٣ ـ ٢٥٤، والفواكه الدواني ٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣ ، وروضـة الطـالبـين ٤/ ٩٦ ، وكشـاف القناع ٣/ ٣٤١

<sup>(</sup>١) حدَّيث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» تقدم تخريجه

<sup>(</sup>٢) حديث: «ليس على المستعمر غير المغمل ضمان» أخرجه الدارقطيني (٣/ ٤١ ـ ط دار المحساسين) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، وأعله براويين ضعيفين في إسناده .

ولا تعد، لأنه نائب عن المالك في اليد والتصرف، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك، فأصبح كالمودع.

ولأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة، والضهان مناف لذلك ومنفر عنه. أما إذا تعدى الوكيل فإنه يكون ضامنا. (١) وللتفصيل انظر مصطلح (وكالة).

## خامساً: التعدي في الإجارة:

10 \_ سبق الكلام عن التعدي في الإجارة في مصطلح (إجارة).

## سادساً: التعدي في المضاربة:

١١ ـ المضاربة: عقد على الشركة في الربح بهال
 من أحـد الجانبين، وعمل من الجانب الآخر،
 ولا مضاربة بدونها.

ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده، لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه، لا على وجه البدل والوثيقة، وهووكيل فيه، فإذا ربح فهو شريك فيه، وإذا فسدت انقلبت إجارة، واستوجب العامل أجر مثله، وإذا خالف كان غاصبا لوجود التعدي منه على مال غيره. (٢)

وللتفصيل انظر مصطلح : ( قراض، شركة).

17 \_ هذا وقد سبق الكلام عن التعدي في الصدقة، والوصية، والأكل، والشرب، في مصطلح (إسراف).

## سابعاً: التعدي على النفس وما دونها:

17 ـ التعدي على الأبدان بها يوجب قصاصا أو غيره هو: قتل الآدمي بغير حق، بأن لا يكون مرتدا، أو زانيا محصنا، أو قاتلا لمكافئه، أو حربيا. (ومثله قتل الصائل).

والتعدي على النفس ومادونها: يكون بالمباشرة أوبالتسبب، كمن حفر بئرا أوحفرة في غير ملكه فوقع فيه إنسان. أوبالسبب، كالإكراه على التعدي.

والتعدي بأنواعه يوجب الضمان، لأن كل واحد منها يلحق ضررا بالغير.

أما القتل من غير تعد ـ وهو القتل بحق ـ فلا ضمان فيه، كرجم الزاني.

والتعدي على النفس يكون بالقتل عمدا أو شبه عمد عند الجمهور - أو قتلا خطأ . ويجب بالقتل العمد: القود، أو الدية . ويجب في شبه العمد والخطأ: الدية فقط، على تفصيل ينظر في (جناية، قتل، قصاص).

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٤/٦١٤، ٤٠٩، وفتح القدير ٧/ ٤٩، ٥٥،

٧٣، والـقــوانــين الـفقهيــة ص ٣٣٣، ومغني المحتــاج في ٢/ ٢٣٠، وروضة الطــالبـين ٤/ ٣٢٥، وكشــاف القنــاع ٢/ ٢٦٠، ٤٧٥، ٤٨٤، والدسوقي ٣/ ٢٨٢، ٣٩٠

(٢) مجمــع الضـــانـات ص٣٠٣، ومغني المحتــاج ٢/٤٢=

<sup>=</sup> ومابعدها، والدسوقي ٣/ ١٧٥ ومابعدها، وكشاف القناع ٣/ ٥٠٧ ومابعدها.

أما التعدي على مادون النفس، فإن كان عمدا ففيه القصاص، أو الدية، وإن كان خطأ ففيه السدية. على خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح: (جناية، جراح، قصاص).

ومشل التعدي بإلى العضو: التعدي بإتلاف منفعة العضو، ففيه الضان أيضا. (١)

١٤ ـ وقد سبق الكلام عن التعدي في العقوبات
 والقصاص والتعزير في مصطلح: (إسراف).

## ثامناً: التعدي على العرض:

10- التعدي على الأعراض حرام، لأن الأعراض يجب أن تصان من الدنس، وقد أباح الإسلام دم من اعتدى على العرض، لأن حفظ الأعراض من مقاصد الشريعة، قال عليه الصلاة والسلام: «من قتل دون أهله فهو شهيد» (٢)، وجه الدلالة في هذا الحديث الشريف: أنه لما جعله شهيدا دل أن له القتل الشريف: أنه لما جعله شهيدا دل أن له القتل والقتال. وأن الدفاع عن العرض واجب، لأنه لا سبيل إلى إباحته. وسواء في ذلك بضع زوجته أوغيره. ومثل الدفاع عن البضع:

الدفاع عن مقدماته كالقبلة وغيرها. (١) وللتفصيل انظر مصطلح: (صيال).

## تاسعاً: تعدي البغاة:

17 ـ مايتلفه البغاة ـ إذا تحققت فيهم الشروط ـ من نفس أو مال، ينظر إن كان أثناء القتال فلا ضمان، وإن كان في غير قتال ضمنوا النفس والمال، وهذا القدر هو ماعليه جمهور العلماء (٢) وللتفصيل ينظر مصطلح: (بغاة).

## عاشراً : التعدي في الحروب :

1۷ \_ يجب مراعاة الأحكام الشرعية في الحروب بين المسلمين والكفار، فلا يجوز قتال من لم تبلغهم الدعوة، حتى ندعوهم إلى الإسلام، على خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح: (دعوة).

ولا يجوز في الحروب قتل من لم يحمل السلاح من الصبيان، والمجانين، والنساء، والشيخ الكبير، والراهب، والزّمِن، والأعمى - بلا خلاف بين الفقهاء - إلا إذا اشتركوا في القتال، أو كانوا ذا رأي وتدبير ومكايد في الحرب، أو أعانوا الكفار بوجه من الوجوه، كما لا يجوز الاعتداء على الأسرى، بل يجب الإحسان المهد

وللتفصيل ينظر : (جهاد، جزية، أسرى).

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٥/ ٣٦٩ ومابعدها، والدسوقي ٤/ ٢٧٢ ومابعدها، ومغني المحتاج ٤/ ٦٨ ومابعدها، وكشاف القناع ٦/ ٣٤ ومابعدها

<sup>(</sup>٢) حديث: «من قتـل دون أهله فهـو شهيد» أخرجه الترمذي (٢) حديث ـ ط الحلبي) وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج ٤/ ١٩٤ ـ ١٩٥

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ٤/ ١٢٥، وكشاف القناع ٦/ ١٦٥

التعدي بالإطلاق الثاني بمعنى الانتقال:

أ ـ تعدي العلة :

العلة: هي المعنى الذي شرع الحكم عنده تحصيلا للمصلحة. (١)

١٨ ـ وهي: إما أن تكون متعدية ، أوقاصرة وتسمى (ناقصة).

فالمتعدية: هي التي يثبت وجودها في الأصل والفروع، أي: أنها تتعدى من محل النص إلى غيره، كعلة الإسكار.

والقاصرة: هي التي لا تتعدى محل الأصل، كالسرَّمَـلِ في الطواف، في الأشواط الشلاثة الأولى، لإظهار الجلد والقوة للمشركين.

وقد اتفق الأصوليون: على أن التعليل بالعلة المتعدية صحيح، لأن القياس لا يتم إلا بعلة متعدية إلى الفرع، ليلحق بالأصل. (٢)

واختلفوا في التعليل بالعلل القاصرة. ومحل تفصيل ذلك الملحق الأصولي.

ب ـ التعدي بالسراية:

19 ـ ومثاله: إذا أوقد شخص نارا في أرضه أو في ملكه، أو في مواتٍ حجّره، أو فيها يستحق الانتفاع به، فطارت شرارة إلى دار جاره

فأحرقتها، فإن كان الإيقاد بطريقة من شأنها ألا تنتقل النار إلى ملك الغير - فإنه لا يضمن، وإلا فإنه يضمن لتعديه، سواء كان إيقاد النار، والريح عاصف، أم باستعمال مواد تنتشر معها النار أو غير ذلك. (١) وللتفصيل انظر (ضمان، إحراق).

#### آثار التعدي:

٢٠ ـ سبق أن التعدي يكون على المال، وعلى النفس ومادونها، وعلى العرض، وللتعدي بأنواعه آثار نجملها فيها يلي:

(۱) الضان: وذلك فيا يخص الأموال بالغصب والإتلاف، وماسوى ذلك، أو فيها يخص القتل بأنواعه، إذا صولح في عمده على مال، أو عفا أحد الأولياء عن القصاص - ومثل ذلك الجناية على مادون النفس.

وللتفصيل ينظر كل في بابه.

(٢) القصاص: ويكون في العمد من قتل أو قطع عضو أو إتلافه مما فيه القصاص، وينظر في مصطلح: (قتل، قصاص).

(٣) الحد: وهو أثر من آثار التعدي في السرقة، والزنى، والقذف، وما إلى ذلك، وينظر كل في مصطلحه.

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢/ ٢٦٠

<sup>(</sup>٢) المستصفى ٢/ ٣٤٥، وإرشاد الفحول ص٢٠٨ - ٢٠٩، وجمع الجوامع بحاشية البناني ٢/ ٢٤١، وفواتح الرحموت ٢٨٦/٢

<sup>(</sup>۱) الفتساوى الهنديسة ٣/ ٤٥٩ ، ومىواهب الجليل ٦/ ٣٢١، وروضة الطسالبين ٥/ ٢٨٥ ، وكشساف القنساع ٢/ ٣٦٧، ومجمع الضهانات ص١٦١

## تعديل

التعريف:

١ ـ للتعديل في اللغة معنيان:

أ ـ التسوية ، والتقويم . يقال : عدل الحكم ، والشيء تعديلا : أقامه ، والميزان : سواه ، فاعتدل .

ب - التزكية يقال: عدل الشاهد أو الراوي
 تعديلا: نسبة إلى العدالة ووصفه بها. (١)

ومعناه في الاصطلاح الشرعي، لا يخرج عن المعنى اللغوي.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### التجريع :

٢ ـ التجريح في اللغة: مصدر جرحه، يقال:
 جرحت الشاهد: إذا أظهرت فيه ماترد به شهادته.

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك (١)

(۱) لسان العرب، تاج العروس والمصباح المنير مادة: «عدل»، وروضة الطالبين ٣/ ١٨٤، وفتح القدير ١/ ٢١٠ (٤) التعزير: وهموحق الإمام يعاقب به الجناة ويكون التعزير: بالحبس أو بالجلد أو بها يراه الحاكم مناسبا. إنظر مصطلح: (تعزير).

(٥) المنع من الميراث: وذلك كقتل الوارث مورثه، على خلاف بين الفقهاء في العمد وغيره. انظر مصطلح: (إرث).



<sup>(</sup>٢) تاج العروس مادة: «جرح»، وجامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير ١/ ٢٦١

الحكم التكليفي:

أ\_ تعديل الشهود:

٣- ذهب الشافعية، والحنابلة، والمالكية وأبويوسف، ومحمد إلى أنه: يجب على القاضي أن يطلب تعديل الشهود إذا لم يعلم عدالتهم، سواء أطعن الخصم أم لم يطعن، ولا يجوز له قبول شهادتهم بغير تعديل. (١)

وقال أبوحنيفة: يقبل الحاكم شهادة الشاهد المسلم الظاهر العدالة، ولا يسأل عن حال الشهود حتى يطعن الخصم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا محدودا في فرية». (٢)

واستثنى من هذا شهود الحدود، والقصاص فيشترط عنده الاستقصاء، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. (٣)

وفي تعديل الشهود ورواة الحديث تفصيلات وخلاف تنظر في (تزكية).

ب ـ تعديل الأركان في الصلاة:

٤ \_ اتفق الفقهاء: على وجوب تعديل الأركان

- (۱) روضة الطالبين ۱۱/ ۱۹۳ ـ ۱۹۷، ومعين الحكمام ص ۱۰۵، وابن عابدين ۶/ ۳۷۲، ومواهب الجليل ٦/ ١٥١، وكشاف القناع ٦/ ٣٤٨
- (٢) حديث: «المسلمسون عدول بعضهم على بعض . . .» أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٧٢ ـ ط الدار السلفية ـ بمبي) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنها، وإسناده حسن.
- (٣) فتح القدير ٦/ ٤٥٧، وابن عابدين ٤/ ٣٧٢، ومعين الحكام ص ١٠٥

في الصلاة، بمعنى الطمأنينة فيها، من ركوع، وسجود وجلوس بين السجدتين واعتدال من الركوع، إلا أن الحنفية قالوا بالوجوب دون الفرضية، على اصطلاحهم - بمعنى: أنه يأثم بترك الواجب عمدا، وتجب إعادة الصلاة، لرفع الإثم مع صحتها - دون الفرص.

وقال الجمهور: إن التعديل في المذكورات واجب، بمعنى: أنه فرض وركن، تبطل الصلاة بتركه، عمدا أو سهوا. (١)

ودليل المسألة حديث المسيء صلاته المعروف. (٢)

#### جــ قسمة التعديل:

• ـ وهي: أن تقسم العين المشتركة باعتبار القيمة، لا بعدد الأجزاء، كأرض مثلا تختلف قيمة أجزائها باختلافها في قوة الإنبات، أو القرب من الماء، أو بسقي بعضها بالنهر، وبعضها بالناضح أو بغير ذلك.

فيكون ثلثها مثلا يساوي بالقيمة ثلثيها، فتقسم قسمة التعديل. فيجعل الثلث سهماً والثلثان سها، إلحاقا للتساوي بالقيمة

<sup>(</sup>١) مراقي الفـلاح بحـاشيــة الطحطـاوي (١٣٥ و١٣٦)، ومــواهـب الجـليــل ١/١٢٥، ومغني المحتــاج ١٦٣/١ ومابعدها، والمغني ١/ ٥٠٨

<sup>(7)</sup> حدیث «المسيء صلاته...» أخرجه البخاري (الفتح  $\pi$  / 99 - ط السلفیة) ومسلم ( $\pi$  / 90 - ط الحلبي).

بالتساوي في الأجزاء. وينظر التفصيل في مصطلح: (قسمة).

د ـ التعديل في دم جزاء الصيد في المناسك :

7 - ذهب جمهور الفقهاء: إلى أن جزاء الصيد المشلي على التخيير والتعديل، فيجوز فيه العدول عن المشل إلى قيمة المشل، أوقيمة الصيد، على اختلاف بينهم في ذلك، يرجع إلى موطنه.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُ م حُرُم ﴿ (١) ، أما غير المثلي من الصيد فيتصدق بقيمته طعاما ، أو يصوم عن كل مُدّ يوما . (٢)

أما باقي الدماء الواجبة بترك واجب، أو ارتكاب منهي، ففي جواز التعديل فيها خلاف بين الفقهاء، وتفصيله في (إحرام).

## تعذيب

#### التعريف:

1 - التعذيب: مصدر عذب، يقال: عذبه تعذيبا: إذا منعه، وفطمه عن الأمر. قال ابن فارس: أصل العذاب الضرب، ثم استعير ذلك في كل شدة، يقال منه: عذب تعذيبا. والعذاب: اسم بمعنى النكال والعقوبة. (١) ومنه قوله تعالى: ﴿ يُضَاعَفُ لَمَا العذابُ ضِعْفَيْنِ ﴾. (٢)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ التعزير :

٢ - التعزير: تفعيل من العزر، بمعنى: المنع والإجبار على الأمر، وأصله النصرة والتعظيم.

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٩٢/١، ولسان العرب، والمصباح المندر مادة: «عندب»، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٤/ ٢٦٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب/ ٣٠

<sup>(</sup>٣) القاموس والمصباح مادة : «عزر».

<sup>(</sup>١) سورة المائدة / ٥٥

 <sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ٢١٤ و٢١٥، والقوانين الفقهية ٩٣.
 ومغني المحتاج ١/ ٢٠٥، والمغني ٣/ ١٩٥

وفي اصطلاح الفقهاء: عبارة عن التأديب دون الحد. وكل ماليس فيه حد مقدر شرعا فموجبه التعزير.

والتعلفيب أعم من التعزير من وجه، لأن التعلير لا يكون إلا بحق شرعي، بخلاف التعذيب. فقد يكون ظلما وعدوانا.

والتعزير أعم من حيث ما يكون به التعزير.

#### ب ـ التأديب :

٣ ـ التأديب مصدر أدب، مضعفا، وثلاثيه: أدب، من باب ضرب، يقال: أدبته أدبا، أي علمت رياضة النفس، ومحاسن الأخلاق. ويقال: أدبته تأديبا مبالغة وتكثيراً: أي عاقبته على إساءت، لأن التأديب سبب يدعو إلى حقيقة الأدب. (١)

والنسبة بين التعذيب والتأديب: عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في التعزير، لأن فيه تعذيبا وتأديبا.

ويفترق التعذيب عن التأديب في التعذيب الممنوع شرعا، فإنه تعذيب، وليس تأديب، ويفترق التأديب عن التعذيب في التأديب بالكلام والنصح من غير ضرب، فإنه تأديب ولا يطلق عليه تعذيب.

#### جـ ـ التمثيل:

٤ - التمثيل: مصدر مثل. وأصله الثلاثي:

مثل، يقال: مثّلت بالقتيل: إذا جدعته، وظهرت آثار فعلك عليه تنكيلا. والتشديد مبالغة، والاسم المثلة ـ وزان غرفة ـ والمثلة ـ بفتح الميم وضم الثاء: العقوبة. (١)

والنسبة بين التعذيب والتمثيل، عموم وخصوص مطلق. فالتعذيب أعم من التمثيل، فكل تمثيل تعذيب، وليس كل تعذيب تمثيلا. ولا فرق في ذلك بين الحي والميت، لأن الآثار تدل: على أن الميت يتأذى بها يتأذى به الحي. الحكم التكليفي:

عتلف حكم التعذيب باختلاف الأحوال والأسباب. والدواعي للتعذيب بعضها يرجع إلى قصد المعذب، سواء أكان بالطريق المباشر، أم غير المباشر.

التعذيب في الأصل ممنوع شرعا، لقول النبي عَلَيْهُ: «إن الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا». (٢)

وجمه ورالفقهاء على أن الذي يتولى القصاص فيها دون النفس: هو الإمام، وليس للأولياء ذلك، لأنه لا يؤمن منهم التجاوز، أو التعذيب. وأما في النفس، فالحنابلة اشترطوا

<sup>(</sup>١) لسان العرب المحيط، والمصباح المنير مادة : «أدب».

<sup>(</sup>١) المصباح المنير والمغرب في ترتيب المعرب، وتهذيب الأسماء واللغات والمنجد في اللغة مادة: «مثل» ومعجم الفقه الحنبلي ٢/ ٨٧٤

<sup>(</sup>٢) حديث: «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا». أخرجه مسلم (٤/ ٢٠ ١٧ ط الحلبي) في حديث هشام بن حكيم بن حزام.

حضور الإمام، أو نائبه، للاحتراز عن التعذيب. (١)

## أنواع التعذيب :

٦ ـ ينقسم التعذيب إلى قسمين:

الأول: تعذيب الإنسان. الثاني: تعذيب الحيوان.

وكل منها ينقسم: إلى مشروع، وغير مشروع، فالأقسام ربعة وهي:

- (١) التعذيب المشروع للإنسان.
- (٢) التعذيب غير المشروع للإنسان.
  - (٣) التعذيب المشروع للحيوان
- (٤) التعذيب غير المشروع للحيوان

٧-أما الأول: فهوالتعذيب الذي أمربه الشارع على وجه الفرضية، كالحدود، والقصاص، والتعزيرات بأنواعها. أو على وجه السندب: كتأديب الأولاد. أو على وجه الإباحة، كالكي في التداوي، إذا تعين علاجا فإنه مباح. وإذا لم تكن الحاجة لأجل التداوي فإنه حرام، لأنه تعذيب بالنار، ولا يعذب بالنار إلا خالقها. (٢)

ومن المشروع رمي الأعداء بالنار ولوحصل

تعذيبهم بها، وذلك عند عدم إمكان أخذهم بغير التحريق، لأن الصحابة والتابعين فعلوا ذلك في غزواتهم، وأما تعذيبهم بالنار بعد القدرة عليهم فلا يجوز، لما روى حمزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله على المرة وقال له: «إن وجدتم فلانا فاحرقوه بالنار» فوليت فناداني، فرجعت إليه فقال: «إن وجدتم فلانا فاقتلوه، ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار لارب النار» (١)

وتفصيل ذلك في مصطلح (إحراق ٢ / ١٢٥) ومن أنواع التعذيب المشروع: ضرب الأب أو الأم ولدهما تأديبا، وكذلك الوصي، أو المعلم بإذن الأب تعليها.

وذكر في القنية :

له إكراه طفله على تعلم القرآن، والأدب، والعلم، لفرضيته على الوالدين، وله ضرب اليتيم فيا يضرب ولده، والأم كالأب في التعليم، بخلاف التأديب، فإنه لومات الصبي بضرب الأم تأديبا فعليها الضان.

ومما يذكر: أن ضرب التأديب مقيد بوصف السلامة، ومحله في الضرب المعتاد، كما وكيفا ومحلا، فلو ضربه على الـوجه أو على المذاكير

<sup>(</sup>۱) حدیث: « إن وجدتم فلانها فأحرقوه بالنهار» أخرجه أبو داود (۳/ ۱۲۶ - تحقیق عزت عبید دعاس) وصححه ابن حجر في الفتع (٦/ ١٤٩ - ط السلفیة).

<sup>(</sup>١) البدائع ٧/ ٢٤٢، ونهاية المحتاج ٧/ ٣٨٦، والدسوقي ٤/ ٣٥٩، والبحر الرائق ٨/ ٣٣٩

<sup>(</sup>٢) حاشيــة ابـن عابــديـن ٦/ ٣٨٨، والمـغني لابن قدامــة ١/ ٦٧٦، ونيل الأوطار ٨/ ٢١٢، ٢١٥، ونهاية المحتاج ٨/ ٣٠

يجب الضمان بلا خلاف، ولو سوطا واحدا، لأنه إتلاف. (١)

ومن التعذيب المشروع للإنسان ثقب أذن الطفل من البنات، لأن الصحابة كانوا يفعلونه في زمن رسول الله على، من غير نكير.

#### تعذيب المتهم:

٨ ـ قسم الفقهاء المتهم بسرقة ونحوها إلى ثلاثة
 أقسام :

إما أن يكون المتهم معروفا بالصلاح، فلا تجوز عقوبته اتفاقا.

وإما أن يكون المتهم مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور، فهذا يجبس حتى ينكشف حاله، وهذا عند جمهور الفقهاء. والمنصوص عليه عند أكثر الأثمة: أنه يجبسه القاضي والوالي، لما روى أبسو داود في سننه، وأحمد، من حديث بهزبن حكيم. عن أبيه، عن جده: «أن النبي عنه حَبَس في تهمة». (٢)

وإما أن يكون المتهم معروف بالفجور، كالسرقة، وقطع الطريق، والقتل، ونحوذلك، فيجوز حبسه وضربه، كما أمر النبي على الزبير رضي الله عنه، بتعذيب المتهم الذي غيب ماله حتى أقربه. (٣) وقال ابن تيمية: ما علمت

أحدا من أئمة المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوي يحلف، ويرسل بلا حبس، ولا غيره. وقال البجيرمي: والظاهر أن الضرب حرام في الشقين، أي سواء كان ضرب ليُقِر، أوليَصْدق، خلافا لما توهم حِلّه إذا ضرب المراق.

وقال ابن تيمية: واختلفوا فيه: هل الذي يضربه الوالي دون القاضي، أو كلاهما؟ أو لا يسوغ ضربه، على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يضربه الوالي والقاضي، وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد، منهم أشهب بن عبدالعزيز، فإنه قال: يمتحن بالحبس والضرب، ويضرب بالسوط مجردا.

القول الثاني: أنه يضربه الوالي دون القاضي، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، وأحمد.

القول الثالث: أنه يجبس ولا يضرب، وهذا قول أصبغ، ثم قالت طائفة، منهم عمر بن عبدالعزيز، ومطرف، وابن الماجشون: إنه يجبس حتى يموت. (١)

٩ ـ أما النوع الثاني: وهو التعذيب غير المشروع

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۵/۳۶۳

<sup>(</sup>٢) حديث : «حبس النبي ﷺ في تهمة» أخرجه الترمذي (٣) ٢٨ - ط الحلبي) وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) خديث : أمر النبي على الربير بتعذيب المتهم الذي غيب

مالـه. أورده ابن عابدين في حاشيته (٣/ ١٩٥). ولم نجده
 فيها بين أيدينا من كتب السنة.

<sup>(</sup>۱) المسبسوط ۹/ ۱۹۰ و۲۶/ ۵۱، ۷۰، وابن عابسدين ٣/ ١٩٥، والمسدونية ٦/ ٢٩٣، والسدسوقي ٤/ ٣٤٠، والسزرقاني ٨/ ١٠٦ ـ ١٠٧، والطرق الحكمية ١٠٠ ٤٠١، وحاشية البجيرمي ٣/ ٧٣، ونهاية المحتاج ٥/ ٧١

للإنسان، فمنه تعذيب الأسرى، فقد ذكر الفقهاء عدم جواز تعذيبهم، لأن الإسلام يدعو الى السرفق بالأسرى، وإطعامهم، قال الله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ على حُبِّهِ مِسْكَيْناً ويتيا وأسيرا﴾(۱) وفي الحديث الشريف «لا تجمعوا عليهم حر الشمس، وحر السلاح، قيلوهم حتى يبردوا»(۲) وهذا الكلام في أسارى بنى قريظة، حينها كانوا في الشمس. (۱)

وإذا كان هناك خوف الفرار، فيصح حبس الأسبر من غير تعنيب، وإذا رجي أن يدل على أسرار العدو جاز تهديده وتعنيبه بالقدر الكافي، لتحقيق ذلك، ودليل ذلك: ما روي عن الرسول على: أنه أمر الزبير بن العوام بتعنيب من كتم خبر المال، الذي كان على قد عاهدهم عليه، وقال له: «أين كنزحيي بن أخطب؟ فقال: ياعمد، أنفذته النفقات والحروب، فقال: المال كثير والمسألة أقرب، وقال للزبير: دونك هذا. فمسه الزبير بشيء من العذاب، فدلهم على المال». (3)

لكن إذا كانوا يعذبون أسرى المسلمين يجوز معاملتهم بالمثل، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُونَ وَقُولُه أَيْضًا فَعَاقِبُوا بِمِثْل ما عُوقِبْتُمْ بِه﴾ (١) وقوله أيضا ﴿وَالْحُسرِمُ التَّ قصاصُ فَمَنْ اعْتَدى عليكُم فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل ما اعْتَدى عَلَيْكُم ﴾ (٢)

قال الباجي: لا يمثل بالأسير، إلا أن يكونوا مثلوا بالمسلمين.

وقال ابن حبيب: قتل الأسير بضرب عنقه، لا يمثل به، ولا يعبث عليه. قيل لمالك: أيضرب وسطه؟ فقال: قال الله سبحنانه (فَضَرْبَ الرِّقابِ (٣) لا خير في العبث. (٤)

١٠ وأما النوع الثالث: وهو التعذيب المشروع
 للحيوان ـ فقد ذكروا له أمثلة، منها:

أ ـ تعذيب ماشية الزكاة والجزية بالوسم ـ فقد ذهب الفقهاء إلى جوازه، لما روي من فعل الصحابة في ماشية الزكاة والجزية .

وقال الحنفية: لا بأس بكي البهائم للعلامة، لأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن رسول الله على ، من غير إنكار. (٥)

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان / ٨

<sup>(</sup>٢) حديث: « لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح». أخرجه الواقدي في كتاب المغازي (٢/ ١٤٥ ـ نشر مؤسسة الأعلمي).

<sup>(</sup>٣) شرح السير الكبير٣/ ١٠٢٩، وفتح الباري ١/ ٥٥٥، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٣/ ٣٥٣، والنووي شرح صحيح مسلم ١٣/ ٨٧

<sup>(</sup>٤) حديث : « أمر بتعديب من كتم خبر المال» . أورده=

<sup>=</sup> ابن عابدين في حاشيت (٣/ ١٩٥) ولم نجده فيها بين أيدينا من كتاب السنة

<sup>(</sup>١) سورة النحل / ١٢٦

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ١٩٤

<sup>(</sup>٣) سورة محمد/ ٤

<sup>(</sup>٤) شرح السير الكبير ٣/ ١٠٢٩، وفتح البياري ١/ ٥٥٥، والتاج والإكليل ٣/ ٣٥٣

<sup>(</sup>٥) حاشيــة ابن عابــدين ٦/ ٣٨٨ ط الحلبي ١٩٦٦، والمغني لابن قدامة ٣/ ٥٧٤، ونيل الأوطار ٨/ ٩٠/ ٩٢

ب - إلقاء السمك الحي في النارليصير مشويا فإن المالكية ذهبوا: إلى جوازه، وذهب أحمد بن حنبل: إلى أن هذا العمل مكروه، ومع هذا فقد رأى جواز أكله، وهذا بخلاف شي الجراد حيا، فإنه يجيزه من غير كراهة، لما أثر أن الصحابة فعلوا ذلك، من غير نكير. (١)

جـ ومن ذلك التعذيب الجائز: ضرب الحيوان بقدر ما يحصل به التعليم والترويض، ويخاصم الضارب فيها زاد على القدر الذي يحتاج إليه، كما في البحر الرائق. (٢)

١١ - وأما النوع الرابع: وهو التعذيب (غير المشروع) للحيوان:

فمنه: تعذيب الحيوان بالمنع من الأكل والشرب، لحديث ابن عمر رضي الله عنها: أن النبي على قال: «دخلت امرأة النارفي هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض». (٣)

ومنه : اتخاذ ذي روح غرضا، أي هدفا للرمي . <sup>(١)</sup>

ومنه: قطع رأس الحيوان المذبوح وسلخه قبل أن يبرد، ويسكن عن الاضطراب. (١)

#### مواطن البحث:

17 ـ ذكر الفقهاء التعذيب في مواضع شتى سبق ذكر عدد منها خلال البحث.

ومنها أيضا: الجنايات، والتعزيرات، والتأديب، والتلكية، والأسر، والسياسة الشرعية، والجهاد (السير).



(۱) ابن عابدین ۵/ ۱۸۸

<sup>(</sup>۱) المغني ۱۱/ ٤١، والخسرشي ۱/ ٩٣ ط دار صادر بيروت، وحاشية ابن عابدين ٦/ ٣٥٤، ونهاية المحتاج ١٣٢/١

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٥/ ٢٤

<sup>(</sup>٣) حديث: « دخلت امرأة النار في هرة . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٦/ ٣٥٦ ط السلفية) . وانظر نيل الأوطار ٧/ ١٤٤

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ٨/ ٢٤٩

## تعريض

#### التعريف:

1 - التعريض: لغة ضدّ التصريح، يقال: عرض لفلان وبفلان: إذا قال قولا عاما، وهو يعني فلانا، ومنه: المعاريض في الكلام، كقوفم: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. (1)

وهو في الاصطلاح: ما يفهم به السامع مراد المتكلم من غير تصريح. (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الكناية

الكناية: وهي ذكر اللازم، وإرادة الملزوم.
 والفرق بين الكناية والتعريض: أن التعريض
 هو تضمين الكلام دلالة ليس فيها ذكر، كقول
 المحتاج: جئتك لأسلم عليك، فيقصد من
 اللفظ السلام، ومن السياق طلب الحاجة. (٣)

#### ب ـ التورية :

٣ ـ التورية : وهي أن تطلق لفظا ظاهرا (قريبا)

في معنى، تريد به معنى آخر (بعيدا) يتناوله ذلك اللفظ، لكنه خلاف ظاهره. (١) والفرق بينها وبين التعريض: أن فائدة التورية تراد من اللفظ، فهي أخص من التعريض، الذي قد يفهم المراد منه من السياق والقرائن، أو اللفظ، فهو أعم.

## الحكم التكليفي:

يختلف حكم التعريض بحسب موضوعه كما يلي :

## أولاً: التعريض في الخطبة:

3- لا خلاف بين الفقهاء في حرمة التعريض بالخطبة لمنكوحة الغير، والمعتدة من طلاق رجعي، لأنها في حكم المنكوحة، كما اتفق الفقهاء على حرمة التعريض لمخطوبة من صرح بإجابته، وعلمت خطبته، ولم يأذن الخاطب ولم يعرض عنها. (٢) لخبر: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» (٣) ر: مصطلح: (خِطبة).

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح مادة: «عرض».

<sup>(</sup>٢) تعريفات الجرجاني.

<sup>(</sup>٣) حاشيــة الطحطاوي ٢/ ٢٢٩ ، وشرح الزرقاني ٣/ ١٦٧ ، والمغرب مادة : «عرض» .

<sup>(</sup>١) المصباح المنير. د

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين ۲/ ۲۱۹، وروضة الطالبين ۷/ ۳۰.

(۳) والمغني ۱/ ۲۰۸، وحاشية الدسوقي ۲/ ۲۱۹،

وشرح روض الطالب ۳/ ۱۱۰، شرح الزرقاني ۳/ ۲۱۷

(۳) حديث: «لا يخطب السرجل على خطبة أخية حتى يترك

الخاطب ...». أخرجه البخاري (الفتح ۱۹۸۹ ـ ط

السلفية) ومسلم (۳/ ۱۰۲۹ ـ ط الحلبي) من حديث

ابن عمر رضى الله عنها، واللفظ للبخاري.

ثانياً : التعريض بخطبة المعتدة غير الرجعية :

و ـ ذهب جمهور الفقهاء: إلى جواز التعريض بالخطبة للمعتدة عن وفاة، ولم نقف على خلاف بينهم فيها، إلا قولا للشافعية، مؤداه: إن كانت عدة الوفاة بالحمل لم يعرض لها، خوفا من تكلف إلقاء الجنين، وهو قول ضعيف عندهم. (١) واستدل الجمهور بقوله تعالى: ﴿ولا جُناحَ عليكُم فيها عَرضتُم به من خِطبةِ النساء أو أَكْنَنتُم في أنفسِكُم ﴿ (١) لأنها وردت في عدة الوفاة، كها قال جمهور المفسرين.

واختلف وافي جواز التعريض للمعتدة من طلاق بائن أو فسخ. فذهب المالكية والشافعية في الأظهر، والحنابلة في قول: إلى أنه يحل التعريض لبائن معتدة بالأقراء أو الأشهر، وذلك لعموم الآية، ولانقطاع سلطة الزوج عليها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون بائنا بينونة صغرى أو كبرى، أو بفسخ، أو فرقة بلعان، أو رضاع، في الأظهر عندهم. (٣) وهو مذهب مالك، وأحمد. (٤)

ومقابل الأظهر عند الشافعية، وأحد قولي

(۱) المغني ٦/ ٦١٨، وروضة الطالبين ٧/ ٣٠ ـ ٣١

أحمد: لا يحل التعريض للبائن بطلاق رجعي، لأن لصاحب العدة المنتهية أن ينكحها بنكاح

جديد، فأشبهت الرجعية. (١)

وذهب الحنفية: إلى أنه لا يحل التعريض لمعتدة من طلاق بنوعيه، لإفضائه إلى عداوة المطلق. ونقل ابن عابدين عن الفتح «الإجماع» بين فقهاء الحنفية على حرمة التعريض للمعتدة

من طلاق مطلقا، ويجوز التعريض عندهم للمعتدة من نكاح فاسد، ووطء شبهة. (٢)

وجواز التعريض بالخطبة للمعتدة مرتبط بجواز خروج المعتدة، فمن يجوّز لها الخروج من بيت العدة، يجوز التعريض بالخطبة لها، ومن لا يجوز لها الخروج لا يجوز التعريض لها عند الحنفية. (٣)

#### ألفاظ التعريض بالخطبة:

7 - التعريض: هوكل لفظ يحتمل الخطبة وغيرها، ولكن الفقهاء يذكرون ألفاظا للتمثيل له: كأنت جميلة، ومن يجد مثلك؟ وأن الله ساق لك خيرا، ربّ راغب فيك، ونحو ذلك. (1)

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

 <sup>(</sup>٤) نهاية المحتباج ٦٠٣/، وحباشية المدسوقي ٢/ ١١٩،
 والمغنى ٦/ ٦٠٨

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ٢٣٥

<sup>(</sup>٣) نهايسة المسحتساج ٦/ ٢٠٣، وقليسوبي ٢١٣/٣ ـ ٢١٤، وروضة الطالبين ٧/ ٣٠

<sup>(</sup>٤) المغنى ٦/ ٢٠٨، وحاشية الدسوقي ٢/ ٢١٩

ثالثاً: التعريض بالقذف:

٧ - اختلف الفقهاء في وجوب الحدّ بالتعريض بالقذف، فذهب مالك: إلى أنه إذا عرَّض بالقذف غير أب يجب عليه الحدّ - إن فهم القذف بتعريضه بالقرائن، كخصام بينهم، ولا فرق في ذلك بين النظم والنثر، أما الأب إذا عرَّض لولده فإنه لا يحدّ لبعده عن التهمة. (١)

وهو أحد قولين للإمام أحمد، لأن عمر رضي الله عنه استشار بعض الصحابة في رجل قال لآخر: ما أنا بزان ولا أمي بزانية؟ فقالوا: إنه قد مدح أباه وأمه، فقال عمر: قد عرض لصاحبه، فجلده الحدّ. (٢)

وعند الحنفية: أن التعريض بالقدف، قذف. كقوله: ما أنا بزان، وأمي ليست بزانية، ولكنه لا يحد، لأن الحدد يسقط للشبهة، ويعاقب بالتعزير، لأن المعنى: بل أنت زان. (٣)

والتعريض بالقذف عند الشافعية، كقوله: ياابن الحلل، وأمي أنا فلست بزان، وأمي ليست بزانية، فهذا كله ليس بقذف وإن نواه، لأن النية إنها تؤثر، إذا احتمل اللفظ المنوي، ولا دلالة هنا في اللفظ ولا احتمال، وما يفهم منه

مستنده قرائن الأحوال. هذا هو الأصح. وقيل: هو كناية، أي عن القذف، لحصول الفهم والإيذاء. فإن أراد النسبة إلى الزنى فقذف، وإلا فلا.

وسواء في ذلك حالة الغضب وغيرها. (١) وهو أحد قولي الإمام أحمد.

رابعاً: التعريض للمسلم بقتل طالبه من الكفار:

٨- يجوز التعريض للمسلم لقتل من جاء يطلبه ليردة إلى دار الكفر، (٢) لأن عمر رضي الله عنه قال لأبي جندل رضي الله عنه حين ردّ لأبيه:
 «اصبر أبا جندل فإنها هم المشركون، وإنها دم أحدهم دم كلب» (٣) يعرض له بقتل أبيه.

خامساً - التعريض للمقر بحد خالص بالرجوع:

٩ - ذهب الشافعية في الصحيح عندهم: إلى
أنه يجوز للقاضي أن يعرض له بالرجوع، كأن
يقول له في السرقة: لعلك أخذت من غير
حرز، وفي الزنى: لعلك فاخذت أو لمست، وفي

<sup>(</sup>١) شرح الزرقاني ٨/ ٨٨

<sup>(</sup>۲) المغنی ۸/ ۲۲۲

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ٣/ ١٩١

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٨/٣١٢

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ٤/ ٢٦٤، والمغني ٨/ ٤٦٥ ـ ٤٦٦

<sup>(</sup>٣) قول عمر: اصبر أبا جندل... أخرجه أحمد (٢/ ٣٢٥ - ط دار المعارف ط الميمنية) والبيهقي في سننه (٩/ ٢٢٧ ـ ط دار المعارف العثمانية) من حديث المسور بن مخرمة الزهري، ومروان بن الحكم، وإسناده حسن.

لأن النبي على قال لمن أقرعنده بالسرقة «ما أخالك سرقت» (٢) فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، وقال لماعز: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو فطرت». (٣)

وفي قول عندهم: لا يعرض له بالرجوع، كما لا يصرح.

الشرب: لعلك لم تعلم أن ما شربت مسكر(١)

وفي قول: يعرض له، إن لم يعلم أن له السرجوع، فإن علم فلا يعرض له. (٤) وذهب الحنفية، والإمام أحمد: إلى أن التعريض مندوب، لحديث ماعز وتفصيله في الحدود. (٥)

#### مواطن البحث:

١٠ ـ يذكر الفقهاء التعريض في الأبواب الآتية :
 في كتاب النكاح، والعدة، وفي الحدود: في القذف، والرجوع عن الإقرار. وفي الهدنة: وفي الأيمان في القضاء فقط.

(١) مغنى المحتاج ١٧٦/٤

(٤) مغني المحتاج ٤/ ١٧٦

(٥) المغني ٨/ ٢١٢، وحاشية ابن عابدين ٣/ ١٤٥

# تعريف

التعريف:

التعريف: مصدر عرّف. ومن معانيه: الإعلام والتوضيح، (ويقابله التجهيل) وإنشاد الضالة، والتطييب، وهو مأخوذ من العَرْفِ (١) أي: الرائحة، كما قال ابن عباس رضي الله عنها (٢) في قوله تعالى: ﴿ويُدْخِلهم الجَنَّةَ عَرِفها لهم ﴾ (٣) أي طيبها لهم. والتعريف: عرّفها لهم ﴾ (٣) أي طيبها لهم. والتعريف: الوقوف بعرفات. ويراد به أيضا: مايصنعه بعض الناس في بلادهم يوم عرفة، من التجمع والدعاء، تشبّها بالحجاج، ويراد به أيضا: ذهاب الحاج بالهدي إلى عرفات، ليعرف الناس أنه هدي. (١)

وأما في الاصطلاح، فللتعريف عدة إطلاقات تبعا للعلوم المختلفة:

أ\_ فعند الأصوليين:

٧ \_ هو تحديد المفهوم الكلي، بذكر خصائصه

<sup>(</sup>٢) حديث: «ما أخالك سرقت» أخرجه أبوداود (٤ / ٥٤٣ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي أمية المخزومي، وفي إسناده جهالة. (التلخيص لابن حجر ٤ / ٦٦ - ط شركة الطباعة الفنية).

<sup>(</sup>٣) حديث: «لعلك قبلت...» أخرجه البخاري (الفتح ١٣٥/١٢ ـ ط السلفية) من حديث ابن عباس رضي الله عنها.

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح، ولسان العرب، والمحيط مادة: «عرف».

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ١٦/ ٢٣١

<sup>(</sup>٣) سورة محمد / ٦

<sup>(</sup>٤) لسان العسرب، والمحيط، ومحتار الصحاح، والصحاح في اللغة والعلوم مادة: «عرف»، ودستور العلماء ١/٣١٥

ومميزاته. والتعريف الكامل: هومايساوي المعرف تمام المساواة، بحيث يكون جامعا مانعا. والحد والتعريف عند الأصوليين بمعنى واحد، وهو: الجامع المانع، سواء أكان بالذاتيات، أم بالعرضيات. (١)

#### ب ـ عند الفقهاء:

٣- لم نقف للفقهاء على تعريف خاص للتعريف، والذي يستفاد من الفروع الفقهية:
 أن استعهالهم هذا اللفظ لا يخرج عن المعاني اللغوية، لكنهم عند الإطلاق يريدون المعنى الاصطلاحي لدى الأصوليين.

## الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الإعلان:

٤ - الإعلان خلاف الكتمان، والتعريف اعم،
 من حيث أنه قد يكون سرا، وقد يكون
 علانية . (٢)

## ب ـ الكتهان أو الإخفاء :

• - الكتمان: هو السكوت عن المعنى ، أو إخفاء الشيء وستره ، وقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَكْتُمُ وَنَ مَا أُنْزَلْنَا مِنَ البِّينَاتِ وَالْهُدَى ﴾ أي يسكتون عن ذكره ، فالتعريف مقابل الإخفاء والكتمان . (٣)

## حكمه التكليفي:

يختلف حكم التعريف باختلاف المعرف:

## أولا: التعريف في الأمصار:

7 - هو قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة ، للدعاء والذكر ، فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه ، ففعله ابن عباس ، وعمرو بن حريث رضي الله عنهم ، من الصحابة ، وطائفة من البصريين ، والمدنيين ، ورخص فيه أحمد ، وإن كان مع ذلك ورخص فيه أحمد ، وإن كان مع ذلك لا يستحبه . هذا هو المشهور عنه . وكرهه طائفة من الكوفيين ، والمدنيين ، كإبراهيم النخعي ، وأبي حنيفة ، ومالك ، وغيرهم .

ومن كرهه قال: هو من البدع، فيندرج في العموم، لفظا ومعنى. ومن رخص فيه قال: فعله ابن عباس رضي الله عنها بالبصرة، حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومايفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة.

لكن مايزاد على ذلك: من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء، وأنواع من الخطب، والأشعار الباطلة، مكروه في هذا اليوم وغيره. قال المروذي: سمعت أبا عبدالله يقول: ينبغي أن يسر دعاءه، لقوله: ﴿ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكُ ولا تُخافِتْ بها﴾(١) قال: هذا في بصلاتِكُ ولا تُخافِتْ بها﴾(١) قال: هذا في

<sup>(</sup>١) الصحاح في اللغة والعلوم «عرف» ، والباجوري على السلم ص٧٧

<sup>(</sup>٢) الفروق في اللغة / ٢٨١

<sup>(</sup>٣) مختسار الصحياح مادة: «خفى» و«كتم» - والفروق اللغة ص ٢٨١، والآية من سورة البقرة/ ١٥٩

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء/ ١١٠

الدعاء. قال: وسمعت أبا عبدالله يقول: وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء. (١)

## ثانياً \_ تعريف اللُّقطة :

٧ - ذهب الأئمة الثلاثة، وهو الأصح عند إمام الحرمين والغزالي من الشافعية: إلى أنه يجب تعريف اللقطة، سواء أراد تملكها، أم حفظها لصاحبها. وفيه وجه آخر عند الشافعية، وبه قطع الأكترون منهم، وهدو: أنه لا يجب التعريف فيها إذا قصد الحفظ أبدا، وقالوا: إن التعريف إنها يجب لتحقيق شرط التملك. (٢)

وبيان كيفية التعريف ومدته ومكانه يرجع إليه في مصطلح (لُقَطة).

#### ثالثا ـ التعريف في الدعوى:

٨ ـ لا خلاف بين الفقهاء: في أن تعريف الشيء المدّعي والمدعى عليه ـ بمعنى كونها معلومين ـ شرط لسماع الدعوى، فلابد من ذكر مايعينها ويعرفها، لأن فائدة الدعوى الإلزام

بإقامة الحجة، والإلزام في المجهول غير متحقق. (١)

وفي كل ذلك خلاف وتفصيل، يذكر في موطنه في مصطلح (دعوى).



<sup>(</sup>۱) فتح القديس ۱۲۸/۷، ۱۶۹، ۱۵۰، ۱۵۱، والحطاب ۲/ ۱۲۶، وروضة الطالبين ۸/۱۲، ۹، والمغني ۹/ ۸۵

<sup>(</sup>۱) اقتضباء الصيراط المستقيم ٢/ ٦٣٨ الطبعة الأولى، وسنن البيهقي ٥/ ١١٧، والمغني والشسرح الكبسير ٢/ ٢٥٩ ط دار الكتاب العربي ـ بيروت .

<sup>(</sup>۲) ابـن عابــدیـن ۳/ ۳۱۱، والحطــاب ۲/ ۷۳، وروضــة الطالبین ۵/ ۶۰۹، والمغنی ۵/ ۳۹۳

شرعا وجبت حقا لله تعالى كحد الزنى، أو للعبد كحد القذف.

## تعزير

#### التعريف :

1 - النعزير لغة: مصدر عزر من العزر، وهو الرد والمنع، ويقال: عزر أخاه بمعنى: نصره، لأنه منع عدوه من أن يؤذيه، ويقال: عزرت بمعنى: وقرته، وأيضا: أدبته، فهومن أسها الأضداد. وسميت العقوبة تعزيرا، لأن من شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم، أو العودة إليها.

وفي الاصطلاح: هوعقوبة غير مقدرة شرعا، تجب حقالله، أو لأدمي، في كل معصية ليس فيها حدولا كفارة غالباً. (١)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ- الحـد:

٢ ـ الحد لغة: المنع. واصطلاحاً: عقوبة مقدرة

(۱) المسوط للسرخسي ٩/ ٣٦، وفتح القدير ٧/ ١١٩ ط المينة، وكشاف القناع ٤/ ٧٧ ط المطبعة الشرقية بالقاهرة، والأحكام السلطانية للهاوردي ص٢٢٤ مطبعة السعادة، ونهاية المحتاج ٧/ ٧٧، وقليوبي ٤/ ٢٠٥. قال القليوبي: هذا الضابط للغالب فقد يشرع التعزير ولا معصية، كتأديب طفل وكافر، وكمن يكتسب بآلة لهو لا معصية فيها.

#### ب ـ القصاص:

٣ ـ القصاص لغة: تتبع الأثر. واصطلاحا: هو
 أن يفعل بالجاني مثل مافعل.

#### جـ ـ الكفارة:

الكفارة لغة: من التكفير، وهو المحو،
 والكفارة جزاء مقدر من الشرع، لمحو الذنب. (١)

• ـ ويختلف التعسريسر عن الحدد والقصاص والكفارة من وجوه منها:

أ - في الحدود والقصاص، إذا ثبتت الجريمة المسوجة لهما لدى القاضي شرعا، فإن عليه الحسحم بالحسد أو القصاص على حسب الأحوال، وليس له اختيار في العقوبة، بل هو يطبق العقوبة المنصوص عليها شرعا بدون زيادة أو نقص، ولا يحكم بالقصاص إذا عفي عنه، وله هنا التعزير. ومرد ذلك: أن القصاص حق للأفراد، بخلاف الحد.

وفي التعزير يختار القاضي من العقوبات الشرعية مايناسب الحال، فيجب على الذين لهم سلطة التعزير الاجتهاد في اختيار الأصلح،

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني، وبدائع الصنائع ٧/ ٣٣، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٥٧٨

لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس، وباختلاف المعاصي . (١)

ب \_ إقامة الحد الواجب لحق الله لا عفو فيه ولا شفاعة ولا إسقاط، إذا وصل الأمر للحاكم، وثبت بالبينة، وكذلك القصاص إذا لم يعف صاحب الحق فيه. والتعزير إذا كان من حق الله تعالى تجب إقامته، ويجوز فيه العفو والشفاعة إن كان في ذلك مصلحة، أو انزجر الجاني بدونه، وإذا كان من حق الفرد فله تركه بالعفو وبغيره، وهو يتوقف على الدعوى، وإذا طالب صاحبه لا يكون لولي الأمر عفو ولا شفاعة ولا إسقاط.

جـ إثبات الحدود والقصاص عند الجمهور لا يشبت إلا بالبينة أو الاعتراف، بشروط خاصة. وعلى سبيل المثال: لا يؤخذ فيه بأقوال المجني عليه كشاهد، ولا بالشهادة الساعية، ولا باليمين، ولا بشهادة النساء. بخلاف التعزير فيثبت بذلك، وبغيره. (٣)

د ـ لا خلاف بين الفقهاء أن من حده الإمام فهات من ذلك فدمه هدر، لأن الإمام مأمور

بإقامة الحد، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة. أما التعزير فقد اختلفوا فيه، فعند الحنفية والمالكية والحنابلة: الحكم كذلك في التعزير. أما عند الشافعية: فالتعزير موجب للضمان، وقد استدلوا على ذلك بفعل عمر رضي الله عنه، إذ أرهب امرأة ففزعت فزعا، فدفعت الفزعة في رحمها، فتحرك ولدها، فخرجت، فأخذها المخاض، فألقت غلاما جنینا، فأتى عمر رضى الله عنه بذلك، فأرسل إلى المهاجرين فقص عليهم أمرها، فقال: ماترون؟ فقالوا: مانري عليك شيئا يا أمير المؤمنين، إنها أنت معلم ومؤدب، وفي القوم علي رضي الله عنــه، وعــلي ساكت. قال: فما تقول: أنت يا أبا الحسن قال: أقول: إن كانوا قاربوك في الهوى فقد أثِموا، وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطأوا، وأرى عليك الدية يا أمير المؤمنين، قال: صدقت، اذهب فاقسمها على

أما من يتحمل الدية في النهاية، فقيل: إنها تكون على عاقلة ولي الأمر. وقيل: إنها تكون في بيت المال. (٢)

 <sup>(</sup>١) أثر عمر : أحرجه البيهقي (١/ ١٢٣ - ط دائرة المعارف العثمانية) من طريق الحسن البصري عن عمر بالقصة.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٣/ ١٨٣، وواقعات المفتين / ٦٠، وحاشية الشرنبلالي على هامش درر الحكام ٢/ ٩٤ - ٩٥، وسبل السلام ٤/ ٥٤، والأحكام السلطانية للهاوردي/ ٢٢٦

<sup>(</sup>١) سبل السلام ٤/ ٥٤ ط مصطفى الحلبي، وابن عابدين ٣/ ١٨٣ ط بولاق

 <sup>(</sup>۲) سبل السلام ٤/ ٥٥، وحاشية الشرنبلالي على درر الحكام
 (۲) ٩٤ ـ ٥٥ ط المطبعة الموهبية، وابن عابدين ٣/١٨٣،
 وواقعات المفتين / ٦٠، والفتاوى الهندية ٢/ ١٦٧
 (٣) الفتاوى الهندية ٢/ ١٦٧

هـ - إن الحدود تدرأ بالشبهات، بخلاف التعزير، فإنه يثبت بالشبهة . (١)

و- يجوز الرجوع في الحدود إن ثبتت بالإقرار، أما التعزير فلا يؤثر فيه الرجوع.

ز ـ إن الحد لا يجب على الصغير، ويجوز تعزيره.

ح - إن الحد قد يسقط بالتقادم عند بعض الفقهاء، بخلاف التعزير. (٢)

## الحكم التكليفي:

٦- جمهور الفقهاء: على أن الأصل في التعزير
 أنه مشروع في كل معصية لاحد فيها،
 ولا كفارة.

ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله. (۳)

## حكمة التشريع:

٧- التعزير مشروع لردع الجاني وزجره، واصلاحه وتهذيبه. قال الزيلعي: إن الغرض من التعزيرات: بالزواجر غير المقدرة. (١)

والزجر معناه: منع الجاني من معاودة

الجريمة، ومنع غيره من ارتكابها، ومن ترك

الـواجبـات، كترك الصـلاة والمماطلة في أداء

أما الإصلاح والتهذيب فهما من مقاصد

حقوق الناس (١)

حده التوبة وصلاح حال الجاني. <sup>(٣)</sup> وقــالوا: إن التعزير شرع للتطهير، لأن ذلك

وقى الوا: إن التعزير شرع للتطهير، لأن ذلك سبيل لإصلاح الجاني. (<sup>4)</sup> وقالوا: الزواجر غير المقدرة محتاج إليها، لدفع الفساد كالحدود. (<sup>6)</sup>

وليس التعزير للتعذيب، أو إهدار الآدمية، أو الإتلاف، حيث لايكون ذلك واجبا. وفي ذلك يقول الزيلعي: التعزير للتأديب، ولا يجوز الإتلاف، وفعله مقيد بشرط السلامة. ويقول ابن فرحون: التعزير إنها يجوز منه ما أمنت عاقبته غالبا، وإلا لم يجز. ويقول البهوتي:

التعزير، وقد بين ذلك الزيلعي بقوله: التعزير للتأديب. ومثله تصريح الماوردي وابن فرحون بأن: التعزير تأديب استصلاح وزجر. (٢) وقال الفقهاء: إن الحبس غير المحدد المدة

<sup>(</sup>۱) تبصرة الحكام ۱/ ٣٦٦ - ٣٦٨، ونهاية المحتاج ٧/ ١٧٤، والأحكام السلطانية للماوردي / ٢٢٤، وكشاف القناع ٢٣/٤ - ٧٥ - ٢٧

<sup>(</sup>٢) الزيلعي ٣/ ٢١١، والأحكام السلطانية للماوردي/ ٢٢٤.والتبصرة ١/ ٣٦٦

<sup>(</sup>۳) ابن عابدین ۳/ ۱۸۷

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ٣/ ١٨٣ ، والسندي ٧/ ٩٩٥

<sup>(</sup>٥) السزيلعي ٣/ ٢١٠، وابن عابدين ٣/ ١٨٢، وكشاف القناع ٤/ ٧٤ ـ ٧٦، والجسبة لابن تيمية/ ٣٩

<sup>(</sup>١) أشباه ابن نجيم مع حاشية الحموي ١٦٤/١

<sup>(</sup>۲) رد المحتار على الدر المختار ٣/ ١٧٧

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للماوردي ص٢٣٦

<sup>(</sup>٤) الزيلعي ٣/ ٢١٠

لا يجوز قطع شيء ممن وجب عليه التعزير، ولا جرحه، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك، عن أحد يقتدى به، ولأن الواجب أدب، والأدب لا يكون بالإتلاف. (١) وكل ضرب يؤدي إلى الإتلاف ممنوع، سواء أكان هذا الاحتال ناشئا من آلة الضرب، أم من حالة الجاني نفسه، أم من موضع الضرب، وتفريعا الجاني نفسه، أم من موضع الضرب، وتفريعا التي قد يؤدي فيها إلى الإتلاف. ولذلك فالسرب على الوجه والفرج فالبطن والصدر ممنوع. (٢)

وعلى الأساس المتقدم منع جمهور الفقهاء في التعزير: الصفع، وحلق اللحية، وتسويد السوجه، وإن كان البعض قال به في شهادة النور، قال الاستروشني: لا يباح التعزير بالسحفع، لأنه من أعلى مايكون من الاستخفاف. وقال: تسويد الوجه في شهادة النور ممنوع بالإجماع، أي بين الحنفية. (٣) قال البهوتي: (يحرم) التعزير (بحلق لحيته) لما فيه من المثلة (ولا تسويد وجهه). والتعزير بالقتل عند من يراه يشترط في آلته: أن تكون حادة من

شأنها إحداث القتل بسهولة، بحيث لا يتخلف عنها القتل، وألا تكون كالة، فذلك من المثلة، والسرسول والمسول والمسول الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا النبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته (۱) وفي ذلك أمر بالإحسان في القتل، وإراحة ما أحل الله ذبحه من الأنعام، فالإحسان في الآدمي أولى. (۲)

## المعاصي التي شرع فيها التعزير:

٨ ـ المعصية: فعل ماحرم، وترك مافرض،
 يستوي في ذلك كون العقاب دنيويا أو أخرويا.

أجمع الفقهاء على: أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير، إذا لم يكن هناك حد مقدر (٣)

ومثال ترك الواجب عندهم: منع الزكاة،

<sup>(</sup>١) الزيلعي ٣/ ٢١١، وتبصرة الحكام ٢/ ٣٦٩، وكشاف القناع ٤/ ٧٤ ط المطبعة الشرقية بالقاهرة، والمغني

<sup>(</sup>٢) فصول الأستروشني في التعزير / ٢١ ـ ٢٢

<sup>(</sup>٣) فصول الأستروشني في التعزير/ ٣٠

<sup>(</sup>۱) حديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شي...» أخرجه (مسلم ٣/ ١٥٤٨ - ط الحلبي) من حديث شداد بن أوس رضى الله عنه

<sup>(</sup>٢) الزيلعي ٣/ ٢١٠، والسندي ٥٩٨ - ٥٩٩، وابن عابدين ٣/ ١٨٢ - ١٨٠، وفصول الأستروشني ٢١ - ٣٠، وتبصرة الحكام ٢/ ٢٨٤، ونهاية المحتاج ٧/ ١٧٤، والأحكام السلطانية للهاوردي ٢٢٤، وكشاف القناع ٢/ ٧٧ - ٢٧، والحسبة لابن تيمية / ٣٤، والمغني ٢/ ١٨ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) تبصرة الحكام ٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧، ومعين الحكام/ ١٨٩، وكشاف القناع ٤/ ٧٥، والسياسة الشرعية لابن تيمية/ ٥٥، والأحكام السلطانية للماوردي/ ١٠

وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك، وعدم أداء الأمانة، وعدم رد المغصوب، وكتم البائع مايجب عليه بيانه، كأن يدلس في المبيع عيب خفيا ونحوه، والشاهد والمفتي والحاكم يعزرون على ترك الواجب. (١)

ومثال فعل المحرم: سرقة مالا قطع فيه، لعدم توافر شروط النصاب أو الحرز مثلا، وتقبيل الأجنبية، والخلوة بها، والغش في الأسواق، والعمل بالربا، وشهادة الزور. (٢) وقد يكون الفعل مباحا في ذاته لكنه يؤدي لفسدة، وحكمه عند كثير من الفقهاء وعلى الخصوص المائكية أنه يصير حراما، بناء على قاعدة سد الذرائع، وعلى ذلك فارتكاب مثل هذا الفعل فيه التعزير، مادام ليست له عقوبة مقد.ة

وما ذكر هو عن الواجب والمحرم، أما عن المندوب والمكروه - فعند بعض الأصوليين: المندوب مأموربه، ومطلوب فعله، والمكروه منهي عنه، ومطلوب تركه، ويميز المندوب عن الواجب أن الذم يسقط عن تارك المندوب، لكنه يلحق تارك الواجب. ويميز المكروه عن المحرم: يلحق تارك الواجب. ويميز المكروه، ولكنه يثبت على مرتكب المحرم، وبناء على ذلك ليس على مرتكب المحرم، وبناء على ذلك ليس

تارك المندوب أو فاعل المكروه عاصيا، لأن العصيان اسم ذم، والذم أسقط عنهما، ولكنهم يعتبر ون من يترك المندوب أويأتي المكروه مخالفا، وغير ممتثل.

وعند آخرين: المندوب غير داخل تحت الأمر، والمكروه غير داخل تحت النهي، فيكون المندوب مرغبا في فعله، والمكروه مرغبا عنه وعندهم لا يعتبر تارك المندوب وفاعل المكروه عاصيا. وقد اختلف في تعزير تارك المندوب، وفاعل المكروه، ففريق من الفقهاء على عدم وفاعل المكروه، ففريق من الفقهاء على عدم جوازه، لعدم التكليف، ولا تعزير بغير تكليف. وفريق أجازه، استنادا على فعل عمر رضي الله عنه، فقد عزر رجلا أضجع شاة لذبحها، وأخذ يحد شفرته وهي على هذا الحكم من يترك المندوب.

وقال القليوبي: قد يشرع التعزير ولا معصية، كتأديب طفل، وكافر، وكمن يكتسب بآلة لهو لا معصية فيها. (١)

<sup>(</sup>١) تبصرة الحكام ٢/ ٣٦٦، ومعين الحكام/ ١٨٩ ط بولاق، وكشاف القناع ٤/ ٧٥، والأحكام السلطانية للهاوردي/ ٢١٠

<sup>(</sup>٢) تبصرة الحكام ٢/ ٣٦٧

<sup>(</sup>۱) معين الحكام/ ۱۸۹، وفتح القدير ١/١٧، وتبصرة الحكام ٢/ ٣٦٠ ، ٣٦٧، ومواهب الجليل ٦/ ٣٢٠، ونهاية المحتاج ٧/ ٣٦٠ ، والأحكام السلطانية للهاوردي/ ٢١٠، وكشاف القناع ٤/ ٥٥، والسياسة الشسرعية لابن تيمية/ ٥٥، والإحكام السلطانية لأبي يعلى/ ٢٤٤، والمستصفى للغزالي ١/ ٥٠ - ٢٧، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ١٦٠، والقليوبي

اجتهاع التعزير مع الحد أو القصاص أو الكفارة:

4 - قد يجتمع التعزير مع الحد، فالحنفية لا يرون تغريب الزاني غير المحصن من حد الرزنى. فعندهم أن حده مائة جلدة لا غير، ولكنهم يجيزون تغريبه بعد الجلد، وذلك على وجه التعزير. (١) ويجوز تعزير شارب الخمر بالقول، بعد إقامة حد الشرب عليه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه (أمر بتبكيت شارب الخمر بعد الضرب». (٢)

والتبكيت تعزير بالقول، وممن قال بذلك: الحنفية، والمالكية. (٣)

وقال المالكية: إن الجارح عمدا يقتص منه ويؤدب. ومن ثم فالتعزير قد اجتمع مع القصاص في الاعتداء على ما دون النفس عمدا. والشافعي يجيز اجتماع التعزير مع القصاص فيها دون النفس من الجنايات على البدن، وهو أيضا يقول بجواز اجتماع التعزير مع الحد، مثل تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها ساعة من نهار، زيادة في النكال. وقال أحمد

وقد يجتمع التعزير مع الكفارة. فمن المعاصي مافيه الكفارة مع الأدب، كالجماع في الإحرام، وفي نهار رمضان، ووطء المظاهر منها قبل الكفارة إذا كان الفعل متعمدا في جميعها. وقيل بالتعزير كذلك في حلف اليمين

وقيل بالتعزير كذلك في حلف اليمين الغموس عند الشافعي، خلافا للحنفية، فإنه لا كفارة في يمين الغموس، وفيها التعزير. وعند مالك في القتل الذي لا قود فيه، كالقتل الذي عفي عن القصاص فيه، تجب على القاتل الدية، وتستحب له الكفارة، ويضرب مائة، ويجبس سنة، وهذا تعزير قد اجتمع مع الكفارة. (٣)

وقال البعض في القتل شبه العمد: بوجوب التعزير مع الكفارة، لأن هذه حق الله تعالى، بمنزلة الكفارة في الخطأ، وليست لأجل الفعل،

<sup>(</sup>١) حديث فضالة بن عبيد «أن الرسول على قطع يد سارق» . أخرجه النسائي (٨/ ٩٢ - المكتبة التجارية) وقال النسائي عقبه: الحجاج بن أرطأة ضعيف، لا يحتج به .

<sup>(</sup>٢) نهايــة المحتـــاج ٧/ ١٧٢ - ١٧٣، والمغني لابن قدامــة ١٠/ ٢٦٦ - ٢٦٧

<sup>(</sup>٣) تبصرة الحكام ٢/ ٢٣٦ ـ ٢٣٧، ونهاية المحتاج ١٧٢/٧ ـ ١٧٣، وجواهر الإكليل ٢٧٢/٢

<sup>(</sup>١) معين الحكام/ ١٨٢، وبداية المجتهد ٢/ ٣٦٤ ـ ٣٦٠ ط الحالمة

<sup>(</sup>۲) حدیث: «أمر ﷺ بتبکیت شارب الخمر بعد الضرب» أخرجه أبو داود (٤/ ٦٢٠ - ٦٢١ تحقیق عزت عبید دعاس). وإسناده حسن

 <sup>(</sup>٣) معين الحكام ١٨٩، وتبصرة الحكام لابن فرحون
 ٢/ ٢٦٦، ومواهب الجليل ٢٤٧/٦

بل هي بدل النفس التي فاتت بالجناية. ونفس الفعل المحرم - وهوجناية القتل شبه العمد لا كفارة فيه. وقد استدلوا على ذلك: بأنه إذا جنى شخص على آخر دون أن يتلف شيئا فإنه يستحق التعزير، ولا كفارة في هذه الجناية. بخلاف ما لوأتلف بلا جناية عرمة، فإن الكفارة تجب بلا تعزير. وإن الكفارة في شبه العمد بمنزلة الكفارة على المجامع في الصيام والإحرام. (1)

### التعزير حق لله وحق للعبد :

• 1 - ينقسم التعزير إلى ما هوحق لله ، وما هو حق للعبد . والمراد بالأول غالبا : ما تعلق به نفع العامة ، وما يندفع به ضرر عام عن الناس ، من غير اختصاص بأحد . والتعزير هنا من حق الله ، لأن إخلاء البلاد من الفساد واجب مشروع ، وفيه دفع للضرر عن الأمة ، وتحقيق نفع عام . ويراد بالثاني : ما تعلقت به مصلحة خاصة لأحد الأفراد .

وقد يكون التعزير خالص حق الله، كتعزير تارك الصلاة، والمفطر عمدا في رمضان بغير عذر، ومن يحضر مجلس الشراب.

وقد يكون لحق الله ولـلفـرد، مع غلبـة حق الله، كنحو تقبيل زوجة آخر وعناقها.

وقد تكون الغلبة لحق الفرد، كما في السب والشتم والمواثبة. وقد قيل بحالات يكون فيها التعزير لحق الفرد وحده، كالصبي يشتم رجلا لأنه غير مكلف بحقوق الله تعالى فيبقى تعزيره متمحضا لحق المشتوم. (١)

وتظهر أهمية التفرقة بين نوعي التعزير في أمور:

منها: أن التعزير الواجب حقا للفرد أو الغالب فيه حقه وهو يتوقف على الدعوى إذا طلبه صاحب الحق فيه لزمت إجابته، ولا يجوز للقاضي فيه الإسقاط، ولا يجوز فيه العفو أو الشفاعة من ولي الأمر. أما التعزير الذي يجب حقا لله فإن العفو فيه من ولي الأمر جائز، وكذلك الشفاعة إن كانت في ذلك مصلحة، أو حصل انزجار الجاني بدونه وقد روي عن حصل انزجار الجاني بدونه وقد روي عن السول سول يكان قوله (۱): «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء». (۱)

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٤/ ٧٧ - ٧٣

<sup>(</sup>۱) شرح طوالع الأنوار للسندي على الدر المختار ٧/ ٦٢١، ٦٣٦ (مخطوط) الفصول الخمسة عشر فيها يوجب التعزير وما لا يوجب وغير ذلك، للأستروشني ص٥، والأحكام السلطانية للهاوردي ٢٢٥، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٦٥

 <sup>(</sup>۲) حديث: «اشفعوا تؤجروا...» أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٢٩٩ ـ ط الحلبي).
 (٣) حاشية ابن عابدين ٣/ ١٩٢ ، الفصول الخمسة عشر في

التعزير ص٣، الماوردي ص٢٢٥

وقد حصل الخلاف في التعزير هل هو واجب على ولي الأمر أم لا؟ فمالك، وأبو حنيفة، وأحمد قالوا بوجوب التعزير فيها شرع فيه.

وقال الشافعي: إنه ليس بواجب، استنادا إلى أن رجلا قال للرسول على: إني لقيت امرأة فأصبت منها دون أن أطأها. فقال عليه آية: «أصليتَ معنا»؟ قال نعم: فتلا عليه آية: ﴿واَقِم الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهارِ وُزُلَفاً من الليل إنّ الحسناتِ يُذْهِبْنَ السيئاتِ ﴿ . (٢) وإلى قوله على في الأنصار. «اقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن في الأنصار. «اقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم» (٣) وإلى أن رجلا قال للرسول على في في حكم حكم به للزبير لم يرقه: أن كان

(۱) حديث: «عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول الله في فذكر له، فأنزلت عليه فوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال الرجل: ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتي». أخرجه البخاري (المفتح ٨/ ٣٥٥ ـ ط السلفية)، ومسلم (٤/ ٢١١٥ ـ ط الحلبي) عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي الحلبي) عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله في فلا قضى وحضرت الصلاة قال: يارسول الله، أصبت حدا، فأقمه على قال: المصلاة قال: يارسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، قال: «هل حضرت الصلاة معنا؟» قال: نعم. قال: «قد غفر لك».

(٢) سورة هود/ ١١٤

(٣) حديث • « اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم» . أخرجه البخاري (الفتح ٧/ ١٢١ ـ ط السلفية) ، ومسلم (٤/ ١٩٤٩ ـ ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه .

ابن عمتك، فغضب. ولم ينقل أنه عزره. (١)
وقال آخرون، ومنهم بعض الحنابلة: إن
ماكان من التعزير منصوصا عليه كوطء جارية
مشتركة يجب امتثال الأمرفيه. أما ما لم يرد فيه
نص فإنه يجب إذا كانت فيه مصلحة، أو كان
لا ينزجر الجاني إلا به، فإنه يجب كالحد، أما إذا
علم أن الجاني ينزجر بدون التعزير فإنه لا يجب.
ويجوز للإمام فيه العفوإن كانت فيه مصلحة،
وكان من حق الله تعالى، خلاف ما هو من حق
الأفراد. (٢)

## التعزير عقوبة مفوضة : المراد بالتفوض وأحكامه :

11 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الراجح عن الحنفية: أن التعزير عقوبة مفوضة إلى رأي الحاكم، وهذا التفويض في التعزير من أهم أوجه الخلاف بينه وبين الحد الذي هو عقوبة مقدرة من الشارع. وعلى الحاكم في تقدير عقوبة التعزير مراعاة حال الجريمة والمجرم. أما مراعاة حال الجريمة فللفقهاء فيه نصوص كثيرة، منه قول الأستر وشني: ينبغي أن ينظر القاضي إلى سببه، فإن كان من جنس

<sup>(</sup>١) حديث : ﴿ أَن رجــلا قال للرســول ﷺ في حكـم . . .» أخرجه البخـاري (الفتـح ٨/ ٢٥٤ ط السلفية) ، ومسلم (٤/ ١٨٢٩ ـ ط الحلبي) .

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٣/١٩٢، والأحكام السلطانية للهاوردي/ ٢٢٥

ما يجب به الحدولم يجب لمانع وعارض، يبلغ التعرير أقصى غاياته. وإن كان من جنس ما لا يجب الحد لا يبلغ أقصى غاياته، ولكنه مفوض إلى رأي الإمام. (١) وأما مراعاة حال المجرم فيقول الزيلعي: إنه في تقدير التعزير ينظر إلى أحوال الجانين، فإن من الناس من ينزجر باليسير. ومنهم من لا ينزجر إلا بالكثير. ويبقول ابن عابدين: إن التعرير يختلف باختلاف الأشخاص، فلا معنى لتقديره مع باختلاف الأشخاص، فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه، فيكون مفوضا إلى رأي القاضي، يقيمه بقدر ما يرى المصلحة فيه. (١)

ويقول السندي: إن أدنى التعزير على ما يجتهد الإمام في الجاني، بقدر ما يعلم أنه ينزجر به، لأن المقصود من التعزير الزجر، والناس تختلف أحوالهم في الانزجار، فمنهم من يحصل له الزجر بأقل الضربات، ويتغير بذلك. ومنهم من لا يحصل له الزجر بالكثير من الضرب. (٣) ونقل عن أبي يوسف: إن التعزير يختلف على قدر احتمال المضروب.

وقد منع بعض الحنفية تفويض التعزير، وقالوا بعدم تفويض ذلك للقاضي، لاختلاف حال القضاة، وهذا هو الذي قال به الطرسوسي

في شرح منظومة الكنز. وقد أيدوا هذا الرأي بأن المراد من تفويض التعزير إلى رأي القاضي ليس معناه التفويض لرأيه مطلقا، بل المقصود القاضي المجتهد. وقد ذكر السندي: أن عدم التفويض هو الرأي الضعيف عند الحنفية. (1)

وقال أبوبكر الطرسوسي في أخبار الخلفاء المتقدمين: إنهم كانوا يراعون قدر الجاني وقدر الجناية، فمن الجناية، فمن الجانين من يضرب، ومنهم من يجس، ومنهم من يقام واقفا على قدميه في المحافل، ومنهم من ينتزع عمامته، ومنهم من يكل حزامه.

ونص المالكية: على أن التعزير يختلف من حيث المقادير، والأجناس، والصفات، باختلاف الجرائم، من حيث كبرها، وصغرها، وبحسب حال المجرم نفسه، وبحسب حال المقائل والمقول فيه والقول، وهو موكول إلى اجتهاد الإمام.

قال القرافي: إن التعزير يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وتطبيقا لذلك قال ابن فرحون: رب تعزير في بلد يكون إكراما في بلد آخر، كقطع الطيلسان ليس تعزيرا في الشام بل إكرام، (٢) وكشف الرأس عند الأندلسيين

<sup>(</sup>١) فصول الأستروشني ص١٤

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۳/ ۱۸۳

<sup>(</sup>٣) مطالع الأنوار للسندي ٧/ ٦٠٥، والأستروشني ص١٨ -٢٠

<sup>(</sup>۱) السندي ۱۰۳/۷ - ۲۰۰

<sup>(</sup>٢) الطيلسان : طرحة تشبه الخمار المقور، يطرح على الكتفين، أو يلاث جزء منه على العمامة ثم يدلى =

العقوبات البدنية:

أ \_ التعزير بالقتل:

١٣ ـ الأصل: أنه لا يبلغ بالتعزير القتل، وذلك

لقــول الله تعــالــى: ﴿وَلَا تَقْـتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي

حرَّمَ الله إلَّا بالحقِّ ﴾(١) وقول النبي على :

«لا يحل دمُ أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث:

الثِّيبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتاركُ لدينه

المفارق للجماعة». (٢) وقد ذهب بعض الفقهاء

إلى جواز القتل تعزيرا في جرائم معينة بشروط

مخصوصة، من ذلك: قتل الجاسوس المسلم إذا

تجسس على المسلمين، وذهب إلى جواز تعزيره

بالقتىل مالىك وبعض أصحاب أحمد، ومنعمه

أبو حنيفة، والشافعي، وأبو يعلى من الحنابلة.

وتـوقف فيــه أحمد. ومن ذلك: قتل الداعية إلى

البدع المخالفة للكتاب والسنة كالجهمية. ذهب

إلى ذلك كثير من أصحاب مالك، وطائفة من

أصحاب أحمد. وأجاز أبوحنيفة التعزير بالقتل

فيم تكرر من الجرائم، إذا كان جنسه يوجب

القتل، كما يقتل من تكرر منه اللواط أو القتل

ليس هوانا مع أنه في مصر والعراق هوان. وقال: إنه يلاحظ في ذلك أيضا نفس الشخص، فإن في الشام مثلا من كانت عادته الطيلسان وألفه ـ من المالكية وغيرهم \_ يعتبر قطعه تعزيرا لهم .

فها ذكر ظاهر منه: أن الأمر لم يقتصر على اختلاف التعزير باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، مع كون الفعل محلا لذلك، بل إن هذا الاختلاف قد يجعل الفعل نفسه غير معاقب عليه، بل قد يكون مكرمة. (١)

١٢ ـ يجوز في مجال التعزير: إيقاع عقوبات مختلفة، يختار منها الحاكم في كل حالة ما يراه

تكون مقيدة للحرية، وقد تصيب المال، وقد

## الأنواع الجائزة في عقوبة التعزير:

مناسبا محققا لأغراض التعزير.

وهذه العقوبات قد تنصب على البدن، وقد تكون غير ذلك. وفيها يلي بيان هذا الإجمال.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام/ ١٥١

<sup>(</sup>٢) حديث : « لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث . . . » أخسر جسه البخساري (الفتح ١٠١/ ٢٠١ - ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٣٠٢ - ١٣٠٣ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>=</sup> عليهما، وكان لا يلبسه إلا الكبراء والقضاة. وكان خلعه والمشي بدونه أمارة الخضوع والتذلل (المصباح، المعجم المفصل بأسهاء الملابس عند العرب، للمستشرق دوزي ص٢٢٩) (١) يراجسع فيسها سبق : فصسول الأسستروشني ص١٤ - ٢٠ ،

ابن عابدَين ٣/ ١٨٣ السندي ٧/ ٦٠٣ -٦٠٥، وتبصرة الحكام ٢/ ٣٦٦، ونهاية المحتاج ٧/ ١٧٤ - ١٧٥، والأحكام السلطانية للهاوردي ص٢٢٤، والسياسة الشرعية ص٥٣، والحسبة ص٣٨.

بالمثقل. (1) وقال ابن تيمية: (٢) وقد يستدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل، لما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» (٣)

#### ب ـ التعزير بالجلد:

15 - الجلد في التعزير مشروع ، ودليله قول الرسول على : «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط ، إلا في حد من حدود الله تعالى» . (1)

وفي الحريسة (٥) التي تؤخذ من مراتعها غرم ثمنها مرتين، وضرب نكال. وكذلك الحكم في سرقة التمريؤخذ من أكهامه، لحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال «سئل رسول الله

صلى الله عليمه وآله وسلم عن التمر المعلق، فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخـذ خبنـة فلا شيء عليـه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» رواه النسائي وأبو داود. وفي رواية قال «سمعت رجــــلا من مزينـــة يسأل رســـول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال. وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يارسـول الله، فالشـار ومـا أخذ منها في أكمامها؟ قال: من أخل بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع، إذا بلغ مايؤ خمد من ذلك ثمن المجن» رواه أحمد والنسائي. ولابن ماجة معناه، وزاد النسائي في آخــره: «ومــا لم يبلغ ثمن المجن ففيـه غرامـة مثليه، وجلدات نكال». (١)

وقد سارعلى هذه العقوبة في التعزير الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الحكام، ولم ينكر عليهم أحد. (٢)

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن للجصاص ۱/ ۲۱، وابن عابدين ۳/ ۱۸۶ - ۱۸۵، والقسرطبي ٦/ ۱۰۱ - ۱۰۷، وتبصرة الحكام ص۱۹۳، ۲۰۲، والمهذب ۲/ ۲۰۸، والأحكام السلطانية للهاوردي ص۲۱۲ - ۲۱۳، وكشاف القناع ٤/ ۷۶ - ۲۷

<sup>(</sup>٢) السياسة الشرعية لابن تيمية ص٩٩

<sup>(</sup>٣) حديث : « من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد . . . »أخرجه مسلم (٣/ ١٤٨٠ ـ ط الحلبي) .

<sup>(</sup>٤) حديث « لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط...» أخرجه البخاري (الفتح ٢١/ ١٧٦ ـ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٣٣٣ ط الحلبي) من حديث أبي بردة الأنصاري رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٥) الحريسة، هي الشاة في الجبل يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق.

<sup>(</sup>۱) حديث عبدالله بن عمرو: من أصاب بفيه ...» أخرجه أبو داود (۲/ ٣٣٥ - ٣٣٦ - تحقيق عزت عبيد دعاس). والنسائي (۸/ ۸۰ - ط المكتبة التجارية) واللفظ لأبي داود، ونيل الأوطار ٧/ ٣٠٠ - ٣٠١ ط دار الجيل. (۲) المغني ١/ ٣٤٨، وتبصرة الحكام ٢/ ٢٠٠، والحسبة ٣٩

مقدار الجلد في التعزير :

10- ما لا خلاف فيه عند الحنفية: أن التعزير لا يبلغ الحد، لحديث: «من بلغ حدا في غير حد فهـ ومن المعتدين» (١) واختلف الحنفية في أقصى الجلد في التعزير:

فيرى أبوحنيفة: أنه لا يزيد عن تسعة وثلاثين سوطا بالقذف والشرب، أخذا عن الشعبي، إذ صرف كلمة الحد في الحديث إلى حد الأرقاء وهو أربعون. وأبو يوسف قال بذلك أولا، ثم عدل عنه إلى اعتبار أقل حدود الأحرار وهو ثهانون جلدة.

وجه ما ذهب إليه أبوحنيفة: أن الحديث ذكر حدا منكرا، وأربعون جلدة حدَّ كامل في الأرقاء عند الحنفية في القذف والشرب، فينصرف إلى الأقل. وأبو يوسف اعتمد على أن الأصل في الإنسان الحرية، وحد العبد نصف حد الحر، فليس حدا كاملا، ومطلق الاسم ينصرف إلى الكامل في كل باب. (٢)

وفي عدد الجلدات روايتان عن أبي يوسف: إحداهما: أن التعزير يصل إلى تسعة وسبعين سوطا، وهي رواية هشام عنه، وقد أخذ بذلك

زفر، وهوقول عبدالرحمن بن أبي ليلى، وهو القياس، لأنه ليس حدا فيكون من أفراد المسكوت عن النهي عنه في حديث: «من بلغ حدا في غير حد . . . »(١)

والثانية: وهي ظاهر الرواية عن أبي يوسف: أن التعزير لا يزيد على خمسة وسبعين سوطا، وروى ذلك أثرا عن عمر رضي الله عنه، كما روي عن علي رضي الله عنه أيضا، وأنها قالا: في التعزير خمسة وسبعون. وأن أبا يوسف أخذ بقولهما في نقصان الخمسة، واعتبر عملهما أدنى الحدود. (٢)

وعند المالكية قال المازري: إن تحديد العقوبة لا سبيل إليه عند أحد من أهل المندهب، وقال: إن مذهب مالك يجيز في العقوبات فوق الحد. وحكي عن أشهب: أن المشهور أنه قد يزاد على الحد. (٣) وعلى ذلك فالراجع لدى المالكية: أن الإمام له أن يزيد التعزير عن الحد، مع مراعاة المصلحة التي المشهوما الهوى.

ومما استدل به المالكية: فعل عمر في معن ابن زياد لما زوركتابا على عمر وأخذ به من صاحب بيت المال مالا، إذ جلده مائة، ثم مائة

<sup>(</sup>١) حديث : « من بلغ حدا في غير. . . » تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٢) الأســتروشني ص١٦، والكــاسـاني ٧/ ٦٤، والجــوهــرة ٢/ ٢٥٣، واللباب للميداني ٣/ ٦٥

<sup>(</sup>٣) تبصرة الحكام ٢/ ٢٠٤

<sup>(</sup>١) حديث : « من بلغ حدا في غير حد. . . » أخرجه البيهقي في السنن (٨/ ٣٢٧ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث النعان بن بشير رضي الله عنها، وقال : المحفوظ : هذا الحديث مرسل.

<sup>(</sup>٢) الكاساني ٧/ ٦٤

أخرى، ثم ثالثة، ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان إجماعا، كما أنه ضرب صبيغ بن عسل أكثر من الحد. (١) وروى أحمد بإسناده أن عليا رضي الله عنه أتي بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده ثمانين (الحد) وعشرين سوطا، لفطره في رمضان.

كما روي: أن أب الأسود استخلفه ابن عباس رضي الله عنها على قضاء البصرة فأتي بسارق قد جمع المتاع في البيت ولم يخرجه، فضربه خمسة وعشرين سوطا وخلى سبيله. (٢) وقال و لله عنه: وقال و لله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله علم أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله (٣) إنه مقصور على زمن الرسول على أن يكفي الجاني منهم هذا القدر، وتأولوه على أن المراد بقوله: في حد، أي في حق من حقوق الله تعالى، وإن لم يكن من المعاصي المقدر حدودها لأن المعاصي كلها من حدود الله تعالى . وإن لم يكن من المعاصي تعالى . (٤)

وعند الشافعية: أن التعزير إن كان بالجلد فإنه يجب أن ينقص عن أقل حدود من يقع عليه

التعزير، فينقص في العبد عن عشرين، وفي

الحرعن أربعين، وهو حد الخمر عندهم، وقيل

بوجوب النقص فيهما عن عشرين، لحديث:

«من بلغ حدا في غير حد فه ومن المعتدين»(١)

ويستوي في النقص عما ذكر جميع الجرائم على

الأصح عندهم. وقيل بقياس كل جريمة بها

يليق بها مما فيه أوفي جنسه حد، فينقص على

سبيل المثال تعزير مقدمة الزني عن حده، وإن

زاد على حد القذف، وتعزير السب عن حد

القذف، وإن زاد على حد الشرب. وقيل في

مذهب الشافعية: لا يزيد في أكثر الجلد في

التعزير عن عشر جلدات أخذا بحديث

أبى بردة: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد

من حدود الله »(٢) لما اشتهر من قول الشافعي:

إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح هذا

الحديث. <sup>(۳)</sup>

وعند الحنابلة: اختلفت الرواية عن أحمد في قدر جلد التعزير، فروي أنه لا يبلغ الحد. وقد ذكر الخرقي هذه الرواية، والمقصود بمقتضاها: أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى حد مشروع، فلا يبلغ بالتعزير أدنى حد مشروع، فلا يبلغ بالتعزير أربعين حد العبد في التعزير أربعين حد العبد في

<sup>(</sup>١) حديث : « من بلغ حدا في عير حد. . . » تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٢) حديث : « لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد . . . » تقدم تخريجه

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٧/ ١٧٥، والمهذب ٢/ ٢٢٨، ومغني المحتاج ١٩٣/٤

<sup>(</sup>١) كان يعنت الجنـد بالمشتبهـات والتســاؤلات فضـر به سيدنا عمر رضي الله عنه ونفاه إلى البصرة .

<sup>(</sup>۲) تبصـرة الحكام ۲/ ۲۰۶، والمغني ۲۰/ ۳۶۸، وفتح القدير ٥/ ١١٥ ـ ١١٦

<sup>(</sup>٣) حديث : « لا يجلد أحد فوق عشرة أسسواط إلا في حد. . . » تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٤) تبصرة الحكام ٢/ ٢٠٥

الخمر والقذف، ولا يجاوز تسعة وثلاثين سوطاً في الحر، ولا تسعة عشر في العبد على القول بأن حد الخمر أربعون سوطا.

ونص مذهب أحمد: أن لا يزاد على عشر جلدات في التعزير، للأثر: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد...» إلا ما ورد من الأثار محصصا لهذا الحديث، كوطء جارية المرأته بإذنها، ووطء جارية مشتركة المروى عن عمر.

قال ابن قدامة: ويحتمل كلام أحمد والخرقي: أنه لا يبلغ التعزير في كل جريمة حدا مشروعا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها، وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا. واستدل بها روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيمن وطيء جارية امرأته بإذنها: أنه يجلد مائة جلدة، وهذا تعزير، لأن عقاب هذه الجريمة للمحصن الرجم، وبها روي عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه في الرجل الذي وطيء أمة مشتركة بينه وآخر: أنه يجلد الحد إلا سوطا واحدا، وقد احتج بهذا الحديث أحمد.

وقد زاد ابن تيمية وابن القيم رأيا رابعا: هو أن التعزير يكون بحسب المصلحة، وعلى قدر الجريمة، فيجتهد فيه ولي الأمر على ألا يبلغ التعزير فيها فيه حد مقدر ذلك المقدر، فالتعزير على سرقة مادون النصاب مثلا لا يبلغ به

القطع، وقالا: إن هذا هو أعدل الأقوال، وإن السنة دلت عليه، كما مر في ضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها مائة لا الحد وهو الرجم، كما أن عليا وعمر رضي الله عنها ضربا رجلا وامرأة وجدا في لحاف واحد مائة مائة، وحكم عمر رضي الله عنه فيمن قلد خاتم بيت المال بضربه ثلاثهائة على مرات، وضرب صبيغ بن عسل للبدعة ضربا كثيرا لم يعده. (١)

وخلاصة مذهب الحنابلة: أن فيه من يقول بأن التعزير لا يزيد على عشر جلدات، ومن يقول: بأنه لا يزيد على أقبل الحدود، ومن يقول: بأنه لا يبلغ في جريمة قدر الحد فيها، وهناك من يقول: بأنه لا يتقيد بشيء من ذلك، وأنه يكون بحسب المصلحة، وعلى قدر الجريمة، فيها ليس فيه حد مقدر. والراجح عندهم التحديد سواء أكان بعشر جلدات أم بأقبل من أدنى الحدود أم بأقبل من الحد المقرر لجنس الجريمة.

وما ذكر هوعن الحد الأعلى، أما عن الحد الأدنى فقد قال القدوري: إنه ثلاث جلدات، لأن هذا العدد أقل مايقع به الزجر. ولكن غالبية الحنفية على أن الأمر في أقل جلد التعزير مرجعه الحاكم، بقدر مايعلم أنه يكفي للزجر. وقال في الخلاصة: إن اختيار التعزير إلى

<sup>(</sup>١) الحسبة في الإسلام ص٣٩، والسياسة الشرعية ص٥٥، والطرق الحكمية ص١٠٦

القاضي من واحد إلى تسعة وثلاثين، وقريب من ذلك تصريح ابن قدامة، فقد قال: إن أقل التعزير ليس مقدراً فيرجع فيه إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم فيها يراه وما تقتضيه حال الشخص. (١)

جـ ـ التعزير بالحبس:

17 - الحبس مشروع بالكتاب والسّنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ واللائي يأتين الفاحشة من نسائِكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإنْ شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ﴿ (٢) وقوله: ﴿ إنها جَزاء الذين يحاربونَ الله ورسولة ويَسْعَوْنَ في الأرض فساداً أن يُقتلوا أو يُصلَّبُوا ويَسْعَوْنَ في الأرض فساداً أن يُقتلوا أو يُصلَّبُوا أو تُقطّع أيديهم وأرجُلُهم من خِلافٍ أو يُنْفَوْا من الأرض ﴾ . (٣) فقد قال الزيلعي: إن المقصود بالنفي هنا الحبس .

وأما السنة فقد ثبت: أن الرسول على حبس بالمدينة أناسا في تهمة دم، وحكم بالضرب

والسجن، وأنه قال فيمن أمسك رجلا لآخر حتى قتله: «اقتلوا القاتل، واصبروا الصابر». (١) وفسرت عبارة «اصبر وا الصابر» بحبسه حتى الموت، لأنه حبس المقتول للموت بإمساكه إياه.

وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم، على المعاقبة بالحبس. واتفق الفقهاء على أن الحبس يصلح عقوبة في التعرير. ومما جاء في هذا المقام: أن عمر رضي الله عنه سجن الحطيئة على الهجو، وسجن صبيغا على سؤ اله عن الذاريات، والمرسلات، والنازعات، وشبهه، وأن عثمان رضي الله عنه سجن ضابىء بن الحارث، وكان من لصوص بني تميم وفتاكهم، وأن علي بن أبي من لصوص بني تميم وفتاكهم، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سجن بالكوفة. وأن عبدالله بن الحزير رضي الله عنه سجن بمكة، وسجن في «دارم» محمد بن الحنفية لما امتنع عن بيعته. (٢)

<sup>(</sup>۱) يراجع في التعزير بالجلد عموما الكاساني في ٧/ ٦٠، والسرخسي ٢٤/٣، والسندي ٧/ ٥٩٩ - ٢٠٠، ٥٠١، والسرخسي ٢٠٢، والباب لميداني ٣/ ٦٠، وفتح القدير ٥/ ١١٥ - ١١٦، والمزيلعي والشلبي ٣/ ٢١٠، والأستروشني ص١٦، وتبصرة الحكام ٢/ ٢٠٠ - ٢٠٤، ونهاية المحتاج ٧/ ١٧٥، والمهذب ٢/ ٢٢٨، وكشاف القناع ٤/٣٧ - ٤٧، والسياسة الشرعية ص٤١، وكمية ص٥٤، ٥٥، ٥٥، ٥٥، والحسبة ص٣٩، والطرق الحكمية ص٢٠١، والمغنى ٢/ ٣٤٧ - ٣٤٨

<sup>(</sup>٢) سورة النساء/ ١٥

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة/ ٣٣

<sup>(</sup>۱) حديث: « اقتلوا القاتيل واصبر وا الصابر». أخرجه البيهقي (۸/ ٥١ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث إسماعيل بن أميه مرسلا. وأورده قبله بلفظ مقارب، ولكنه رجح الإرسال، ومن قبله الدارقطني (۳/ ١٤٠ - ط دار المحاسن).

<sup>(</sup>۲) أقضية الرسول على الله عبدالله محمد بن فرج المالكي القرطبي ص٥-٦، وتبصرة الحكام ٢/٣٧٣، والريلعي ٣/٧٧ و٤/ ١٧٩ و ١٨٠١، وابن عابدين ٤/ ٣٢٦، وفتح القديسر ٦/ ٣٧٥، والمغني ١/ ٣١٣ ـ ٣١٤ ـ ٣٤٨، والسياسة الشرعية ص٤٥، وكشاف القناع ٤/ ٧٤، والماوردي ص٢٢٤،

مدة الحبس في التعزير:

1۷ - الأصل أن تقدير مدة الحبس يرجع إلى الحاكم، مع مراعاة ظروف الشخص، والجريمة والزمان والمكان.

وقد أشار الزيلعي إلى ذلك بقوله: ليس للحبس مدة مقدرة.

وقال الماوردي: إن الحبس تعزيرا يختلف باختلاف المجرم، وباختلاف الجريمة، فمن الجانين من يحبس يوما، ومنهم من يحبس أكثر، إلى غاية غير مقدرة.

لكن الشربيني من الشافعية ، ذكر أن شرط الحبس: النقص عن سنة ، كما نص عليه الشافعي في الأم ، وصرح به معظم الأصحاب. وأطلق الحنابلة في تقدير المدة . (١)

د ـ التعزير بالنفي ( التغريب ) :

مشروعية التعزير بالنفي:

11 ـ التعـزيـربالنفي مشروع بلا خلاف بين الفقهاء، ودليل مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ أُوْيُنْفُوا مِن

(۱) فتح القديس ٦/ ٣٧٥، والسزيلعي ٤/ ١٧٩ - ١٨٠ و٣/ ١٨١ - ٢٠٨، وابن عابدين ٤/ ٣٢٦، والفتاوى الهندية ٢/ ١٨٨، والتاج والإكليل ٥/ ٤، والمدونة ١٨٠ ع ٥٠، وتبصرة الحكام ٢/ ٣٧٣، ونهاية المحتاج ٧/ ١٧٥. والأحكام السلطانية للماوردي/ ٢٢٤، ومغني المحتاج ٤/ ٢٤، وكشاف القناع ٤/ ٧٤ - ٧٥، والمغني ١٨٣٠ - ١٣٤.

الأرض ﴾ ومن ثُمّ فهو عقوبة مشروعة في الحدود.

وأما السنة: فإن النبي على قضى بالنفي تعزيرا في المخنثين، إذ نفاهم من المدينة. (١)

وأما الإجماع: فإن عمر رضي الله عنه نفى نصر بن حجاج لافتتان النساء به، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. (٢)

ويجوز كون التغريب لأكثر من مسافة القصر، لأن عمر غرب من المدينة نصر بن حجاج إلى البصرة، ونفى عثمانُ رضي الله عنه إلى مصر، ونفى على رضي الله عنه إلى البصرة. ويشترط أن يكون التغريب لبلد معين، فلا يرسل المحكوم عليه به إرسالا، وليس له أن يختار غير البلد المعين لإبعاده، ولا يجوز أن يكون تغريب الجانى لبلده. (٣)

ويرى الشافعي: أن لا تقل المسافة بين بلد الجاني والبلد المغرب إليه عن مسيرة يوم وليلة. (١) ويرى ابن أبي ليلى: أن ينفى الجاني

<sup>(</sup>۱) أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي الله: «مابال هذا؟ فقيل: يارسول الله، يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع». أخرجه أبو داود (٥/ ٢٢٤ ـ تحقيق عزت عبيد دعاس) وأعله المنذري بجهالة أحد رواته. (مختصر سنن أبي داود ٧/ ٢٤٠ ـ نشر المعرفة).

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسي ٩/ ٤٥، والزيلعي ٣/ ١٧٤

<sup>(</sup>٣) حاشية البجيرمي ٤/ ١٤٥

<sup>(</sup>٤) الأحكام السلطانية للماوردي ص٢١٧

إلى بلد غير البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة بحيث تكون المسافة بين البلد الذي ينفى إليه وبلد الجريمة، دون مسيرة سفر. (١)

#### مدة التغريب :

19 ـ لا يعتبر أبو حنيفة التغريب في الزنى حدا،
 بل يعتبره من التعزير، ويترتب على ذلك: أنه
 يجيز أن يزيد من حيث المدة عن سنة. (٢)

ويجوز عند مالك أن يزيد التغريب في التعزير عن سنة ، مع أن التغريب عنده في الزنى حد ، لأنه يقول بنسخ حديث: «من بلغ حدا في غير حد فهومن المعتدين». والراجح عند المالكية: أن للإمام أن يزيد في التعزير عن الحد ، مع مراعاة المصلحة غير المشوبة بالهوى. (٣)

وعلى ذلك بعض فقهاء الشافعية، والحنابلة. ويرى البعض الآخر منهم: أن مدة التغريب في التعزير لا يجوز أن تصل إلى سنة، لأنهم يعتبر ون التغريب في جريمة الزنى حدا، وإذا كانت مدته فيها عاما فلا يجوز عندهم في التعزير أن يصل التغريب لعام، لحديث: «من بلغ حدا في غير حد فهومن المعتدين». (3) وتفصيله في (نفي).

هـ ـ التعزير بالمال :

#### مشروعية التعزير بالمال :

• ٢ - الأصل في مذهب أبي حنيفة: أن التعزير بأخذ المال غير جائز، فأبوحنيفة ومحمد لا يجيزانه، (١) بل إن محمدا لم يذكره في كتاب من كتبه. (٢) أما أبويوسف فقد روى عنه: أن التعزير بأخذ المال من الجاني جائز إن رؤيت فيه مصلحة. (٣)

وقال الشبراملسي: ولا يجوز على الجديد بأخذ المال. يعني لا يجوز التعزير بأخذ المال في مذهب الشافعي الجديد، (١) وفي المذهب القديم: يجوز.

أما في مذهب مالك في المشهور عنه، فقد قال ابن فرحون: التعزير بأحذ المال قال به المالكية. (٥) وقد ذكر مواضع مخصوصة يعزر فيها

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي ٩/ ٤٥

<sup>(</sup>٢) معين الحكام ص١٨٤، وبداية المجتهد ٢/ ٣٦٤ ـ ٣٥

<sup>(</sup>٣) تبصرة الحكام ٢/ ٢٠٤، والشرح الصغير ٤/ ٢٠٥

<sup>(</sup>٤) يراجع في التغريب عموما السرخسي ٩/ ٥٥، والزيلعي ٣/ ١٥٤، والزيلعي ٣/ ١٧٤، ومعين الحكام ص١٨٤، وبداية المجتهد ٣٨١ ثم ٣٨١ ثم ٣٦٤ - ٣٦٥، وتبصرة الحكام ٢/ ٣٠٤، =

<sup>=</sup> أقضية الرسول على ص٥، ونهاية المحتاج ٧/ ١٧٤ - ١٧٥، والمهذب ٢/ ٢٢٨، وحاشية البجيرمي ٤/ ١٥٣، وشرح الخطيب على هامشها الماوردي ص٢١٧، وكشاف القناع ٤/ ٧٧ - ٧٤ - ٧٧، والمغني ١١/ ٣٤٧، والحسبة ص٤٠، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٤٠، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٤٠٠

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۳/ ۱۸۶

<sup>(</sup>٢) فصول الأستروشني ص٧

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٣/ ١٨٤، والسزيلعي ٣/ ٢٠٨، والسندي ٧/ ٢٠٤ ـ ٢٠٥، وفتاوى البزازية ٢/ ٤٥٧ طبع أوروبا سنة ١٣٠٨هـ

 <sup>(</sup>٤) حاشية الشبراملي على شرح المنهاج ٧/ ١٧٤، والحسبة ص٠٤.

<sup>(</sup>٥) الحسبة ص٤٠، وتبصرة الحكام ٢/ ٣٦٧ ـ ٣٦٨

بالمال، وذلك في قوله: سئل مالك عن اللبن المغشوش أيراق؟ قال: لا، ولكن أرى أن يتصدق به، إذا كان هو الذي غشه. وقال في الزعفران والمسك المغشوش مثل ذلك، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا، وخالفه ابن القاسم في الكثير، وقال: يباع المسك والزعفران على مايغش به، ويتصدق بالثمن أدب اللغاش. وأفتى ابن القطان الأندلسي في الملاحف الرديئة النسج بأن تحرق. وأفتى ابن عتاب: بتقطيعها النسج بأن تحرق. وأفتى ابن عتاب: بتقطيعها

وعند الحنابلة يحرم التعزير بأخذ المال أو إتلافه، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به.

والصدقة بها خرقا. (١)

وخالف ابن تيمية وابن القيم، فقالا: إن التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذاً. (٢)

واستدلا لذلك بأقضية للرسول على الله واستدلا لذلك بأقضية للرسول على المدينة لمن يصطاد في حرم المدينة لمن يجده، وأمره بكسر دنان الخمر، وشق ظروفها، وأمره عبدالله بن عمر رضي الله عنها بحرق الشوبين المعصفرين، وتضعيفه الغرامة على من

سرق من غير حرز، وسارق مالا قطع فيه من الثمر والكثر، (١) وكاتم الضالة.

ومنها أقضية الخلفاء الراشدين، مثل أمر عمر وعلى رضي الله عنها بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، وأخذ شطر مال مانع الزكاة، وأمر عمر بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي بناه حتى يحتجب فيه عن الناس. وقد نفذ هذا الأمر محمد بن مسلمة رضى الله عنه. (٢)

#### أنواع التعزير بالمال :

التعزير بالمال يكون بحبسه أوبإتلافه، أو بتغيير صورته، أو بتمليكه للغير.

#### أ\_ حبس المال عن صاحبه:

71 - وه وأن يمسك القاضي شيئا من مال الجاني مدة زجرا له، ثم يعيده له عندما تظهر توبته، وليس معناه أخذه لبيت المال، لأنه لا يجوز أخذ مال إنسان بغير سبب شرعي يقتضي ذلك. (٣) وفسره على هذا الوجه أبويحيى الخوارزمي. ونظيره مايفعل في خيول البغاة وسلاحهم، فإنها تحبس عنهم مدة وتعاد إليهم

<sup>(</sup>١) الكثر معناه : الجمّار أي قلب النخلة ويقال: الطلع .

<sup>(</sup>۲) السندي ۷/ ۲۰۶، ۱/ ۹۰۰، والبرزازية ۲/ ۲۰۵، وابن عابدين ۳/ ۱۸۶

<sup>(7)</sup> فصول الأستروشني ص (7) ، والبزازية (7)

<sup>(</sup>١) تبصرة الحكام ص ٤٦٨، والطرق الحكمية ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٤/ ٧٤ ـ ٧٥، وشرح المنتهى على هامشه ص١١٠، والحسبة ص٤٠، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٩٥

إذا تابوا. وصوب هذا الرأي الإمام ظهير الدين التمرتاشي الخوارزمي.

أما إذا صار ميئوسا من توبته، فإن للحاكم أن يصرف هذا المال فيها يرى فيه المصلحة. (١)

#### ب- الإتلاف:

٢٢ ـ قال ابن تيمية: إن المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعا لها، فالأصنام صورها منكرة، فيجوز إتلاف مادتها، وآلات الله ويجوز إتـلافهـا عنـد أكثر الفقهاء، وبذلك أخذ مالك، وهو أشهر الروايتين عن أحمد. ومن هذا القبيل أيضا أوعية الخمر، يجوز تكسيرها وتحريقها، والمحل الذي يباع فيه الخمر يجوز تحريقه، واستدل لذلك بفعل عمر رضى الله عنه في تحريق محل يباع فيه الخمر، وقضاء على رضى الله عنه بتحريق القرية التي كان يباع فيها الخمر، ولأن مكان البيع كالأوعية. وقال: إن هذا هو المشهور في مذهب أحمد، ومالك، وغيرهما. (٢) ومن هذا القبيل أيضا: إراقة عمر اللبن المخلوط بالماء للبيع. ومنه مايراه بعض الفقهاء من جواز إتلاف المغشوشات في الصناعات، كالثياب رديئة النسج، بتمزيقها

وقال ابن تيمية: إن هذا الإتلاف للمحل الذي قامت به المعصية نظيره إتلاف المحل من الجسم الذي وقعت به المعصية، كقطع يد السارق. وهذا الإتلاف ليس واجبا في كل حالة، فإذا لم يكن في المحل مفسد فإن إبقاءه جائز، إما له أو يتصدق به. وبناء على ذلك أفتى فريق من العلماء: بأن يتصدق بالطعام المغشوش. وفي هذا إتلاف له.

وكره فريق الإتلاف، وقالوا بالتصدق به، ومنهم مالك في رواية ابن القاسم، وهي المشهورة في المذهب. وقد استحسن مالك التصدق باللبن المغشوش، لأن في ذلك عقابا للجاني بإتلافه عليه، ونفعا للمساكين بالإعطاء لمم. وقال مالك في الزعفران والمسك بمثل قوله في اللبن إذا غشها الجاني. وقال ابن القاسم بذلك في القليل من تلك الأموال، لأن التصدق بالمغشوش في الكثير من هذه الأموال الثمينة تضيع به أموال عظيمة على أصحابها، فيعرون في مثل تلك الأحوال بعقوبات أخرى. وعند البعض: أن مذهب مالك

وإحراقها، وتحريق عبدالله بن عمر رضي الله عنها لثوبه المعصفر بأمر النبي ﷺ . (١)

<sup>(</sup>۱) حديث: «تحريق عبدالله بن عمر لثوبه المعصفر». أخرجه مسلم (۳/ ١٦٤٧ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها.

 <sup>(</sup>۱) السندي ۲/ ۲۰۶، ۱/ ۲۰۰، فصول الأستروشني ص۸
 (۲) الحسبة ص۱٤۳، والطرق الحكمية ص۱٤۱، وتبصرة الحكام ۲۰۲/۲ ـ ۲۰۲

التسوية بين القليل والكثير.

وروى أشهب عن مالك منع العقوبات المالية، وأخذ بهذه الرواية كل من مطرف وابن الماجشون من فقهاء المذهب، وعندهما: أن من غش أو نقص من الوزن يعاقب بالضرب، والحبس، والإخراج من السوق، وأن ما غُش من الخبز واللبن، أو غش من المسك والزعفران لا يفرق ولا ينهب. (١)

#### جـ ـ التغيير:

77 ـ من التعزير بالتغيير نهي (١) النبي عن كسر سكة المسلمين الجائزة بين المسلمين، كالدراهم والدنانير، إلا إذا كان بها بأس، فإذا كانت كذلك كسرت، وفعل الرسول على في في التمثال الذي كان في بيته، (٣) والستر الذي به ماثيل أذ قطع رأس التمثال فصار

(١) الحسبة ص ٤٣ - ٤٦، والطرق الحكمية ص ٢٤٧ - ٢٥٨، وتبصرة الحكام ٢/٢٠٢ - ٢٠٤

(٢) حديث «نهى النبي عن كسر...» أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (٦/ ٣٤٦ ط السعادة) من حديث علقمة بن عبدالله المزني رضي الله عنه، وفي إسناده انقطاع.

(٣) حديث: « قطع رأس التمثال فصار كالشجرة» أخرجه أبو داود (٤/ ٣٨٨ تحقيق عزت عبيد دعاس)، والترمذي (٥/ ١١٥ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(٤) حديث « قطع الستر إلى وسادتين منتبذتين يوطآن . . . » أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٨ ط الميمنية) من حديث أبي هريرة ، وأخرجه الترمذي (٥/ ١١٥ ـ ط الحلبي) وقال : حسن صحيح .

كالشجرة، وقطع الستر إلى وسادتين منتبذتين (١) يوطآن.

ومن ذلك: تفكيك آلات اللهو، وتغيير الصور المصورة.

#### د ـ التمليك :

72 ـ من التعزير بالتمليك: قضاء الرسول ولي فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤخذ إلى الجرين بجلدات نكال، وغرم ما أخذ مرتين، (٢) وفيمن سرق من الماشية قبل أن تؤوى إلى المراح بجلدات نكال، وغرم ذلك مرتين، (٣) وقضاء عمر رضي الله عنه بتضعيف الغرم على كاتم الضالة، وقد قال بذلك طائفة من العلماء، منهم: أحمد، وغيره، ومن ذلك أضعاف عمر وغيره الغرم في ناقة أعرابي أخذها عماليك جياع، إذ أضعف الغرم على سيدهم، ودرأ القطع. (٤)

<sup>(</sup>١) منتبذتين : ملقاتين

<sup>(</sup>٢) حديث « قضاء السرسول ﷺ فيمن سرق من الثمسر المعلق . . . » تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٣) حديث : « قضاء الرسول ﷺ فيمن سرق من الماشية قبل . . . » تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٤) يراجع للتعزير بالمال عموما: الزيلعي ٣/ ٢٠٨، والسندي ٧/ ٢٠٥، ٥٠٥، وابن عابدين ٣/ ٢٨٤، وفصول الأستروشني غن ٧-٨، وفتاوى البزازية ٢/ ٤٥، ونهاية المحتاج شرح المنهاج ٧/ ١٧٤، والحسبة ص٤٠، ٤٤، ٥٤، ٤٦، ٤٧، والطرق الحكمية ٢٤٧- ٢٥٨، وكشاف القناع ٤/ ٤٧ ـ ٥٧، وشرح المنتهى على هامشه ص١١٠

## أنواع أخرى من التعزير :

هناك أنواع أخرى من التعزير غير ما سبق. منها: الإعلام المجرد، والإحضار لمجلس القضاء، والتوبيخ والهجر.

## أ ـ الإعلام المجرد :

٢٥ ـ الإعلام: صورته أن يقول القاضي
 للجاني: بلغني أنك فعلت كذا وكذا، أو يبعث
 القاضي أمينه للجاني، ليقول له ذلك.

وقد قيد البعض الإعلام، بأن يكون مع النظر بوجه عابس. (١)

## ب ـ الإحضار لمجلس القضاء:

٢٦ ـ قال الكاساني: إن هذا النوع من التعزير
 يكون بالإعلام، والذهاب إلى باب القاضي،
 والخطاب بالمواجهة.

وقال البعض: إنه يكون بالإعلام، والجر لباب القاضي، والخصومة فيها نسب إلى الجاني.

والفرق بين هذه العقوبة والإعلام المجرد: أن في هذه العقوبة يؤخذ الجاني إلى القاضي زيادة عن الإعلام، وذلك ليخاطبه في المواجهة.

وبناء على ما ذكره الكمال بن الهمام: تتميز هذه عن الإعلام المجرد بالخصومة فيما نسب إلى الجاني.

وكثيرا ما يلجأ القاضي لهذين النوعين أو لواحد منها إذا كان الجاني قد ارتكب الجريمة على سبيل الزلة والندور ابتداء، إذا كان ذلك زاجرا، على شريطة كون الجريمة غير جسيمة. (١)

## جـ ـ التوبيخ :

## مشروعية التوبيخ :

۲۷ ـ التعزير بالتوبيخ مشروع باتفاق الفقهاء، فقد روى أبو ذر رضي الله عنه: أنه ساب رجلا فعير ، بأمه، فقال الرسول على: «يا أبا ذر، أعيرته بأمه!! إنك امرؤ فيك جاهلية». (٢)

وقال الرسول ﷺ: (٣) «لَيُّ الواجد يُحِل عرضه وعقوبته». (٤) وقد فسر النيل من العرض

<sup>(</sup>۱) الكاساني ۷/ ۲۶، والزيلعي ۳/ ۲۰۸، والجوهرة ۲/ ۲۰۶، والفتاوى الهندية ۲/ ۱۸۸، ودرر الحكام ۲/ ۷۵.

<sup>(</sup>۱) يراجع في الإعلام والإحضار عموما: الكاساني ٧/ ٦٤، والسزيلعي ٣/ ٢٠٨، والجوهرة ٢/ ٢٥٤، ودرر الحكام ٢/ ٧٥، وفتح القدير ٥/ ١١٣، وابن عابدين ٣/ ١٨٣ ـ ١٨٤ - ١٩٧، والسندي ٧/ ٦٦٣، والفتاوي الهندية ٢/ ١٨٨، وقاضيخان ٢/ ٤٩٣ ـ ٤٩٤

<sup>(</sup>٢) حديث «يا أبا ذرَّ، أعيرته بأمه؟ . . . . » أخرجه البخاري (٢) حديث ( الفتح ١/ ٨٤ ـ ط السلفية ) .

<sup>(</sup>٣) ليّ الواجد : مطله.

<sup>(</sup>٤) حديث « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته». أخرجه أحمد (٤) ٢٢/٤ ط الميمنية) وقال ابن حجر في الفتح (٥/ ٢٣ ط السلفية) إسناده حسن.

بأن يقال له مثلا: ياظالم، يامعتد. وهذا نوع من التعزير بالقول. وقد جاء في تبصرة الحكام لابن فرحون: وأما التعزير بالقول فدليله ما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله عنه أتي برجل قد شرب فقال: «اضربوه» فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، والضارب بثوبه. وفي رواية بإسناده: ثم قال رسول الله على لأصحابه «بكّتوه» فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله، ما خشيت الله، ما استحييت من رسول الله عليه. وهذا التبكيت من التعزير بالقول. (١)

وقد عزر عمر رضي الله عنه بالتوبيخ. فقد روي عنه أنه أنفذ جيشا فغنموا غنائم، فلما رجعوا لبسوا الحرير والديباج، فلما رآهم تغير وجهه، وأعرض عنهم، فقالوا: أعرضت عنا، فقال: انزعوا ما كانوا

(١) حديث « بكتوه». وقال في آخره: «ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه». أخرجه أبو داود (٤/ ٦٢٠ - ٦٢١ تحقيق عزت عبيد دعاس)، وإسناده حسن، والحديث لفظه في نيل الأوطار: عن أبي هريرة قال: «أتي النبي برجل قد شرب، فقال: اضربوه فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخراك الله قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان» رواه أحمد والبخاري وأبو داود. (نيل الأوطار ٧/ ١٤٦) وراجع تبصرة الحكام وأبو داود. (نيل الأوطار ٧/ ١٤٦) وراجع تبصرة الحكام ٢/ ٧٠٠، وكشاف القناع ٤/ ٤٧، والشرح الكبير

يلبسون من الحرير والديباج. وذلك فيه تعزير لهم بالإعراض عنهم، وفيه توبيخ لهم. (١)

## كيفية التوبيخ :

۲۸ ـ التوبيخ قد يكون بإعراض القاضي عن الجاني، أوبالنظر له بوجه عبوس، وقد يكون بإقامة الجاني من مجلس القضاء، وقد يكون بالكلام العنيف، ويكون بزواجر الكلام وغاية الاستخفاف، على شريطة أن لا يكون فيه قذف، ومنع البعض ما فيه السب أيضا. (٢)

#### د ـ الهجر:

٢٩ \_ الهجر معناه: مقاطعة الجاني، والامتناع
 عن الاتصال به، أو معاملته بأي نوع، أو أية
 طريقة كانت.

وهـو مشـروع بدليل قوله تعالى: ﴿واللاتي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ واهْجُرُوهُنَ فِي

<sup>(</sup>١) فصول الأستروشني ص١٤، والكاساني ٧/ ٦٤

<sup>(</sup>۲) يراجع للتوبيخ: الكاساني ۷/ ٦٤، والزيلعي ٣/ ٢٠٨، وورر الحكام ٢/ ٥٧، واللباب للميداني ٣/ ٦٥، والسندي ٧/ ٢٠٤، وفصول الأستروشني ص١٤، والأنقروية ١/ ١٥٨، والهندية ٢/ ١٨٨، وتبصرة الحكام ٢/ ٢٠٠، ونهاية المحتاج ٧/ ١٧٤، والأحكام السلطانية للهاوردي ص٢٢٤، وكشاف القناع ٤/ ٧٤، والشرح الكبير ٤/ ١٨٥، والحسبة ص٣٥، والسياسة الشرعية ص٥٥

المضاجع في (1) وقد هجر النبي على أصحابه الثلاثة الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك. وعاقب عمر صبيغا بالهجر لما نفاه إلى البصرة، وأمر ألا يجالسه أحد. وهذا منه عقوبة بالهجر. (٢)

## الجرائم التي شرع فيها التعزير :

•٣- الحرائم التي شرع فيها التعزير قد تكون من قبيل ما شرع في جنسه عقوبة مقدرة من حد أو قصاص، لكن هذه العقوبة لا تطبق، لعدم توافر شرائط تطبيقها، ومنها ما فيه عقوبة مقدرة، ولكن هذه العقوبة لا تطبق عليها لمانع، كوجود شبهة تستوجب درء الحد، أو عفو صاحب الحق عن طلبه.

وقد تكون الجرائم التعزيرية غير ما ذكر فيكون فيها التعزير أصلا. ويدخل في هذا القسم ما لا يدخل في سابقه من جرائم. وفيها يلي تفصيل ذلك.

الجرائم التي يشرع فيها التعزير بديلا عن الحدود:

جرائم الاعتداء على النفس، ومادونها: ٣١ ـ يدخل في هذا الموضوع: الكلام في جرائم

الاعتداء على النفس، وهي التي يترتب عليها إزهاق الروح، والكلام في جرائم الاعتداء على ما دون النفس وهي التي تقع على البدن دون أن تؤدي لإزهاق الروح:

## جرائم القتل (الجناية على النفس): القتل العمد:

٣٧ - القتل العمد العدوان موجبه القصاص، ويجب لذلك توافر شروط، أهمها: كون القاتل قد تعمد تعمدا محضا ليس فيه شبهة، وكونه مختارا، ومباشرا للقتل، وألا يكون المقتول جزء القاتل، وأن يكون معصوم الدم مطلقا. وفضلا عن ذلك يجب للقصاص: أن يطلب من ولي الدم. (١)

فإذا اختــل شرط من هذه الشــروط امتنـع القصاص، وفيه التعزير.

وفي ذلك خلاف وتفصيل ينظر في (قتل ـ قصاص).

#### القتل شبه العمد:

٣٣ ـ قال البهوتي، نقلا عن (المبدع): قد يقال بوجـوب التعـزيـر في القتـل شبـه العمـد، لأن الكفارة حق لله تعالى وليست لأجل الفعل، بل بدل النفس الفائتـة، فأما نفس الفعل المحرم ـ الذي هو الجناية ـ فلا كفارة فيه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء/ ٣٤

<sup>(</sup>٢) يراجع في الهجر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨/ ٢٨١ - ٢٨٨، وأقضية السرسول ص٥، والحسبة ص٤٠، والسياسة الشرعية ص٥٣،

<sup>(</sup>١) الكاساني ٧/ ٢٣٤

٣٤ ـ ومن الأصول الثابتة عند الحنفية: أن مالا قصاص فيه عندهم كالقتل بالمثقل (وهو القتل بمثل الحجر الكبير أو الخشبة العظيمة) يجوز للإمام أن يعزر فيه بها يصل للقتل، إذا تكرر ارتكابه، مادامت فيه مصلحة. وبناء على هذا الأصل قالوا بالتعزير بالقتل لمن يتكرر منه الخنق، أو التغريق، أو الإلقاء من مكان مرتفع، إذا لم يندفع فساده إلا بالقتل. (١)

#### الاعتداء على مادون النفس:

٣٥ ـ إذا كانت الجناية على مادون النفس عمدا في شيرط للقصاص فضلا عن شروطه في النفس: الماثلة، وإمكان استيفاء المثل. (٢)

ويرى مالك التعزير أيضا في الجناية العمد على مادون النفس، إذا سقط القصاص، أو امتنع لسبب أو لأخر، فيكون في الجريمة التعزير مع الدية، أو الأرش، أو بدونه، نبعا للأحوال. ومثال ذلك أن تكون الجناية على عظم خطر. إذ العظام الخطرة لا قصاص فيها عنده، مثل عظمام الصلب، والفخد، والعنق، ومثل المنقلة، والمأمومة، ويقال ذلك أيضا في الجائفة،

لأنه لا يستطاع فيها القصاص، (١) وفي كل ماذهبت منفعته بالجناية مع بقائه قائما في الجسم، وبقاء جماله، فإذا ضربه على عينه فذهب بصرها، وبقي جمالها فلا قود فيها. ومثل ذلك اليد إذا شلت ولم تبن عن الجسم، ففي هذه ومايما ثلها يعزر الجاني مع أخذ العقل منه (أي الدية). (٢)

وإذا لم يترك الاعتداء على الجسم أشرا: فأغلب الفقهاء على أن في ذلك التعزير، لا القصاص. ولدى بعض المالكية القصاص في ضربة السوط، ولولم يحدث جرحا ولا شجة، مع أنه لا قصاص عندهم في اللطمة، وضربة العصا، إلا إذا خلفت جرحا أو شجة. وروي عن مالك: أن ضربة السوط في ذلك كاللطمة فيه الأدب، ونقل ذلك ابن عرفة عن أشهب.

ويرى ابن القيم وبعض الحنابلة: القصاص في اللطمة والضربة. (٣)

## الزنى الذي لا حد فيه، ومقدماته:

٣٦ ـ الزنى إذا توافرت الشرائط الشرعية لثبوته

<sup>(</sup>۱) مواهب الجليل ٦/ ٢٤٧، والتباج والإكليل على هامشه، والمدونة ١١٢/١٦

<sup>(</sup>۲) مواهب الجليل ۲/ ۲۶۷ ـ ۲۶۹

<sup>(</sup>٣) الكاساني ٧/ ٢٩٩، ومعين الحكام ص١٧٧، ومواهب الجليل ٦/ ٢٤٧، وكشاف القناع ٤/ ٧٧ - ٧٣، وإعلام الموقعين ٢/٢

<sup>(</sup>١) الكاساني ٧/ ٢٣٤، وابن عابدين ٣/ ١٨٤ ـ ١٨٥، وكشاف القناع ٤/ ٧٣، والسياسة الشرعية ص٥٥

 <sup>(</sup>۲) تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك ٢/ ٣٦٦.
 ٣٦٧، ومواهب الجليل ٦/ ٢٤٧

فإن فيه حد الزني، أما إذا لم يطبق الحد المقدر الشرائط الشرعية لثبوت الحد، فإن الفعل يكون جريمة شرع الحكم فيها ـ أو في جنسها ـ لكنه لم يطبق. وكل جريمة لا حد فيها ولا قصاص

وتعرف الشبهة بأنها: ما يشبه الثابت وليس بشابت. أو: هي وجود المبيح صورة، مع عدم حكمه أوحقيقته، وتفصيل ذلك في (اشتباه).

وإذا كانت المرني بها ميتة ففي هذا الفعل التعزير، لانه لا يعتبر زني، إذ حياة المزني بها شريطة في الحد.

وإذا لم يكن الفعل من رجل فلا يقام الحد،

لوجود شبهة ، (١) أو لعدم توافر شريطة من ففيها التعزير. وبناء على ذلك: إذا كانت هناك شبهة تدرأ

الحد، سواء كانت شبهة فعل ، (٢) أو شبهة ملك، أوشبهة عقد، فإن الحد لا يطبق. لكن الجاني يعزر، لأنه ارتكب جريمة ليست فيها عقوبة مقدرة.

(١) درء الحد بالشبهة أساسه حديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات، فإن كان له نخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة». وقد أخذ الجمهور بهذا الحديث في إثبات الشبهة.

والحديث المذكور رواه الترمذي قريبا من لفظه، وذكر أنـه روي موقـوفــا، وأن الوقف أصح، وقال: إنه قد روي عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا مثل ذلك (نيل الأوطار ٧/ ١١٠ ـ ١١١)

(٢) السرخسي ٩/ ١٥١، والكاساني ٧/ ٤٢ ـ 6٤، ٣٣٥

بل التعزير. ومن ذلك: المساحقة.

وإذا لم يكن الفعل في قبل امرأة فأبوحنيفة على عدم الحد، لكن فيه التعزير. ومن ذلك أن يكون الفعل في الدبر. وهوقول للشافعية. والقول بالقتل على كل حال مروي عن ابن عباس رضى الله عنهما وهو قول آخر للشافعية، والمذهب عند الشافعية: أنه زني، وفيه الحد.

وقال قوم: أن اللواط زني ، وفيه حد الزني . ومن هؤلاء: مالك، وهو المشهور لدى الشافعي، وهـورأي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. واختلفت الرواية عن أحمد: فقد روي عنه أن فيه حد الزني . وإذا كان الفعل في زوجة الفاعل فلاحد فيه بالإجماع. والجمهور على أنه يستوجب التعزير.

ومما يستوجب التعزير في هذا المجال كل ما دون الوقاع من أفعال، كالوطء فيما دون الفرج، ويستوي فيه المسلم، والكافر، والمحصَن، وغيره. ومنه أيضا: إصابة كل محرم من المرأة غير الجماع. وعناق الأجنبية، أو

ومما فيه التعزير كذلك: كشف العورة لآخر، وخداع النساء، والقيادة، وهي: الجمع بين الرجال والنساء للزني، وبين الرجال والرجال للواط . (١)

<sup>(</sup>١) يراجــع في الــتعــزيـــر في مجال الـــزنى ومـــا يتعلق به : =

القذف الذي لا حد فيه والسب:

٣٧ حد القذف لا يقام على القادف إلا بشرائطه، فإذا انعدم واحد منها أو اختل فإن الجاني لا يحد. ويعزر عند طلب المقذوف، لأنه ارتكب معصبة لا حد فها.

ارتكب معصية لا حد فيها.
ومن شروط القذف الذي فيه الحد: كون المقذوف محصنا. (١) فإذا لم يكن كذلك فلا يحد القاذف، ولكن يعنزر. ومن ذلك أن يقذف مجنونا بالزني. أو صغيرا بالزني. أو مسلمة قد زنت. أو مسلما قد زني، أو من معها أولاد لا يعرف لهم أب، وذلك لعدم العفة في هذه الثلاثة الأخرة.

ومنها كون المقذوف معلوما، فإن لم يكن كذلك فلا حد، بل التعزير، لأن الفعل معصية لا حد فيها. وبناء على ذلك يعزر ولا يحد من قذف بالزنى جد آخردون بيان الجد. أو

والبلوغ والحرية والإسلام والعفة عن النزني (الكاساني

٧/ ٤٠، والمغنى ١٠/ ٢٠٢).

أحاه كذلك، وكان له أكثر من أخ.

ولا حد في القذف بغير الصريح، ومن ذلك: القذف بالكناية، أو التعريض، فليس فيه عند الحنفية حد، بل التعزير، وكذلك عند الشافعية. ويرى مالك: الحد في القذف بالتعريض أو الكناية.

والذين منعوا الحد قالوا بالتعزير، لأن الفعل يكون جريمة لا حد فيها.

ولاحد إذا رماه بألفاظ لا تفيد الزنى صراحة. كقوله: يافاجر، بل يعزر.

وكــذلـك الشأن إذا رمـاه بها لا يعتـبر زني، كمن رمي آخر بالتخنث.

ويعرر كذلك عند أبي حنيفة من يرمي آخر بأنه يعمل عمل قوم لوط، لأن هذا الفعل لا يوجب حد الزنى عنده.

أما مالك والشافعي وأبويوسف ومحمد فإنهم يقولون بالحد، ومن ثم فلا تعزير في ذلك، بل فيه حد القذف عند هؤ لاء.

ومرد الخلاف: هو في أن اللواط هل هو زنى لا؟.

أم لا؟. فمن قالوا: بأنه زنى، جعلوا في القذف به حد القذف. ومن قالوا: بغير ذلك، جعلوا في القذف به التعزير.

ومن قذف آخر قذف مقيدا بشرط أو أجل يعزر ولا يحد.

وإذا لم يكن القول قذف، بل مجرد سب أو شتم فإنه يكون معصية لاحد فيها، ففيها التعزير. ومن ذلك قوله: يانصراني، أو

يازنديق، أو ياكافر، في حين أنه مسلم. وكذلك من قال لأخر: يامخنث، أو يامنافق، مادام المجني عليه غير متصف بذلك. ويعزر كذلك في مشل: ياآكل الربا، أو ياشارب الخمر، أو ياخائن، أو ياسارق، وكله بشرط كون المجني عليه غير معروف بها نسب إليه. وكذلك من قال لأخر: يابليد، أو ياقذر، أو ياسفيه، أو ياظالم، أو ياأعور، وهو صحيح، أو يامقعد، وهو صحيح كذلك على سبيل الشتم.

وعلى وجه العموم يعزر من شتم آخر، مها كان الشتم، لأنه معصية.

ويرجع في تحديد الفعل الموجب للتعزير إلى العرف، فإذا لم يكن الفعل المنسوب للمجني عليه مما يلحق به في العرف العار والأذى والشين، فلا عقاب على الجاني، إذ لا يكون ثمة جريمة. (١)

(۱) يراجع في القذف والسب الذي فيه التعزير: السرخسي ١٩/ ٢٠٠ ، ١١٨ ، ١٠٢ و ١٩ / ٣٦ - ٣٧ ، والسريلعي ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٨ ، والشلبي عليه ، والعيني ١/ ٢٣٤ - ٢٣٥ ، والكاساني ١/ ٤٦ - ٤٦ ، وفتح القدير ١/ ٢٠٠ - ٢٠٠ ، واللباب ٣/ ١٦ ، ٢٦ ، والجامع الصغير ص ٦١ ، والجامع الصغير ص ٦١ ، والجامع الصغير ص ٦١ ، والخامع ١٥ / ٣٠ ، والفتاوى الأسعدية ١/ ٢٥٠ ، ودر الحكام ٢/ ٣٠ - ٩٠ ، والفتاوى الأسعدية وقاضيخان ٣/ ١٥٩ ، والأنقر وية ١/ ١٩٠ - ١٥٠ ، وكذلك المدونة ٢/ ٣٠ ، ١٥٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، والمنغي

#### السرقة التي لا حد فيها:

٣٨ - السرقة من جرائم الحدود ما دامت قد استوفت شروطها الشرعية، وأهمها: الخفية. وكدون موضوع السرقة مالا، مملوكا لغير السارق، محرزا، نصابا. فإذا تحلف شرط من شروط الحد فلا يقام، ولكن يعزر الفاعل، لأنه ارتكب جريمة ليس فيها حد مقدر. وتفصيل ذلك في مصطلح: (سرقة).

#### قطع الطريق الذي لا حد فيه :

٣٩ ـ قطع الطريق كغيره من جرائم الحدود، يجب لكي يكون فيه الحد أن تتوافر شروط معينة، وإلا فلا يقام الحد، ويعزر الجاني ما دام قد ارتكب معصية لا حد فيها.

ومن الشروط: أن يكون الجاني بالغا، ذكرا، وأن يكون المجني عليه مسلما، أو ذميا، وأن تكون يده على المال صحيحة، وأن لا يكون في القطّاع ذورحم محرم لأحد المقطوع عليه، وأن يكون المقطوع فيه مالاً متقوماً معصوماً مملوكاً، لا ملك فيه للقاطع، ولا شبهة ملك، محرزاً، نصاباً، وأن يكون قطع الطريق في غير المصر. وتفصيل ذلك في (حرابة).

الجرائم التي موجبها الأصلي التعزير: بعض الجرائم التي تقع على آحاد الناس: شهادة الزور:

٤٠ - حرم قول الزورفي القرآن الكريم بقوله

تعالى: ﴿واجتنبوا قولَ الزور﴾ (١)

وفي السنة بها ورد: أن الرسول على عد قول النزور وشهادة الزور من أكبر الكبائر (٢) ومادام أنه ليس فيها عقوبة مقدرة، ففيها التعزير. (٣)

#### الشكوى بغير حق:

13 \_ ذكر صاحب (تبصرة الحكام) أن من قام بشكوى بغير حق يؤدب. وقال البهوتي: إنه إذا ظهر كذب المدعي في دعواه بها يؤذي به المدعى عليه، فإنه يعزر لكذبه وإيذائه للمدعى عليه.

## قتل حيوان غير مؤذ أو الإِضرار به :

27 - نهى الرسول على عن تعذيب الحيوان في قوله: «إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي تركتها تأكل فلا هي تركتها تأكل

من خِشاش (١) الأرض» (٢) فهذا الفعل معصية، فيعزر الفاعل مادام الفعل ليس فيه حد مقدر.

ومن الأمثلة على الجرائم في هذا المجال: قطع ذنب حيوان، فقد ذكر فقهاء الحنفية أن: مما يوجب التعزير ما ذكر ابن رستم فيمن قطع ذنب برذون. (٣)

#### انتهاك حرمة ملك الغير:

27 ـ دخول بيوت الغير بدون إذن ممنوع شرعا لقول الله تعالى: ﴿ . . . لا تَدْخُلُوا بُيوتًا غَيْرَ بُيوتِكُمُ حتى تَسْتَأْنِسُوا وتُسَلِّمُوا على أَهْلِها ﴿ (٤)

وبناء على هذا الأصل قيل بتعزير من يوجد في منزل آخر بغير إذنه أو علمه، ودون أن يتضح سبب مشروع لهذا الدخول. (٥)

## جرائم مضرة بالمصلحة العامة:

٤٤ ـ توجد جرائم مضرة بالمصلحة العامة ليست فيها عقوبات مقدرة، وفيها التعزير.

<sup>(</sup>١) سورة الحج/ ٣٠

<sup>(</sup>٢) حديث «أن الرسول على عد قول الزور...» أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ٢٦١ ـ ط السلفية)، ومسلم (١/ ٩١ ـ ط الحلبي) من حديث أبي بكرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) الـــــرخسسي ١٢/ ١٤٥ ـ ١٤٦، والخسراج ص١٠٧، ومختصر القدوري ص١٢٦، والجوهرة ٢/ ٣٣٨، واللباب ٣/ ١٣٨، والفتاوى الأسعدية ١/ ١٦٦

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٤/ ٧٦، وتبصرة الحكام ٢/ ٣٧٠

<sup>(</sup>١) الخشاش بالكسر: حشرات الأرض، وقد يفتح (المختار).

<sup>(</sup>٢) حديث « دخلت امرأة النار...» أخرجه البخاري (الفتح ٦ / ٢ / ٢ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية ٢/ ١٦٩

<sup>(</sup>٤) سورة النور/ ٢٧

<sup>(</sup>٥) الفتاوي الأسعدية ١/ ١٧٠ ـ ١٧١

من هذه الجرائم: التجسس للعدوعلى المسلمين، فهو منهي عنه لقوله تعالى فولا تجسسوا، (١)، وقوله ﴿ . . . لا تَتّخِذوا عَدُوّي وَعَدُوّكُم أولياء تُلْقُونَ إليْهم بالمودَّةِ ﴾ . (٢)

ولما كانت هذه الجريمة ليست لها عقوبة مقدرة ففيها التعزير. (٣)

وتفصيله في (تجسس).

#### الرشوة :

٤٥ ـ هي جريمة محرمة بالقرآن لقوله تعالى:
 ﴿سمّاعـون للكذب أكّالون للسُحْت ﴾ (٤) وهي
 في اليهـود وكـانـوا يأكلون السحت من الرشوة.

وهي كذلك محرمة بالسنة لحديث: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش». (٥) ولما كانت هذه الجريمة ليست فيها عقوبة مقدرة ففيها التعزير. (٦)

تجاوز الموظفين حدودهم، وتقصيرهم: هذه معصية ليست فيها عقوبة مقدرة، ولها صور منها:

## أ ـ جور القاضي :

23 - إذا جار القاضي في الحكم عمدا يعزر، ويعزل، ويضمن في ماله، لأنه فيها جار ليس بقاض، ولكنه إتلاف بغير حق، فيكون فيه كغيره في إيجاب الضهان عليه في ماله. وإذا جار مخطئا لم يكن عليه غرم قضائه، لأنه ليس معصوما عن الخطأ(١) لقوله تعالى: ﴿وليْسَ عَليكُمْ جُنَاحٌ فيها أَخْطَأْتُمْ به﴾(١)

ب ـ ترك العمل أو الامتناع عمدا عن تأدية الواجب:

27 - كل عمل من شأنه تعطيل الوظائف العامة أوعدم انتظامها هو جريمة تستوجب التعزير، والغرض من ذلك ضهان حسن سير العمل، حتى تقوم السلطة بواجباتها على أكمل وجه. وعلى ذلك: فيعزر كل من ترك عمله، أو امتنع عن عمل من أعهال الوظيفة قاصدا عرقلة سير العمل، أو الإخلال بانتظامه، ويعزر عموما كل

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات/١٢

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة/ ١

<sup>(</sup>٣) الخسراج ص١١٧، وتبصرة الحكام ٢/ ١٣٨ - ٢٠٦، والسياسة الشرعية ص٥٥، والحسبة ص٤٠، وكشاف القناع ٤/ ٧٦

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة / ٢٤

<sup>(</sup>٥) حديث : « لعن رسول الله على المراشي والمرتشي . . . » أخرجه الترمذي (٣/ ٦١٣ - الحلبي)، والحاكم (٤/ ١٠٢ - ٣ - ١٠٢ - ط دائرة المعارف العشمانية) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٦) السياسة الشرعية ص١٩ - ٢٠ - ٣٠، والرائش: =

<sup>=</sup> هو الـواسطـة بين الـراشي والمـرتشي وراجـع كذلـك في الرشوة: جامع الفصولين ١/ ١٧ ـ ١٨

<sup>(</sup>١) جامــع الفصــولـين ١٦ / ١٦ - ١٧، واللآلي الــدريـة على هامشه، والرخسي ٩/ ٨٠ (٢) سورة الأحزاب/ ٥

من يتمرد في وظيفته، أو يستعمل القوة، أو العنف مع رؤ سائه، ويترك عمله. ومن ذلك تعدى أحد الموظفين المدنيين أو العسكريين على غيره استغلالا لوظيفته. (١)

## مقاومة رجال السلطة والاعتداء عليهم:

44 ـ التعدي على الموظفين العموميين والمكلفين بخدمة عامة يستحق التعزير. ومن الأمثلة التي أوردها الفقهاء في هذا المجال: إهانة العلماء أورجال الدولة بها لا يليق، سواء كان ذلك بالإشارة، أو القول، أو بغير ذلك.

والتعدي على أحد الجنود باليد، أو تمزيق ثيابه، أوسبه، ففيه التعزير، والتضمين عن التلف. ومن ذلك: إهانة محكمة قضائية، وكذلك جرائم الجلسة، فالقاضي له فيها التعزير، وإن عفا فحسن. (٢)

#### هرب المحبوسين وإخفاء الجناة :

24 ـ من ذلك من يؤوي محاربا، أوسارقا، أو نحـوهـا، ممن عليه حق لله تعالى أو لآدمي، ويمنع من أن يستوفي هذا الحق. فقد قيل: إنه شريك في جرمه ويعـزر، ويطلب إحضاره، أو

الإعلام عن مكانه، فإن امتنع يجبس، ويضرب مرة بعد مرة، حتى يستجيب. (١)

## تقليد المسكوكات الزيوف والمزورة :

• ٥ - تقليد المسكوكات التي في التداول والإعانة على صرف العملة الفاسدة ونشرها جريمة فيها التعزير. ففي (عدة أرباب الفتوى) في رجل يعمل السكة المصنوعة ريالا وذهبا وروبية، وفي رجل ينشر هذه المسكوكات الزائفة ويروجها: أنها يعزران. (٢)

#### التزوير :

10 - في هذه الجريمة التعزير، فقد روى: أن معن بن زياد عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال فأخذ مالا، فضربه عمر رضي الله عنه مائة جلدة، وحبسه، ثم ضربه مائة أخرى، ثم ثالثة، ثم نفاه. ومن موجبات التعزير: كتابة الخطوط والصكوك بالتزوير. (٣)

## البيع بأكثر من السعر الجبري:

٢٥ ـ قد تدعو الحال لتسعير الحاجيات، فإن
 كان ذلك: فالبيع بأكثر من السعر المحدد فيه

<sup>(</sup>١) الفتاوي الأسعدية ١/٧٧ ـ ١٦٨

<sup>(</sup>۲) الفتـاوى الأسعـديـة ۱/ ۱٦٦ ـ ۱٦٧، ۱۷۳، والفتـاوى الأنقــرويــة ۱/ ۱۵۷، وعــدة أربـاب الفتـوى ص٧٧، وواقعات المفتين ص٩٥

<sup>(</sup>١) السياسة الشرعية ص٤٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) عدة أربـاب الفتـوى ص۸۱ ـ ۸۲، والفتـاوى الأسعـدية ۱۵۷/۱ - ۱۵۸

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الهندية ٢/ ١٩٠ ، والمغنى ١٠/ ٣٤٨

التعزير. ومن ذلك: الامتناع عن البيع، ففيه الأمر بالواجب والعقاب على ترك الواجب. ومن ذلك: احتكار الحاجات للتحكم في السعر(1) لحديث: «لا يحتكر إلا خاطيء». (٢)

## الغش في المكاييل والموازين :

من المُحْسِرين، وَزِنُوا الكَيْلَ ولا تَكُونُوا الكَيْلَ ولا تَكُونُوا من المُحْسِرين، وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ المُسْتَقِيْم (٣). وفي الحديث: «من غشنا فليس منا» (٤) وبناء على ذلك: فالغش في الكيل والوزن معصية، وليس فيها حد مقدر، ففيها التعزير.

#### المشتبه فيهم:

ولكن لحالة الجاني الخطرة، وقد قال بعض ولكن لحالة الجاني الخطرة، وقد قال بعض الفقهاء بتعزير من يتهم بالسرقة، ولولم يرتكب سرقة جديدة، ومن يعرف أوْ يتهم بارتكاب

- (١) الفتاوى الأنقروية ١/ ١٥٩، والحسبة في الإسلام ص٢٤. ٢٨
- (٢) حديث « لا يحتكر إلا خاطىء» أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٣ ط الميدمنية)، ومسلم (٣/ ١٢٢٧ ط الحلبي) من حديث معمر بن عبدالله العدوي رضي الله عنه، ولفظ مسلم:
  «من احتكر فهو خاطىء».
  - (٣) سورة الشعراء/ ١٨١ ـ ١٨٣
- (٤) حديث : « من غشنا فليس منا » أخرجه مسلم (١/ ٩٩ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

جرائم ضد النفس، كالقتل والضرب والجرح. (١)

#### سقوط التعزير:

٥٥ ـ تسقط العقوبة التعزيرية بأسباب، منها:
 موت الجاني، والعفوعنه، وتوبته.

#### أ ـ سقوط التعزير بالموت :

ومقيدة للحرية بدنية أومقيدة للحرية فإن موت الجاني مسقط لها بداهة ، لأن العقوبة متعلقة بشخصه ، ومن ذلك: الهجر ، والتوبيخ ، والحبس ، والضرب .

أما إذا لم تكن العقوبة متعلقة بشخص الجاني بل كانت منصبة على ماله، كالغرامة والمصادرة، فموت الجاني بعد الحكم لا يسقطها، لأنه يمكن التنفيذ بها على المال، وهي تصير بالحكم دينا في الذمة، وتتعلق تبعا لذلك بتركة الجاني المحكوم عليه.

#### ب ـ سقوط التعزير بالعفو:

٧٥ ـ العفو جائز في التعزير إذا كان لحق الله تعالى، لقول الرسول عليه: «تجافوا عن عقوبة

<sup>(</sup>۱) السرخسي ۲۳/ ۳۳، وحاشية الشرنبلالي على الدرر ۲/ ۸۱، والفتاوى الهندية ۲/ ۱۸۹ ـ ۱۹۰، وعدة أرباب الفتوى ص۸۰ ـ ۸۱

ذوي المروءة ، إلا في حد من حدود الله »(۱) وقوله في وقوله: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»(۲) وقوله في الأنصار: «اقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم »(۳) ، وقوله لرجل ـ قال له: إني لقيت امرأة فأصبت منها دون أن أطأها ـ : «أصليت معنا؟ »(١) فرد عليه بنعم ، فتلا قوله تعالى : ﴿إن الحسناتِ يُذْهِبْنَ السيّئاتِ » . (٥) فالإمام له العفو .

وقيل: إنه لا يجوز العفوإذا تعلق التعزير بحق الله تعالى كما في تارك الصلاة. وقال الإصطخري في رسالته: ومن طعن على أحد الصحابة، وجب على السلطان تأديبه، وليس له أن يعفوعنه. وقال البعض: إن ما كان من

(١) حديث: «تجافوا عن عقوبة...» أخرجه الطبراني في المعجم الصغير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا. قال الهيثمي: في سنده محمد بن كثير بن مروان الفهري. وهو ضعيف (مجمع الزوائد ٦/ ٢٨٢ ط القدسي).

- (٣) حدیث : « اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسیئهم . . . » تقدم تخریجه ف/ ۱۰
  - (٤) حديث : « أصليت معنا ؟ » تقدم تخريجه ف/١٠
    - (٥) سورة هود/ ۱۱٤

التعزير منصوصا عليه كوطء جارية امرأته، أو جارية مشتركة، يجب امتثال الأمر فيه، فهنا لا يجوز العفوعندهم، بل يجب التعزير، لامتناع تطبيق الحد.

وقال البعض: إن العفويكون لمن كانت منه الفلتة والزلة، وفي أهل الشرف والعفاف، وعلى ذلك: فشخص الجاني له اعتبار في العفو.

وإذا كان التعزير لحق آدمي فقد قيل كذلك: إن لولي الأمر تركه، والعفوعنه، حتى ولوطلبه صاحب الحق فيه، شأنه في ذلك شأن التعزير الذي هوحق الله تعالى. وقيل: لا يجوز تركه عند طلبه، مثل القصاص، فليس لولي الأمر هنا تركه بعفو أو نحوه، وعلى ذلك أغلب الفقهاء.

وإذا عف ولي الأمرعن التعزير فيما يمس المصلحة العامة، وكان قد تعلق بالتعزير حق آدمي كالشتم، فلا يسقط حق الأدمي، فعلى ولي الأمر الاستيفاء، لأن الإمام ليس له على الراجح ـ العفو عن حق الفرد.

وإذا عفا الآدمي عن حقه فإن عفوه يجوز، ولكن لا يمس هذا حق السلطة. وقد فرق الماوردي في هذا المجال بين حالتين:

أ\_ إذا حصل عفو الآدمي قبل الترافع، فلولي الأمر الخياربين التعزير أو العفو.

<sup>(</sup>٢) حديث: «أقيلوا ذوي الهيئات عشراتهم إلا الحدود...» أخرجه أحمد (٦/ ١٨١ ط الميمنية) من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال عبدالحق: ذكره ابن عدي في باب واصل بن عبدالرحن الرقاشي ولم يذكر علة. قال الحافظ: وواصل هو أبو حرة ضعيف. وفي إسناد ابن حبان: أبو بكر بن نافع، وقد نص أبو زرعة على ضعفه في هذا الحديث (نيل الأوطار ٧/ ١٤٣ - ١٤٤)

ب ـ وإذا حصل بعد الترافع، فقد اختلف في العقاب عن حق السلطة على وجهين:

الأول: في قول أبي عبدالله الزبيري يسقط بالعفو، وليس لولي الأمر أن يعزر فيه، لأن حد القذف أغلظ ويسقط حكمه بالعفو، فكان حكم التعزير لحق السلطة أولى بالسقوط.

والشاني ـ وهو الأظهر ـ أن لولي الأمر أن يعزر فيه مع العفو قبل الترافع إليه، كما يجوز له ذلك بعد الترافع مخالفة للعفوعن حد القذف في الموضعين، لأن التقويم من الحقوق العامة . (١)

#### سقوط التعزير بالتوبة :

٨٥ ـ اختلف الفقهاء في أثر التوبة في التعزير: فعند الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والحنابلة: أنه لا تسقط العقوبة بالتوبة، لأنها كفارة عن المعصية. وعند هؤ لاء في تعليل ذلك: عموم أدلة العقوبة بلا تفرقة بين تائب وغيره عدا المحاربة. وفضلا عن ذلك فجعل التوبة ذات أثر في إسقاط العقوبة يجعل لكل إدعاءها، للإفلات من العقاب.

وعند فريق آخر، منهم الشافعية والحنابلة:

أن التوبة قبل القدرة تسقط العقوبة قياسا على حد المحاربة، استنادا إلى ما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: كنت مع النبي على فجاء رجل فقال: يارسول الله، إني أصبتُ حدا فأقمه على، ولم يسأله عنه. فحضرت الصلاة فصلى مع النبي على فلما قضى النبي على الصلاة قام إليه الرجل، فأعاد قوله، فقال: «أليس قد صليت معنا؟» قال نعم. قال: «فإن الله عز وجل قد غفر لك ذنبك». وفي هذا دليل على أن الجاني غفر له لما تاب. وفضلا عن ذلك فإنه إذا جازت التوبة في المحاربة مع شدة ضررها وتعديه، فأولى التوبة فيها دونها.

وهؤ لاء يقصرون السقوط بالتوبة على ما فيه اعتداء على حق الله، بخلاف ما يمس الأفراد.

وقال ابن تيمية وابن القيم: إن التوبة تدفع العقوبة في التعزير وغيره، كما تدفعها في المحاربة، بل إن ذلك أولى من المحاربة، لشدة ضررها، وهذا يعتبر مسلكا وسطا بين من يقول: بعدم جواز إقامة العقوبة بعد التوبة ألبتة. وبين مسلك من يقول: إنه لا أثر للتوبة في إسقاط العقوبة ألبتة. ويترتب على هذا الرأي: أن التعزير الواجب حقا لله تعالى يسقط بالتوبة، إلا إذا اختار الجاني العقوبة ليطهر بها نفسه، فالتوبة تسقط التعزير، على شريطة ألا

<sup>(</sup>۱) يراجع في العفو: فصول الأستروشني ص٣، وابن عابدين ٣/ ١٨٨، ومسواهب الجليسل ٦/ ٣٢، وتبصرة الحكام ٢/ ٣٦٩، وأسنى المطالب ٤/ ١٦٢ ـ ١٦٣، ونهاية المحتاج ٧/ ١٧٥، والماوردي ص٢٥٥، وكشاف القناع ٤/ ٤٧، والمغني ١١/ ٣٤٩، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٢٦٠

يطلب الجاني إقامته، وذلك بالنسبة لحقوق المصلحة العامة.

واحتج القائلون بذلك بأن الله عز وجل جعل توبة الكفار سببا لغفران ما سلف<sup>(۱)</sup> واحتجوا بقوله تعالى: ﴿قُلْ للذينَ كفروا إِن يَنْتَهُوْا يُغْفَرْ للذينَ كفروا إِن يَنْتَهُوْا يُغْفَرْ لمم ما قدْ سَلَفَ ﴾ (۱) وأن السنة عليه كذلك، ففي الحديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». (۲)



(۱) يراجع في التسوية في التعسزيسر: الكاساني ٧/ ٩٦، والأسستروشني ص٣- ٤، ومسواهب الجليسل ٦/ ٣١٦- ٧١٠ والأحليل على هامشه، وبداية المجتهد ٢/ ٣٨٢، وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني ٨/ ١٥٢ - ١٥٥، وأسنى المطالب ٤/ ١٥٥ - ١٥٦، ونهاية المحتاج ٨/ ٦، والمغني ١٠/ ٣١٦ - ٣١٧، وإعسلام المسوقعين ٢/ ١٩٧ - ١٩٨

(٢) سورة الأنفال / ٣٨

(٣) حديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له ...» أخرجه ابن ماجة (٢/ ١٤٢٠ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، وحسنه ابن حجر لشواهده. كما في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص٢٥١ ط الخانجي).

# تعزية

#### التعريف:

١ ـ التعــزيــة لغــة: مصــدرعزى: إذا صبر المصاب وواساه.

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. وقال الشربيني: هي الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر، والتحذير من الوزر، والدعاء للميت بالمغفرة، وللمصاب بجبر المصيبة. (١)

#### الحكم التكليفي:

٢ ـ لا خلاف بين الفقهاء في استحباب التعزية
 لن أصابته مصيبة . (٢) والأصل في مشروعيتها :
 خبر : «من عزى مصاباً فله مثل أجره» . (٣)

<sup>(</sup>۱) أسنى المطسالب ١/ ٣٣٤، ومغني المحتساج ١/ ٣٥٥، وحاشية الدسوقي ١/ ٤١٩، وحاشية ابن عابدين ٦٠٣/١ (٢) المصادر السابقة ، والمغنى لابن قدامة ٢/ ٤٤٥

<sup>(</sup>٣) حديث: « من عزى مصابا فله مثل أجره» أخرجه الترمذي (٣) ٣٧٦ ط الحلبي) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، وضعفه ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٣٨ ط شركة الطباعة الفنية).

وخبر «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة». (١)

#### كيفية التعزية ولمن تكون :

٣- يعزى أهل المصيبة، كبارهم وصغارهم، ذكورهم وإناثهم، إلا الصبي الذي لا يعقل، والشابة من النساء، فلا يعزيها إلا النساء ومحارمها، خوفا من الفتنة. ونقل ابن عابدين عن شرح المنية: تستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن. وقال الدردير: وندب تعزية لأهل الميت إلا مخشية الفتنة. (٢)

#### مدة التعزية:

على أن مدة التعزية ثلاثة أيام. واستدلوا لذلك بإذن الشارع في الإحداد في الشلاث فقط، بقوله على: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرا» (٣) وتكره بعدها، لأن المقصود منها سكون قلب المصاب، والغالب سكونه بعد الثلاثة، فلا المصاب، والغالب سكونه بعد الثلاثة، فلا

(١) خبر « ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله . . . » أخرجه الخطيب في تاريخه (٧/ ٣٩٧ ط مطبعة السعادة) و في إسناده جهالة .

- (۲) مغني المحتاج ۱/ ۳۵۶، ۳۵۵، والمغني ۲/ ۶۵۰ ـ ۵۵۰،
   وحماشية الدسوقي ۱/ ۶۱۹، ۳۰۳، وحاشية ابن عابدين
   ۱۸ ۳۰۳ ـ ۲۰۳/۱
- (٣) حديث « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ١٤٦ ط السلفية) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها .

يجدد له الحزن بالتعزية، إلا إذا كان أحدهما (المعزى أو المعزي) غائبا، فلم يحضر إلا بعد الثلاثة، فإنه يعزيه بعد الثلاثة.

وحكى إمام الحرمين وجها وهو قول بعض الحنابلة: أنه لا أمد للتعزية، بل تبقى بعد ثلاثة أيام، لأن الغرض الدعاء، والحمل على الصبر، والنهي عن الجزع، وذلك يحصل على طول الزمان.

#### وقت التعزية :

• ـ ذهب جمه ور الفقهاء: إلى أن الأفضل في التعزية أن تكون بعد الدفن، لأن أهل الميت قبل الدفن مشغولون بتجهيزه، ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر، فكان ذلك الوقت أولى بالتعزية.

وقال جمهور الشافعية: إلا أن يظهر من أهل الميت شدة جزع قبل الدفن، فتعجل التعزية، ليذهب جزعهم أو يخف.

وحكي عن الثورى: أنه تكره التعزية بعد الدفن. (١)

#### مكان التعزية:

٦ - كره الفقهاء الجلوس للتعزية في المسجد.
 وكره الشافعية والحنابلة الجلوس للتعزية،

<sup>(</sup>١) المجموع ٥/ ٣٠٦

بأن يجتمع أهل الميت في مكان ليأتي إليهم الناس للتعزية، لأنه محدث وهو بدعة، ولأنه يجدد الحزن. ووافقهم الحنفية على كراهة الجلوس للتعزية على باب الدار، إذا اشتمل على ارتكاب محظور، كفرش البسط والأطعمة من أهل الميت.

ونقل الطحطاوي عن شرح السيد أنه لا بأس بالجلوس لها ثلاثة أيام من غير ارتكاب عظور. (١)

وذهب المالكية: إلى أن الأفضل كون التعزية في بيت المصاب. (٢)

وقال بعض الحنابلة: إنها المكروه البيتوتة عند أهل الميت، وأن يجلس إليهم من عزى مرة، أو يستديم المعزى الجلوس زيادة كثيرة على قدر التعزية. (٣)

#### صيغة التعزية:

٧ ـ قال ابن قدامة: لا نعلم في التعزية شيئا عدودا، إلا ما روي أن الإمام أحمد قال: يروى أن المسلم أحمد قال: يروى أن السنسسي على عزى رجملا فقال: «رحمك الله وآجرك». (٤) وعزى أحمد أبا طالب

(أحد أصحابه) فوقف على باب المسجد فقال: أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم. وقال بعض أصحابنا إذا عزى مسلما بمسلم قال: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاك، ورحم الله ميتك.

واستحب بعض أهل العلم: أن يقول ما روى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: «لما توفي رسول الله على وجاءت التعزية، سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل ما فات، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب». (١)

#### وهل يعزى المسلم بالكافر أو العكس؟

٨ ـ ذهب الأئمة : الشافعي، وأبوحنيفة في رواية عنه : إلى أنه يعزى المسلم بالكافر، وبالعكس، والكافر غير الحربي.

وذهب الإمام مالك: إلى أنه لا يعزى المسلم بالكافر.

وقال ابن قدامة من الحنابلة: إن عزى مسلما بكافر قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. (٢)

<sup>(</sup>١) أنسر: « لما توفي رسسول الله على وجناءت التعزية . . . » أخسر جنه الشنافعي في مسنده (١/ ٢١٦ نشسر دار الكتب العلمية)، وانظر المغني ٢/ ٤٤٥

<sup>(</sup>٢) مغني المحتــاج ١/ ٣٥٥، وابن عابـدين ٦٠٣/١، والمغني ١/ ٥٤٤ ــ ٥٤٥، وحاشية الدسوقي ١/ ١٩٩

<sup>(</sup>١) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص٣٣٩

<sup>(</sup>٢) الدسوقي ١/ ٤١٩

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٢/ ١٦٠

<sup>(</sup>٤) الأثر عن الإمام أحمد. رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد ص١٣٨ - ١٣٩ نشر دار المعرفة.

#### صنع الطعام لأهل الميت:

٩ ـ يسن لجيران أهل الميت أن يصنعوا طعاما،
 لهم، لقوله ﷺ: «اصنعوا لأهل جعفر طعاما،
 فإنه قد جاءهم ما يشغلهم». (١)

ويكره أن يصنع أهل الميت طعاما للناس، لأن فيه زيادة على مصيبتهم، وشغلا على شغلهم، وتشبها بأهل الجاهلية، لخبر جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه: «كنا نعد الاجتهاع إلى أهل الميت، وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة». (٢)



(١) حديث : « اصنعوا لأهـل جعفـر طعـامـا . . . » أخـرجـه الترمذي (٣/ ٣١٤ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما، وحسنه الترمذي.

وانظر ابن عابدين ٦٠٣/١، ومغني المحتاج ٣٦٨/١. والمغنى لابن قدامة ٢/ ٥٥٠

# تعشير

#### التعريف:

1 - التعشير في اللغة: مصدر عشر، يقال: عشر القوم، وعشَّرهم: إذا أخذ عشر أموالهم. والعشّار: هو من يأخذ العشر. وقد عشرت الناقة: صارت عشراء - أي حاملا - إذا تم لها عشرة أشهر.

ومعناه في الاصطلاح كمعناه اللغوي. ويستعمل في الاصطلاح أيضا بمعنى: جعل العواشر في المصحف، والعاشرة: هي الحلقة في المصحف عند منتهى كل عشر آيات. (١) والعاشرة أيضا: الآية التي تتم بها العشر.

والتعشير \_ بمعنى أخذ العشر \_ يرجع لمعرفة أحكامه إلى مصطلح (عشر).

#### تاريخ التعشير في المصحف:

٢ ـ قال ابن عطية: مرّبي في بعض التواريخ:
 إن المأمـون العباسي أمر بذلك. وقيل: ان
 الحجاج فعل ذلك، وقال قتادة: بدؤوا فنقطوا،
 ثم خمّسوا، ثم عشروا.

<sup>(</sup>٢) خبر جريسر بن عبدالله: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت . . . » أخرجه أحمد (٢/ ٢٠٤ ط الميمنية). وصححه النووي في المجموع (٥/ ٣٢٠ ط المنيرية).

 <sup>(</sup>۱) القاموس، ومختار الصحاح، ولسان العرب، ومفردات غريب القرآن للراغب، والمغنى ٨/ ١٦٥

وقال يحيى بن أبى كثير: كان القرآن مجردا في المصاحف، فأول ما أحدثوا فيه النقط على الباء والتاء والثاء، وقالوا: لا بأس به، هونور له، ثم أحدثوا نقطا عند منتهى الآي، ثم أحدثوا الفواتح والخواتم. (١)

مالكا وسئل عن العشور التي في المصحف بالحمرة وغيرها من الألوان فكره ذلك، وقال: تعشير المصحف بالحبر لا بأس به .(١)

#### حكم التعشير:

٣ ـ ذكر أبو عمرو الداني في كتاب البيان له، عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: أنه كره التعشير في المصاحف، وأنه كان يحكه. وعن مجاهد: أنه كان يكره التعشير والطيب في المصاحف.

وقال الحنفية : تجوز تحلية المصحف وتعشيره ونقطه: أي إظهار إعرابه، وبه يحصل الرفق جدا، خصوصا للعجم، فيستحسن. وعلى هذا لا بأس بكتابة أسهاء السور، وعد الآي، وعلامات الوقف ونحوها، فهي بدعة حسنة. وقــالــوا: إن ما روي عن ابن مسعــود رضي الله عنه «جردوا القرآن» كان في زمنهم، وكم شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان. (٢)

وعند المالكية : أنه مكروه بالحمرة وغيرها من الألسوان، إلا الحبر. قال أشهب: سمعنا

### تعصيب

انظر: عصبة

## تعقيب

انظر: موالاة، تتابع

# تعلم

انظر: تعليم

<sup>(</sup>١) القرطبي ١/ ١٤ ط دار الكتب.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ١/ ٦٣، والإتقان ٢/ ١٧١

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن ١/ ٢٥٠ ـ ٢٥١، والتبيان في آداب حملة القرآن ٣٨ (ط البابي الحلبي).

# تعلي

#### التعريف:

1 - التعلي في اللغة له معان، منها: أنه من العلو، وهو: الارتفاع. وعلو كل شيء وعلوه وعلوه: أرفعه. وعلا الشيء علوًا فهوعليّ: ارتفع، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنها: فإذا هويتعلّى عني: أي يترفع عليّ. وتعالى: ترفع. وتعلّى: أي علا في مهلة. (١)

وهو في الاصطلاح لا يخرج عن هذا، إذ يراد به عند الفقهاء: رفع بناء فوق بناء آخر.

#### أحكام حق التعلى:

٢ ـ حق التعلي: إما أن يستعمله صاحبه
 لنفسه، وإما يبيعه لغيره.

أما استعاله لنفسه: فقد نصت المادة (١٩٩٨) من مجلة الأحكام العدلية على أن: كل أحد له التعلي على حائطه الملك، وبناء ما يريد، وليس لجاره منعه ما لم يكن ضررا فاحشا.

وقال الأتاسي في شرح المادة: ولا عبرة بزعمه أنه يسد عنه الريح والشمس، كما أفتى به في الحامدية، لأنه ليس من الضرر الفاحش. وفي الأنقروية: له أن يبني على حائطه نفسه أزيد مما كان، وليس لجاره منعه وإن بلغ عنان السماء. (1)

وأما بيعه لغيره فقد ذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): إلى جوازه على التفصيل التالي:

أجازه المالكية متى كان المبيع قدرا معينا، كعسسرة أذرع مشلا من محل هواء، فوق محل متصل بأرض أوبناء، بأن كان لشخص أرض خالية من البناء أراد البناء بها، أو كان له بناء أراد البناء عليه، فيشتري شخص منه قدرا معينا من الفسراغ المذي يكون فوق البناء الذي أراد الفسراغ المذي يكون فوق البناء الذي أريد إحداثه، فيجوزمتى وصف البناء الذي أريد إحداثه أسفل وأعلى، ليقل الضرر، لأن وصاحب الأسفل رغبته في خفة الأعلى، وصاحب الأسفل، وليساء الأعلى الانتفاع بها فوق بنائه ولصاحب البناء الأعلى الانتفاع بها فوق بنائه بغير البناء، إذ يملك جميع الهواء الذي فوق بناء الأسفل، وليس لصاحب الأسفل الانتفاع بها فوق بناء فوق بناء الأسفل، وليس لصاحب الأسفل الانتفاع بها فوق بناء الأسفل، وليس لصاحب الأسفل الانتفاع بها فوق بناء الأعلى، لا بالبناء ولا بغيره.

وأجازه الشافعية، متى كان المبيع حق البناء

<sup>(</sup>١) شرح مجلة الأحكام العدلية ١٦٧/٤ ط حمص.

<sup>(</sup>١) المغرب في ترتيب المعرب، ولسان العرب.

أو العلو: بأن قال له: بعتك حق البناء أو العلو للبناء عليه بثمن معلوم، بخلاف ما إذا باعه وشرط أن لا يبني عليه، أو لم يتعرض للبناء عليه. لكن للمشتري أن ينتفع بها عدا البناء من مكث وغيره، كها صرح به السبكي، تبعا للهاوردي.

وأجازه الحنابلة، ولوقبل بناء البيت الذي اشترى علوه، إذا وصف العلو والسفل ليكونا معلومين، ليبني المشتري أويضع عليه بنيانا أو خشبا موصوفين، وإنها صح ذلك لأن العلوملك للبائع، فكان له بيعه، والاعتياض عنه، كالقرار. (١)

وأما الحنفية: فقد ذهبوا إلى أن بيع حق التعلي غير جائز، لأنه ليس بهال، ولا هوحق متعلق بالمواء (أي الفراغ) وليس الهواء مالاً يباع، إذ المال مايمكن قبضه وإحرازه. وصورته: أن يكون السفل لرجل، وعلوه لأخر، فسقطا أوسقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه، فإنه لا يجوز، لأن المبيع حينئذ ليس إلا حق التعلي.

وعلى هذا: فلوباع العلوقبل سقوطه جاز، فإن سقط قبل القبض بطل البيع، لهلاك المبيع

(۱) جواهر الإكليل ۲/ ۲، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ۳/ ۱۶، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ٥/ ٢٢، وأسنى المطالب شرح روض الطالب ۲/ ٢٥٥، وحاشية الجمسل على شرح المنهج ۳/ ٣٦٤، ومطالب أولي النهى ٣/ ٣٥٠ منشورات المكتب الإسلامي بدمشق.

قبل القبض، وهو بعد سقوطه بيع لحق التعلي، وهو ليس بهال. فلو كان العلو لصاحب السفل فقال: بعتك علو هذا السفل بكذا صح، ويكون سطح السفل لصاحب السفل، وللمشتري حق القرار، حتى لو انهدم العلوكان له أن يبني عليه علوا آخر، مثل الأول، لأن السفل اسم لمبنى مسقف، فكان سطح السفل سقفا للسفل.

#### احكام العلو والسفل في الانهدام والبناء:

٣- ذهب الحنفية: إلى أن السفل إن انهدم بنفسه بلا صنع صاحبه لم يجبر على البناء، لعدم التعدي، فلو هدمه يجبر على بنائه، لأنه تعدى على صاحب العلو، وهو وقرار العلو، ولذي العلوأن يبني السفل ثم يرجع بها أنفق إن بنى بإذنه أو إذن قاض، وإلا فبقيمة البناء يوم بنى .

ومتى بنى صاحب العلو السفل: كان له أن يمنع صاحب السفل من السكنى، حتى يدفع إليه مثل ما أنفقه في بناء سفله لكونه مضطرا.

فلكل منهاحق في ملك الآخر: لذي العلو حق قراره، ولذي السفل حق دفع المطر والشمس عن السفل، ولو هدم ذو السفل سفله وذو العلوعلوه، ألزم ذو السفل ببناء سفله، إذ

<sup>(</sup>١) الهداية وفتح القدير والكفأية والعناية بالهامش ٦/ ٦٤ \_ ٦٦ دار إحياء التراث العربي، وحاشية ابن عابدين ٤/ ١٠١

فوت على صاحب العلوحقا ألحق بالملك، فهو كما لو فوت عليه ملكا.

فإذا بنى ذو السفل سفله وطلب من ذي العلو بناء علوه فإنه يجبر، لأن لذى السفل حقا في العلو، وأما لو انهدم العلو بلا صنعه فلا يجبر لعدم تعديه، كما لو انهدم السفل بلا تعد، وسقف السفل لذى السفل. (1)

٤ ـ وقال المالكية: إن السفل إن وهي وأشرف على السقوط وخيف سقوط بناء عليه لآخر غير صاحب السفل \_ فإنه يقضى على صاحب السفل أن يعمر سفله فإن أبي قضى عليه ببيعه لمن يعمره، فإن سقط الأعلى على الأسفل فهدمه أجبر رب الأسفل على البناء، أو البيع عن يبني، ليبني رب العلو علوه عليه. وعلى ذي السفل التعليق للأعلى \_ أي حمله على خشب ونحوه \_ حتى يبني السفل، وعليه السقف الساتر ونحوه \_ حتى يبني السفل، وعليه السقف الساتر لسفله، إذ لا يسمى السفل بيتا إلا به، ولذا فإنه يقضى به لصاحب السفل عند التنازع. وأما البلاط الذي فوقه: فهو لصاحب الأعلى.

ويقضى على ذي العلوبعدم زيادة بناء العلو على السفل، لأنها تضر السفل، إلا الشيء الخفيف الذي لا يضر السفل حالا ومآلا، ويرجع في ذلك لأهل المعرفة. (٢)

(۱) ابن غابدین ۴/۳۵۸، ۳۵۹

• ـ ويرى الشافعية: أنه لو انهدم حيطان السفل لم يكن لصاحب أن يجبر صاحب العلوعلى البناء قولا واحدا، لأن حيطان السفل لصاحب السفل، فلا يجبر صاحب العلوعلى بنائه.

وهل لصاحب العلوإجبار صاحب السفل على البناء؟ فيه قولان، فإن قيل: يجبر، ألزمه الحاكم، فإن لم يفعل وله مال باع الحاكم عليه ماله، وأنفق عليه، وإن لم يكن له مال اقترض عليه. فإذا بنى الحائط كان الحائط ملكا لصاحب السفل، لأنه بنى له، وتكون النفقة في ذمته، ويعيد صاحب العلو غرفته عليه، وتكون نفقة الغرفة وحيطانها من ملك صاحب العلو دون صاحب السفل، لأنها ملكه، لا حق دون صاحب السفل، لأنها ملكه، لا حق لصاحب السفل فيه.

وأما السقف فهوبينها، وما ينفق عليه فهو من مالها، فإن تبرع صاحب العلو، وبنى من غير إذن الحاكم، لم يرجع صاحب العلوعلى صاحب السفل بشيء. ثم ينظر: فإن كان قد بناها بآلتها كانت الحيطان لصاحب السفل، لأن الآلة كلها له، وليس لصاحب العلومنعه من الانتفاع بها، ولا يملك نقضها، لأنها لصاحب السفل، وله أن يعيد حقه من الغرفة. وإن بناها بغير آلتها كانت الحيطان لصاحب العلو، وليس لصاحل السفل أن ينتفع بها من وإن بناها بغير آلتها كانت الحيطان لصاحب العلو، وليس لصاحب العلو، وليس لصاحب العلو، وليس لصاحب العلو، ولكن له أن يسكن في قرار السفل، لأن القرار له، ولصاحب العلوأن

<sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل ٢/ ١٢١ ـ ١٢٣، والشرح الكبير ٣/ ٣٦٠ ٣٧٠ . ٣٦٥

ينقض ما بناه من الحيطان، لأنه لا حق لغيره فيها، فإن بذل صاحب السفل القيمة ليترك نقضها لم يلزمه قبولها، لأنه لا يلزمه بناؤ ها قولا واحدا، فلا يلزمه تبقيتها ببذل العوض. (١) عند الحنابلة: إن كان السفل لرجل والعلو

7 \_ وعند الحنابلة: إن كان السفل لرجل والعلو لأخر، فانهدم السقف الذي بينها، فطلب أحدهما المباناة من الأخر، فامتنع، فهل يجبر الممتنع على ذلك؟ على روايتين. كالحائط بين البيتين.

وان انهدمت حيطان السفل فطالبه صاحب العلو بإعادتها، فعلى روايتين:

إحداهما: يجبر. فعلى هذه الرواية يجبر على البناء وحده، لأنه ملكه خاصة.

والثانية: لا يجبر، وإن أراد صاحب العلو بناءه لم يمنع من ذلك على الروايتين جميعا، فإن بناه بآلته فهو على ما كان، وان بناه بآلة من عنده فقد روي عن أحمد: لا ينتفع به صاحب السفل، يعني حتى يؤ دي القيمة، فيحتمل أن لا يسكن، لأن البيت إنها يبنى للسكن فلم يملكه كغيره، ويحتمل أنه أراد الانتفاع بالحيطان خاصة من طرح الخشب وسمر الوتد وفتح الطاق، ويكون له السكنى من غير وقصر في ملك غيره، لأن السكنى إنها هي

إقامته في الفناء بين الحيطان من غير تصرف فيها، فأشبه الاستظلال بها من خارج.

فأما إن طالب صاحب السفل بالبناء، وأبى صاحب العلو، ففيه روايتان:

إحداهما: لا يجبر على بنائه، ولا مساعدته لأن الحائط ملك صاحب السفل مختص به، فلم يجبر غيره على بنائه ولا المساعدة فيه، كما لولم يكن عليه علو.

والثنانية: يجبر على مساعدته والبناء معه، وهو قول أبي الدرداء، لأنه حائط يشتركان في الانتفاع به، أشبه الحائط بين الدارين. (١)

#### جعل علو الدار مسجدا:

٧- أجاز الشافعية والمالكية والحنابلة جعل علو
 الدار مسجدا، دون سفلها، والعكس، لأنها
 عينان يجوز وقفها، فجاز وقف أحدهما دون
 الأخر، كالعبدين. (٢)

ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت، وجعل باب المسجد إلى الطريق، وعزله عن ملكه، فلا يكون مسجدا، فله أن يبيعه، وإن مات يورث عنه لأنه لم يخلص لله تعالى، لبقاء حق العبد متعلقاً به ولوكان السرداب

<sup>(</sup>١) المهـذب في فقـه الإمـام الشافعي ٢/ ٣٤٤، وشرح روض الطالب من أسنى المطالب ٢/ ٢٢٤، ٢٢٥ المكتبة الإسلامية

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة ٤/ ٥٦٨ ط الرياض.

<sup>(</sup>٢) المهندب في فقه الإمام الشافعي ١٩ ٨٤٤ ط دار المعرفة، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٦/ ١٩ ط النجاح ليبيا، والمغني لابن قدامة ٥/ ٢٠٧ ط الرياض، وكشاف القناع ٤/ ٢٤١ ط النصر الحديثة.

لمالح المسجد جاز، كما في مسجد بيت المقدس. (١)

هذا مذهب أبي حنيفة ، خلاف الصاحبيه . وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه يجوز جعل السفل مسجدا وعليه مسكن ، ولا يجوز العكس ، لأن المسجد عما يتأبد ، وروي عن محمد : عكس هذا ، لأن المسجد معظم ، وإذا كان فوقه مسكن أو مستغل فيتعذر تعظيمه . وعن أبي يوسف أنه جوزه في الوجهين حين قدم بغداد ، ورأى ضيق المنازل ، فكأنه اعتبر الضرورة .

أما لوتمت المسجدية ثم أراد البناء منع. (٢)

#### نقب كوة العلو أو السفل:

٨ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: إلى أنه ليس لصاحب علو تحته سفل لآخر أن ينقب كوة في علوه، وكذا العكس، إلا برضا الآخر. وذهب الصاحبان: إلى أن لكل منها فعل ما لا يضر بالآخر، فإن أضربه منع منه، كأن يشرف من الكوة على جاره وعياله فيضر بهم، والمختار أنه إذا أشكل أنه يضر أم لا؟ لا يملك فتحها، وإذا علم أنه لا يضر يملك فتحها.

وهذا إذا كانت غير عالية لا يحتاج في كشف الجار منها إلى صعود على سلم ونحوه، وإلا فلا يقضى بسدها.

بسد جميعها، ويزال كل مايدل عليها.

وإذا سكت من حدث عليه فتح الكوة ونحوها عشر سنين ولم ينكر جبر عليه، ولا مقال له، حيث لم يكن له عذر في ترك القيام (الادعاء) وهذا قول ابن القاسم، وبه القضاء. (٣)

تعلى الذمى على المسلم في البناء : ٩ ـ لا خلاف بين الفقهاء: في أن أهـل الـذمـة

وذهب المالكية: إلى أنه يقضى على من أحدث فتحها بسدها إذا لم تكن عالية، ويشرف منها على جاره. وأما القديمة فلا يقضى بسدها، ويقال للجار: استر على نفسك إن شت، فقد قال الدسوقي من المالكية: إن الكوة التي أحدث فتحها يقضي بسدها، وإن أريد سدخلفها فقط بعد الأمر بسدها فإنه يقضى

<sup>=</sup> الإمام الشافعي ٢/ ٣٤٢، وشرح روض الطالب من أسني المطالب ٢ ٣٢٣، والمغني لابن قدامة ٤/ ٥٥٤ ط الرياض، ومطالب أولي النهي ٣/ ٣٥٩ المكتبة الإسلامية. (١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٣٦٩، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٦٢، والشرح الصغير ٤/ ٤٨٤، وتبصرة الحكام لابن فرحون ٢/ ٢٥٢ ـ ٤٥٢ دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٥/ ٤٤٤، ٥٤٥ دار إحياء التراث العربي، وجاشية ابن عابدين ٣/ ٣٧٠ ـ ٣٧١ دار إحياء التراث العربي.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين والدر المختار ٣/ ٣٧٠

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٤/ ٣٥٨ من مسائل شتى، والمهذب في =

منوعون من أن تعلو أبنيتهم على أبنية جيرانهم المسلمين، لما روي عن النبي على: أنه قال «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (١) ولأن في ذلك رتبة على المسلمين، وأهل الذمة ممنوعون من ذلك. على أن بعض الحنفية قد ذهب: إلى أنه إذا كان التعلى للحفظ من اللصوص فإنهم لا يمنعون منه، لأن علة المنع مقيدة بالتعلي في البناء على المسلمين، فإذا لم يكن ذلك بل لتحفظ ـ فلا يمنعون . (٢)

١٠ وأما مساواتهم في البناء، فللفقهاء في ذلك
 قولان:

منعه بعض الحنفية ، وأجازه بعضهم . فقد أجازه المالكية ، والحنابلة ، وبعض الحنفية ، لأنه ليس فيه استطالة على المسلمين . ومنعه بعض الحنفية ، واستدلوا بقوله ولا يعلى عليه الله على عليه الله على عليه الله على عليه الله والله المسلمين في لباسهم وشعه وركوم وركوم ، كذلك في بنائهم .

وأصح قولي الشافعية: المنع، تمييزاً بينهم، ولأن القصد أن يعلو الإسلام، ولا يحصل ذلك مع المساواة. (١)

11 - أما لو اشترى الذمي دارا عالية مجاورة لدار مسلم دونها في العلو، فللذمي سكنى داره، ولا يمنع من ذلك، ولا يلزمه هدم ما علا دار المسلم، لأنه لم يعل عليه شيئا، إلا أنه ليس له الإشراف منها على دار المسلم، وعليه أن يمنع صبيانه من طلوع سطحها إلا بعد تحجيره. أي بناء ما يمنع من الرؤية.

فإن انهدمت دار الذمي العالية ثم جدد بناءها، لم يجزله أن يعلي بناءها على بناء المسلم. وإن انهدم ما علا منها لم تكن له إعادته. هذا ما عليه الحنفية، والشافعية، والخنابلة، وهو: المعتمد عند المالكية. (٢)

<sup>(</sup>١) حديث : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » أخرجه الدار قطني (٣/ ٢٥٢ ـ ط دار المحاسن) وحسنه ابن حجر في الفتح (٣/ ٢٠٢ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>۲) أبن عابدين ٣/ ٢٧٦، ٧٧١، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٣٧٠، وحاشية العدوي بهامش الخرشي على مختصر خليل ٦/ ٦١ دار صادر، والشرح الصغير ٤/ ٤٨٦، ونهاية المحتاج للرملي ٨/ ٩٤، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ٢٥٥، والمغني لابن قدامة ٨/ ٢٥٥، هم صحح ط الرياض.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريحه في ف/ ٩

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٣/ ٢٧٦، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي علي ٣٧٠، وحاشية العدوي بهامش الخرشي على ختصر خليل ٦/ ٦٦ دار صادر، وشرح الزرقاني على ختصر خليل ٦/ ٦٤، ونهاية المحتاج للرملي ٨/ ٩٥ ط الحلبي، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦، والمغنى لابن قدامة ٨/ ٥٢٥ م الرياض الحديثة.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٣/ ٢٧٦، ونهاية المحتاج للرملي ٨/ ٩٤، والمغني والمهدنب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ٢٥٦، والمغني لابن قدامة ٨/ ٥٦٨ - ٢٥٥ ط الرياض، وحاشية المدوي على الشرح الكبير ٣/ ٣٧٠، وحاشية العدوي بهامش الخرشي على مختصر خليل ٦/ ٢١ دار صادر.

المسلمين - فإنه لا يمنع منه ، لأن علوه إنها يكون ضررا على المجاور لبنائه دون غيره عند الحنابلة ، وهو المعتمد عند الحنفية ، والمالكية ، ما لم يشرف منه على المسلمين . وللشافعية في ذلك قولان :

أحدهما: عدم المنع، وهو أصحهما، لأنه يؤمن مع البعد بين البناءين أن يعلوعلى المسلمين، ولانتفاء الضرر.

والثاني: المنع، لما فيه من التجمل والشرف، ولأنهم بذلك يتطاولون على المسلمين. (١)



(١) ابن عابدين ٣/ ٢٧٦، ٢٧٧، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٣٠٠، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ٢٥٦، ونهاية المحتاج ٨/ ٩٥، والمغني لابن قدامة ٨/ ٥٨، ط الرياض.

# تعليق

التعريف:

١ ـ التعليق في اللغة: مصدر علّق، يقال: علّق الشيء بالشيء، ومنه، وعليه تعليقا: ناطه به. (١)

والتعليق في الاصطلاح: هوربط حصول مضمون جملة أخرى. ويسمى يمينا مجازا، لأنه في الحقيقة شرط وجزاء، ولما فيه من معنى السبية كاليمين. (٢)

والتعليق عند علماء الحديث: حذف راو أو أكثر من ابتداء السند. (٣)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ\_ الإضافة:

٢ ـ الإضافة في اللغة تأتي بمعنى: الضم، والإمالة، والإسناد، والتخصيص. (١)

<sup>(</sup>١) لسان العرب.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٩٢ ط المصرية، والكليات ٢/ ٥ ط دمشق.

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن الصلاح/ ٢٠ ط العلمية.

<sup>(</sup>٤) المصباح ، والقاموس المحيط، والصحاح.

وأما الإضافة في اصطلاح الفقهاء فإنهم يستعملونها بمعنى: الإسناد والتخصيص. فإذا قيل: الحكم مضاف إلى فلان، أو صفته كذا، كان ذلك إسنادا إليه. وإذا قيل: الحكم مضاف إلى زمان كذا، كان تخصيصا له.

والفرق بين الإضافة والتعليق من وجهين:
أحدهما: أن التعليق يمين، وهي للبرّ
إعدام موجب المعلق، ولا يفضي إلى الحكم.
أما الإضافة فلثبوت حكم السبب في وقته،
لا لمنعه، فيتحقق السبب بلا مانع، إذ الزمان
من لوازم الوجود.

وثانيهما: أن الشرط على خطر، ولا خطر في الإضافة. وفي هذين الفرقين منازعة تنظر في كتب الأصول. (١)

#### ب ـ الشرط:

٣ - الشرط - بسكون الراء - له عدد من المعاني،
 ومن بين تلك المعاني: إلـزام الشيء والتـزامه.
 قال في القـامـوس: الشرط إلزام الشيء والتزامه
 في البيع ونحوه، كالشريطة.

وأما بفتح الراء فمعناه: العلامة، ويجمع على أشراط. . كسبب وأسباب . (٢)

والشرط في الاصطلاح نوعان.:

الأول: الشرط الشرعي، وهوما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهو أنواع: شرط للوجوب، وشرط للانعقاد، وشرط للصحة، وشرط للزوم، وشرط للنفاذ... إلى غير ذلك من الشروط الشرعية المعتبرة.

والنوع الآخر: الشرط الجعلي، وهو: التزام أمر لم يوجد في أمر قد وجد بصفة مخصوصة ـ كما قال الحموي ـ وهو ما يشترطه المتعاقدان في تصرفاتهما.

والفرق بين التعليق والشرط كها قال النزركشي -: أن التعليق ما دخل على أصل الفعل بأداته كإن وإذا، والشرط ما جزم فيه بالأصل وشرط فيه أمر آخر.

وقال الحموي: الفرق أن التعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر يوجد بإن أو إحدى أخواتها، والشرط التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة. (١)

#### جـ ـ اليمين:

إلى اليمين والقسم والإيلاء والحلف ألفاظ مترادفة ، أو أن الحلف أعم . (٢)

<sup>(</sup>١) تيسير التحريس ١/ ١٢٨ - ١٢٩ ط الحلبي، وفتح الغفار على المنسار ٢/ ٥٥ - ٥٦، وانظر مصطلح (إضافة) (الموسوعة الفقهية ج٥/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط، والمصباح المنير.

<sup>(</sup>١) حاشيـة الحمـوي ٢/ ٢٢٥ ط العـامرة، والمتثور للزركشي ١/ ٣٧٠ ط الفليج، وانظر مصطلح (شرط).

<sup>(</sup>٢) حاشية قليوبي ٤/ ٢٧٠ ط الحلبي.

ومعنى اليمين في اللغة: الجهة والجارحة والقوة والشدة، ويسمى به الحلف مجازا. (١)

وأما في الشرع فهي: عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك. وقال البهوتي: إنها توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه محصوص.

وبين التعليق واليمنين تشابه، لأن كلا منها فيه حمل للنفس على فعل الشيء أو تركه، وما سمي الحلف بالله تعالى يمينا إلا لإفادته القوة على المحلوف عليه من الفعل أو الترك.

واليمين تنقسم بحسب صيغتها إلى يمين منجّزة بالصيغة الأصلية لليمين، نحو: والله لأفعلن. ويحسين بالتعليق، وهي: أن يرتب المتكلم جزاء مكروها له في حالة مخالفة الواقع، أو تخلف المقصود. (٢)

وتفصيله في مصطلح (أيهان)(١)

#### صيغة التعليق:

۵ ـ یکون التعلیق بکل ما یدل علی ربط
 حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة
 أخرى، سواء أكان ذلك الربط بأداة من أدوات

الشرط، أم بغيرها مما يقوم مقامها، كما لودل سياق الكلام على الارتباط دلالة كلمة الشرط عليه.

ومشال الربط بين جملتي التعليق بأداة من أدوات الشرط: قول الزوج لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فقد رتب وقوع الطلاق على دخولها الدار، فإن دخلت وقع الطلاق، وإلا فلا. ومشال الربط بين جملتي التعليق بلا أداة شرط: هو قول القائل مثلا: الربح الذي سيعود إلى من تجارتي هذا العام وقف على الفقراء، فقد رتب حصول الوقف على حصول الربح بلا أداة شرط، لأن مشل هذا الأسلوب يقوم مقام أداة الشرط. (1)

والمراد بالشرط الذي تستعمل فيه أداته للربط بين جملتي التعليق: الشرط اللغوي، لأن ارتباط الجملتين الناشيء عنه كارتباط المسبب بالسبب. (٢)

#### أدوات التعليق :

٦ - المراد بها: كل أداة تدل على ربط حصول مضمون بحصول مضمون جملة أخرى، سواء أكانت من أدوات الشرط الجازمة أم من غيرها.
 وتلك الأدوات كها جاء في المغنى عند الكلام

<sup>(</sup>١) المصباح المنير.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٣/ ٤٥ ط المصرية، وجواهر الإكليل ١/ ٢٧٤ ط دار المعرفة، وحاشية قليوبي ٤/ ٢٧٠، وكشاف القناع ٦/ ٢٢٨ ط النصر

<sup>(</sup>٣) الموسوعة الفقهية ج٧/ ٢٤٧

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ٢/ ٢٣٣ ط دار المعرفة.

<sup>(</sup>٢) الفروق للقرافي ١/ ٦٠، ٦١ ط دار إحياء الكتب العربية .

على تعليق الطلاق بالشرط، (إن) و(إذا) و(متى) و(من) و(أي) و(كلما).

وزاد النووي في الروضة (متى ما) و(مهما). وزاد صاحب مسلم الثبوت (لو) و(كيف). (١)

وزاد السرخسي في أصوله والبزدوي في أصوله وصاحب كشاف أصوله وصاحب فتح الغفار وصاحب كشاف القناع (حيث)، وذكر صاحب فتح الغفار وصاحب كشاف القناع أيضا أن (أين) من صيغ التعليق.

وزاد صاحب كشاف القناع أيضا (أنى) ولم يفرق بينها وبين (إن).

وفيها يلي بعض ما قاله العلماء في كل أداة من هذه الأدوات من حيث اللغة ومن حيث التعليق.

#### أ ـ إن :

٧ - إن الشرطية هي المستعملة في الربط بين جملتي التعليق، فإنها أصل في التعليق وفي حروف الشرط وأدواته، لتمحضها للتعليق والشرط، فليس لها معنى آخر سوى الشرط والتعليق، بخلاف غيرها من أدوات الشرط

كإذا ومتى، فإن لها معاني أخرى تستعمل فيها الى جانب الشرط. (١)

وتستعمل إن وغيرها من الأدوات الجازمة المشابهة لها في أمر متردد على خطر الوجود، أي: بين أن يكون وأن لا يكون. ولا تستعمل فيها هو قطعي الوجود، أو قطعي الانتفاء، إلا على تنزيلها منزلة المشكوك لنكتة. (٢)

۸ - ويترتب على كون (إن) للشرط المحض: أنه لو علق طلاق امرأته بعدم تطليقه لها، بأن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، لم تطلق حتى يموت أحدهما قبل أن يطلقها، لأن إن للشرط، وأنه جعل عدم إيقاع الطلاق عليها شرطاً، ولا يتيقن وجود هذا الشرط ما بقيا حيّين، فهو كقوله: إن لم آت البصرة فأنت طالق. ثم إن مات الزوج وقع الطلاق عليها قبل موته بقليل، وليس لذلك القليل حد معروف. ولكن قبيل موته يتحقق عجزه عن ايقاع الطلاق عليها، فيتحقق شرط الحنث. فإن كان لم يدخل بها فلا فيتحقق شرط الحنث. فإن كان لم يدخل بها فلا

<sup>(</sup>۱) المغني لابن قدامسة ۱۹۳/۷ ط السريساض، والسروضة ٨/ ١٢٨ ط المكتب الإسسلامي، ومسلم الثبوت ١/ ٢٤٨، ٢٤٩ دار صادر.

<sup>(</sup>١) مغني اللبيب ١/ ١٧ - ٢٤ ط دار الفكسر بدمشق، وفتسع الغفسار ٢/ ٣٥ ط الحلبي، وبسدائع الصنائع ٣/ ٢١ ط الجهالية، وكشف الأسرار للبزدوي ٢/ ١٩٢ ط دار الكتاب العربي.

<sup>(</sup>۲) التلويح على التوضيح ۱/۰۲۱ ط صبيح، وتيسير التحرير ۲/ ۱۲۰ ط الحلبي، وأصول السرخسي ۱/ ۲۳۱ ط دار الكتاب العربي، ومسلم الثبوت ۱/ ۲٤۸ ط دار صادر، وكشف الأسرار للبزدوي ۲/ ۱۹۳ ط دار الكتاب العربي، والقرطبي ٥/ ٤٠٣ ط دار الكتب المصرية.

ميراث لها، وإن كان قد دخل بها، فلها الميراث بحكم الفرار. (١) وإن ماتت المرأة تطلق أيضا في إحدى الروايتين بلا فصل - كما في أصول السرخسي - لأن فعل التطليق لا يتحقق بدون المحل، وبفوات المحل يتحقق الشرط.

وذكر ابن قدامة أنه لوعلق الطلاق بالنفي بإحدى كلمات السسرط، كانت (إن) على التراخي، وأما غيرها (كمتى ومن وكلما وأي) فإنه يكون على الفور. (٢)

والتفصيل محله مصطلح: (طلاق).

ب ـ إذا :

٩ ـ (إذا) ترد في اللغة على وجهين :

أحدهما: أن تكون للمفاجأة، فتختص بالجمل الاسمية، ولا تحتاج إلى جواب، ولا تقع في الابتداء، ومعناها الحال لا الاستقبال.

ثانيهما: أن تكون لغير مفاجأة، فالغالب أن تكون ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط. (٣) وخلاصة القول في إذا: أنها تستعمل عند الكوفيين في معنى الوقت، وفي معنى الشرط،

وإذا استعملت في معنى الشرط سقط عنها معنى السوقيت، وصارت حرف كإن، وهو قول أبى حنيفة وقد سبق.

وعند البصريين هي حقيقة في الوقت، وهو قول وتستعمل في الشرط مع بقاء الوقت، وهو قول أبي يوسف ومحمد، فعندهما أنها مثل متى، أي لا يسقط عنها معنى الظرف، وعنده أنها كإن في التمحض للشرطية، فلا يبقى فيها معنى الظرف. (١)

10 - ويترتب على الخلاف بين قول أبي حنيفة وصاحبيه: أنه لوقال: إذا لم أطلقك فأنت طالق، أو إذا ما لم أطلقك فأنت طالق، فإن عنى بها الوقت تطلق في الحال، وإن عنى بها الشرط لم تطلق حتى تموت، وإن لم تكن له نية لم تطلق حتى تموت. وهذا على قول أبي حنيفة بناء على أن (إذا) إن استعملت في معنى الشرط سقط عنها معنى الوقت، وهو رأي الكوفيين.

وأما على قول أبي يوسف ومحمد فإنها تطلق في الحال عند عدم النية ، بناء على رأي البصريين في أن إذا تستعمل للوقت غالبا ، وتقرن بها ليس فيه معنى الخطر، فإنه يقال: الرّطب إذا اشتد الحر، والبرد إذا جاء الشتاء . ولا يستقيم مكانها إن . (٢)

وجاء في المغني: أيضا وجهان في (إذا) فيها لو

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار للبزدوي ٢/ ١٩٣

<sup>(</sup>۲) أصول السرخسي ١/ ٢٣١ ط دار الكتاب العربي، والمغني٧/ ١٩٣/٧ ، والقليوبي ٣/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب ١/ ٩٢ ط دار الفكر بدمشق.

<sup>(</sup>١) التلويح ١/١٢١ ط صبيح.

<sup>(</sup>٢) أصول السرخسي ١/ ٢٣٢ ط دار الكتاب العربي.

قال: إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق.

أحدهما: هي على التراخي، وهوقول أبي حنيفة، ونصره القاضي، لأنها تستعمل شرطا. بمعنى إن. قال الشاعر:

استغن ما أغناك ربُّك بالغنى

وإذا تصبك خصاصة فتجمّل فجرة مهاكما يجزم بإن، ولأنها تستعمل بمعنى متى وإن، وإذا احتملت الأمرين فاليقين بقاء النكاح فلا يزول بالاحتمال.

والوجه الآخر: أنها على الفور، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وهو المنصوص عن الشافعي لأنها اسم لزمن مستقبل، فتكون كمتى. وأما المجازاة بها فلا تخرجها من موضوعها.

وأما إذا علق التصرف بإيجاد فعل بإذا، كقوله مثلا: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فإنها تكون على التراخي كغيرها من أدوات التعليق.

وقد اطرد في عرف أهل اليمن - كها جاء في نهاية المحتاج - استعها لهم إلى بمعنى إذا كقولهم: إلى دخلتِ الدار فأنت طالق. ولهذا ألحقها غير واحد بإذا في الاستعمال. (١)

#### جـ ـ متى :

١١ ـ وهي اسم باتفاق موضوع للدلالة على

الزمان ثم ضمن معنى الشرط. (١)

والفرق بين إذا ومتى: أن إذا تستعمل في الأمور الواجب وجودها، كطلوع الشمس ومجيء الغد، بخلاف متى، فإنها تستعمل في الأمور المبهمة، أي فيها يكون وفيها لا يكون، بمعنى أنها لا تخص وقتا دون وقت، فلذلك كانت مشاركة له (إنْ) في الإبهام، ولهذا أيضا كانت المجازاة بها لازمة في غير موضع الاستفهام كإن، إلا أن الفرق بين متى وإن أن (متى) يجازى بها مع بقاء معنى الوقت فيها، وأما متى الاستفهام عبارة عن طلب الفهم عن وجود الفعل، فلا يستقيم في مقامه إضهار حرف إن. (٢)

قال ابن قدامة: لو على التصرف بايجاد فعل بمتى فإنها تكون على التراخي، فمن قال لزوجته: متى تدخلي الدار فأنت طالق، فإن الطلاق لا يقع إلا عند وجود الصفة أو الفعل وهو الدخول، أما إذا على التصرف بنفي صفة بمتى، كما إذا قال: متى لم أطلقك فأنت طالق، أو متى لم تدخلي الدار فأنت طالق، فإنه إن مضى زمن عقيب اليمين لم تدخل فيه أو لم يطلقها فيه فقد وجدت الصفة، فإنها اسم لوقت

<sup>(</sup>١) المغني ١٩٣/٧ ـ ١٩٤ ط السريساض، ونهسايسة المحتباج ٧/ ١٧، ٢٢ ط المكتبة الإسلامية .

 <sup>(</sup>۱) شرح التصريح على التسوضيع ٢/ ٢٤٨ ط الحلبي،
 وكشف الأسرار للبزدوي ٢/ ١٩٦ ط دار الكتاب العربي.
 (۲) التلويع ١/ ١٢١، وكشف الأسرار ٢/ ١٩٦.

الفعل، فتقدر به ويقع الطلاق. (1)
17 - ومثل متى في الحكم (متى ما) فكل ما قيل في متى يقال أيضا في (متى ما)، فحكمها في الشرط كحكم متى بل أولى، لأن اقتران (ما) بها يجعلها للجزاء المحض دون غيره كالاستفهام. (٣)

#### د ـ من :

17 - وهي اسم باتفاق وضع للدلالة على من يعقل، ثم ضمن معنى الشرط. (٣) وهي من صيغ العموم بوضع اللغة، وهي تعم بنفسها من غير احتياج إلى قرينة، وهي كها قال البيضاوي عامة في العالم، لتشمل عامة في العالم: أولي العلم، لتشمل العقلاء والذات الألهية، لأن (من) تطلق على الله سبحانه وتعالى، كها في قوله تعالى فومن لستم له برازقين (٤) والله سبحانه وتعالى وتعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل، وهو وتعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل، وهو الأسنوي. (٥)

قال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ما نصه: ومن وما يدخلان

في هذا الباب أي باب الشرط، لإبهامها، فإن كل واحد منها لا يتناول عينا. وتحقيقه: أن (من وما) لإبهامها دخلا في باب العموم، فلما كان العموم في الشرط مقصودا للمتكلم، وتخصيص كل واحد من الأفراد بالذكر متعسر أو متعذر، و(من وما) يؤديان هذا المعنى مع الإيجاز وحصول المقصود، نابا مناب إن، فقيل: من يأت أكرمه، وماتصنع أصنع. والمسائل فيها كثيرة مثل قوله: من دخل هذا الحصن فله رأس، مثل قوله: من دخل هذا الحصن فله رأس، ومن دخل منكم الدار فهو حر. وأما إذا كان للشرط فهو اسم بمعنى أي: تقول: ماتصنع أصنع. (١) وفي التنزيل. (مانسخ من آية أو للناس من رحمة فلا ممسل أو مثلها) (١) (مايفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها) . (١)

18 ـ وأما (ما) المصدرية، فإنها تستعمل في الفقه، ويقيد بها التصرف تقييد إضافة لا تعليق، كما جاء في البحر الرائق وفتح القدير، لأنها تنوب عن ظرف الزمان، كما في قوله تعالى: ﴿وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمتُ حيا﴾ (٤) أي مدة دوامي حيا.

وعلى هذا لوقال: أنت طالق مالم أطلقك، وسكت، وقع الطلاق اتفاقا بسكوته، لأنه

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار للبزدوي ٢/ ١٩٦

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ١٠٦

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر/ ٢

<sup>(</sup>٤) سورة مريم/ ٣١

<sup>(</sup>١) المغني ٧/ ١٩٣، ونهاية المحتاج ٧/ ٢٢

 <sup>(</sup>۲) كشف الاسرار وأصول السرخسي ۲۳۳/۱، والروضة
 ۸/ ۱۲۸/۸

<sup>(</sup>٣) التصريح على التوضيح ٢/ ٢٤٨ ط الحلبي.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر/ ٢٠

<sup>(</sup>٥) الأسنوي مع شرح البدخشي ٢/ ٦٥، ٦٦ ط صبيح.

ترتب عليه إضافة الطلاق إلى وقت لم يطلقها فيه. (١)

#### هـ ـ مها:

10 \_ مهما اسم وضع للدلالة على ما لا يعقل، ثم ضمن معنى الشرط.

وقد ذكر النووي في الروضة: أن مهما من صيغ التعليق، نحو أن يقول: مهما دخلت الدار فأنت طالق. (٢)

#### و ـ أي :

17 - وهي بحسب ما تضاف إليه، ففي: أيهم يقم أقم معه من باب (من) أي أنها تستعمل فيمن يعقل، وفي: أي الدواب تركب أركب من باب (ما) أي من باب ما لا يعقل، وفي: أي يوم تصم أصم من باب (متى) أي أنها تدل على زمان مبهم، وفي أي مكان تجلس أجلس من باب (أين) أي أنها تدل على مكان مبهم.

وقد جاء في المغني والروضة ما يفيد أن حكم (أي) في التعليق كحكم (متى ومن وكلما)

بمعنى أنه لوعلق التصرف بنفي فعل بأي، كما لوعلق الطلاق على نفي الدخول بأي، بأن قال: أي وقت لم تدخلي فيه الدار فأنت طالق، فإنه إن مضى زمن يمكنها فيه الدخول - ولم تدخل - فإنه يقع الطلاق بعده على الفور.

وأما لوعلق الطلاق على إيجاد فعل بأي، فلا تفيد الفور كغيرها من أدوات التعليق. (١)

وجاء في تبيين الحقائق أن (أي) لا تعم بعموم الصفة فلوقال: أي امرأة أتزوجها فهي طالق، فإن ذلك يتحقق في امرأة واحدة فقط. بخلاف كلمتي (كل وكلما) فإنهما تفيدان عموم مادخلتا عليه كما سيأتي. (٢)

#### ز ـ كل وكلها:

1۷ - كلمة (كل) تستعمل بمعنى الاستغراق بحسب المقام، كقوله تعالى: ﴿وَالله بكل شيء عليم ﴾(٣) وقد تستعمل بمعنى الكثير كقوله تعالى: ﴿وَتُدمّر كلُّ شيء بأمرِ ربها﴾(٤) أي كثيرهم، ولفظ (كل) لا يستعمل إلا مضافا

<sup>(</sup>۱) المغني ۷/ ۱۹۳ ط الرياض، والروضة ۸/ ۱۲۸ ط المكتب الإسلامي.

 <sup>(</sup>۲) تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ۲۳٤/۲، والروضة ۱۲۸/۸

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/ ٢٨٢

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف/ ٢٥

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٣/ ٢٩٤، ٢٩٥ ط العلمية، وفتح القدير ٣/ ٦٥ ط دار صادر.

<sup>(</sup>٢) التصسريسج ٢٤٨/٢ ط الحلبي، والسروضة ٨/ ١٢٨ ط المكتب الإسسلامي. والسذي لا يمقسل في هذا المثسال هو الدخول، والمعنى: أي دخول دخلت فأنت طالق.

<sup>(</sup>٣) التصريح على التوضيح ٢/ ٢٤٨ ط الحلبي.

لفظ أو تقديرا، ولفظه واحد، ومعناه جمع، ويفيد التكرار بدحول (ما) عليه نحو: كلما جاءك زيد فأكرمه . (١)

1۸ ـ وكلمة (كل) من صيغ التعليق عند الحنفية والمالكية وكذا عند الشافعية إن قصد بها التعليق دون المكافأة.

ولم يفرق الحنفية في تعليق الطلاق (بكل) بين ما إذا عمّم، بأن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو خصص بأن قال: كل امرأة من بني فلان أو من بلد كذا. وأما المالكية فإنهم يخالفون الحنفية في صورة التعميم، لأن فيه سدا لباب المنكاح، ويتفقون معه في صورة التخصيص بأن يخصّ بلدا أو قبيلة أو جنسا أو زمنا يبلغه عمره ظاهرا. (٢)

وذكر السرخسي في أصوله أن كلمة (كل) توجب الإحاطة على وجه الإفراد، ومعناه أن كل واحد من المسميات التي توصل بها كلمة كل يصير مذكورا على سبيل الانفراد، كأنه ليس معه غيره. لأن هذه الكلمة صلة في الاستعمال، حتى لا تستعمل وحدها لخلوها عن الفائدة، وهي تحتمل الخصوص، نحو كلمة (من) إلا أن

معنى العموم فيها يخالف معنى العموم في كلمة (من) ولهذا استقام وصلها بكلمة من كقوله تعالى: ﴿كُلُ مَنْ عليها فَانٍ ﴾(١) حتى لو وصلت باسم نكرة فإنها تقتضي العموم في ذلك الاسم أيضا. ولهذا لوقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق تطلق كل امرأة يتزوجها على العموم. ولو تزوج امرأة مرتين لم تطلق في المرة الثانية، لأنها توجب العموم فيها وصلت به من الاسم دون الفعل.

19 - والفرق بين كلمة (كل) وكلمة (من) فيها يرجع إلى الخصوص: هوأن كلمة كل وإن كانت الإحاطة فيها شاملة لكل فرد، إلا أنها تحتمل الخصوص، ككلمة (من) كها لوقال: كل من دخل هذا الحصن أولا فله كذا، فدخلوا على التعاقب فالنفل للأول خاصة لاحتمال الخصوص في كلمة كل، فإن الأول اسم لفرد سابق، وهذا الوصف متحقق فيه دون من دخل بعده. ومثل ذلك كلمة (من) في صورة التعاقب.

٢٠ ـ فإن دخلوا معا استحقوا جميعا النفل بكلمة
 (كل) دون كلمة (من). (٢)

وأما كلمة (كلم) فإنها من صيغ التعليق عند

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن/ ٢٦

<sup>(</sup>٢) أصـول السـرخسي ١/١٥٧، ١٥٨، والتلويــع على التوضيح ١/٠٠

<sup>(</sup>١) المصباح المنير

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق ٢/ ٢٣٤ ط دار المعرفة، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٣٤ ط دار المعرفة، وحاشية الدسوقي ٢/ ٣٧٢ ط دار الفكر، والحرشي ٤/ ٣٧، ٣٨ ط دار صادر، ونهاية المحتاج ٧/ ٥٦ ط المكتبة الإسلامية.

الفقهاء، وهي تقتضي التكرار والفور، ويليها الفعل دون الاسم، فتقتضي العموم فيه، فلو قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق، فتروج امرأة مرارا فإنها تطلق في كل مرة يتزوجها، لأنها تقتضي العموم في الأفعال دون الأساء، بخلاف كلمة (كلّ) فإنها تفيد العموم في الأسهاء دون الأفعال.<sup>(١)</sup>

#### ح ـ لو :

٢١ ـ تكـون (لـو) حرف شرط في المستقبل، إلا أنها لا تجزم، ومشالها قوله تعالى: ﴿ وَلْيَحْشَ الذين لو تركوا من خَلْفِهم ذريةً ضِعافا خافوا عليهم ﴾(٢) أي: وليخش الـذين إن شارفوا وقاربوا أن يتركوا. وإنها أوَّلوا الترك بمشارفة الـترك، لأن الخطـاب للأوصيـاء، وإنـما يتوجه إليهم قبل الترك، لأنهم بعده أموات.

وأما من حيث تعليق التصرف (بلو) فقد أجاز الفقهاء - كأبي يوسف - تعليقه بها، لشبهها (بان) فإن لوتستعمل في معنى الشرط ولا يليها دائما إلا الفعل كإن، ولورود استعمال كل منها في معنى الأخرى، إلا أن (لو) تفيد

التقييد في الماضي ، و(إنّ ) تفيده في المستقبل . (١)

إلا أن الفقهاء لم ينظروا إلى هذه الناحية، وعاملوها كإن في التعليق، فمن قال لعبده: لو دخلت الدار لتعتق، فإنه لا يعتق حتى يدخل صونا للكلام عن الإهمال، حتى إن من الفقهاء من عاملها معاملة (إن) مطلقا وأجاز اقتران جوابها بالفاء، ولم ينظر إلى عدم جواز ذلك عند النحاة، لأن العامة تخطىء وتصيب في الإعراب، فمن قال لرجل: زنيتِ بكسر التاء، أوقال الامرأة: زنيتُ بفتحها، وجب حد القذف في الصورتين. (١)

٢٢ \_ وتستعمل (لو) في الاستقبال لمؤ احاتها لإِن، كَأَنَّ يِقَال: لو استقبلتَ أمرك بالتوبة لكان خيرا لك، أي إن استقبلت، وقال تعالى: ﴿ وَلَعَبْدٌ مؤمنٌ خيرٌ من مشركٍ ولو أعجبكم ﴾ (٣) أي وإن أعجبكم، كما أن (إن) استعلمت بمعنى (لو) كقوله تعالى: ﴿إِنْ كَنْتُ قَلْتُهُ فَقَدْ علمتَه ﴾ (٤) وعلى هذا فمن قال لزوجته: أنت طالق لودخلتِ الدار، فإنها لا تطلق عند أبي يوسف حتى تدخل الدار، لأن لو بمنزلة إن، فتفيد معنى الترقب. وليس في هذه المسألة

<sup>(</sup>١) أصول السرخسي ١/١٥٨، وتبيين الحقائق ٢/ ٢٣٤، والفتساوى الهنسديسة ١/ ٤١٦ ـ ٤٢٠ ، والبحسر السرائق ٣/ ٢٩٥، وجنواهر الاكليسل ١/ ٣٤١، والسدسوقي ٢/ ٣٧١، والروضة ٨/ ١٦٨، والمغنى ٧/ ١٩٣، ١٩٤

<sup>(</sup>Y) me (a ltimla / P

<sup>(</sup>١) الفروق للقرافي/ الفرق الرابع ١ - ٨٥ ـ ١٠٧

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البردوي ٢/ ١٩٦

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/ ٢٢١

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة/ ١١٦

نص عن أبي حنيفة، ولم يروفيها شيء عن محمد، فهي من النوادر. (١)

٢٣ ـ أمـا (لـولا) وهي التي تفيـد امتنـاع الثـاني لوجود الأول، فإنها ليست من صيغ التعليق عند الفقهاء، لأنها وإن كان فيها معنى الشرط فإن الجزاء فيها لا يتوقع حصوله، لأنها لا تستعمل إلا في الماضي، ولا علاقة لها بالزمن المستقبل، فهى عندهم بمعنى الاستثناء لأنها تستعمل لنفي شيء بوجـود غيره، فمن قال لزوجتـه: أنت طالق لولا حسنك، أولولا صحبتك، لا يقع الطلاق حتى وإن زال الحسن أو انتفت الصحبة، لجعله ذلك مانعاً من وقوع الطلاق. (٢)

#### ط ـ كيف :

٢٤ ـ (كيف) تستعمل في اللغة على وجهين: أحدهما : أن تكون شرطا.

والثاني: وهو الغالب فيها: أن تكون استفهاما، إما حقيقيا نحو «كيف زيد؟» أوغيره نحـو «كيف تكفرون بالله»(٣) الآية، فإنه أخرج مخرج التعجب، وتقع خبرا قبل ما لا يستغني،

نحو «كيف أنت؟» «وكيف كنت؟»، وحالا قبل مايستغني، نحو «كيف جاء زيد؟» أي على أي حالة جاء زيد. <sup>(١)</sup>

وأما الفقهاء فإنهم لم يخرجوا في استعمالهم لكيف عما ذكرته اللغة بشأنها.

فذهب أبوحنيفة إلى أن تعليق الحكم بكيف لا يؤثر في أصل التصرف، وإنها يؤثر في صفته. وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن تعليق الحكم بها يؤثر في الأصل والوصف معا. وعلى هذا فقد قال أبو حنيفة فيمن قال لامرأته: أنت طالق كيف شئت أنها تطلق قبل المشيئة تطليقة، ثم إن لم تكن مدخولا بها فقد بانت لا إلى عدة، ولا مشيئة لها، وإن كانت مدخولا بها فالتطليقة الواقعة رجعية، والمشيئة إليها في المجلس بعد ذلك. فإن شاءت البائنة ـ وقد نواها الزوج ـ كانت بائنة، أو إن شاءت ثلاثا وقد نواها الـزوج ـ تطلق ثلاثا، وإن شاءت واحدة بائنة ـ وقد نوى الزوج ثلاثا ـ فهي واحدة رجعية، وإن شاءت ثلاثا ـ وقد نوى الزوج واحدة بائنة ـ فهي واحدة رجعية ، لأنها شاءت غير مانوي ، وأوقعت غير ما فوض إليها، فلا يعتبر، لأنه إنها يتأخر إلى مشيئتها ما علقه الزوج بمشيئتها دون مالم يعلقه، وكلمة (كيف) لا ترجع إلى أصل الطلاق، فيكون هومنجزا أصل الطلاق

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار ٢/ ١٩٦

<sup>(</sup>٢) التقرير والتحبير ٢/ ٧٤، وأصول السرخسي ١/ ٢٣٣، والبـزدوي ٢/ ١٩٧، ١٩٨، وفتح الغفار ٢/ ٣٧، وبدائع الصنائع ٣/ ٢٣

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/ ٢٨

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ١/ ٢٢٤ ـ ٢٢٨

ومفوضا للصفة إلى مشيئتها، بقوله: كيف شئت. إلا أن في غير المدخول بها لا مشيئة لها في الصفة بعد إيقاع الأصل، فيلغو تفويضه الصفة إلى مشيئتها بعد إيقاع الأصل، وفي المدخول بها، لها المشيئة في الصفة بعد وقوع الأصل، بأن تجعله بائنا أو ثلاثا على ماعرف، فيصح تفويضه إليها.

وأما عند أبي يوسف ومحمد: فلا يقع عليها شيء ما لم تشأ، فإذا شاءت فالتفريع كما قال أبوحنيفة، لأنه جعل الطلاق مفوضا إلى مشيئتها فلا يقع بدون تلك المشيئة، كقوله: أنت طالق إن شئت، أوكم شئت، أوحيث شئت، لا يقع شيء ما لم تشأ، وهذا لأنه لما فوض وصف الطلاق إليها يكون ذلك تفويضا لنفس الطلاق إليها ضرورة أن الوصف لا ينفك عن الأصل. (1)

ولم نطلع للهالكية على كلام في هذه المسألة. (٢)

وأما الشافعية: فلهم رأيان في هذه المسألة. فقد ذكر البغوي أنه لوقال: أنت طالق كيف شئت، قال أبوزيد والقفال: تطلق شاءت أم لم تشأ. وقال الشيخ أبوعلي: لا تطلق حتى توجد

مشيئة في المجلس بالإيقاع أو عدمه.

وأما الحنابلة: فإنهم لم يفرقوا في هذه المسألة بين (كيف) وبين غيرها من أدوات التعليق، فالطلاق عندهم لا يقع حتى تعرف مشيئتها بقولها، فقد جاء في كشاف القناع أنه لوقال: أنت طالق إن شئت أو إذا شئت، أو كيف شئت. إلىخ لم تطلق حتى شئت، أو كيف شئت، لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان. (1)

ي ـ حيث، وأين:

٧٥ \_ (حيث) اسم للمكان المبهم .

قال الأخفش: وقد تكون للزمان.

و(حيث) من صيغ التعليق، لشبهها (بإن) في الإبهام، وتعليق التصرف بها لا يتعدى مجلس التخاطب تشبيها لها بـ(إنْ) أيضا، فإن تعليق الطلاق مثلا بمشيئة المرأة بـ(إنْ) لا يتعدى مجلس التخاطب عند الحنفية. (٢)

فلوقال لامرأته: أنت طالق حيث شئت، فإنها لا تطلق قبل المشيئة، وتتوقف مشيئتها على المجلس، لأن (حيث) من ظروف المكان، ولا اتصال للطلاق بالمكان، فيلغوذكره، ويبقى

<sup>(</sup>۱) كشف الأشرار وأصول البزدوي ۲/ ۲۰۰ ـ ۲۰۱ ، وبدائع الصنائع ۳/ ۱۲۱ ، ۱۲۲

<sup>(</sup>٢) الدسوقي ٢/ ٣٦١ ـ ٤١٥، وجواهر الإكليل ١/ ٣٣٧ ـ ٣٦٢

<sup>(</sup>١) الروضة ٨/ ١٥٩، وكشاف القناع ٥/ ٣٠٩

<sup>(</sup>۲) انظر تفصيـل ذلك كله في مغني اللبيب ۱/ ۱۶۰، ۱۶۱، والفتاوى الهندية ۲/۱

ذكر المشيئة في الطلاق، فيقتصر على المجلس. وأورد البهوتي (حيث) في صيغ التعليق، وأنها تعامل معاملة غيرها من أدوات التعليق، فتعلق الحكم بها لا يكون قاصرا على المجلس عند الحنابلة، بل يتعداه إلى غيره. فلوقال: أنت طالق حيث شئت، فإنها لا تطلق حتى تعرف مشيئتها بقولها، سواء أكان ذلك على الفور أم على التراخي. ولم يذكرها المالكية، ولا النووي من الشافعية في الروضة. (1)

77 - ومثل (حيث) فيها تقدم أين، فإنها أيضا اسم للمكان المبهم، وذكرها صاحب فتح الغفار وعدها من أدوات التعليق، وذكرها أيضا صاحب كشاف القناع ولم يفرق بينها وبين (إن) في الحكم. (٢)

#### ك ـ أنى :

۲۷ - وهي اسم اتفاقا وضع للدلالة على
 الأمكنة ثم ضمن معنى الشرط، وترد في اللغة
 بمعنى أين، وبمعنى كيف، وبمعنى متى.

هذا وقد ذكر الحنابلة في كتبهم: أنها من

الألفاظ التي يعلق بها الحكم، فقد جاء في كشاف القناع: أنه لوقال: أنت طالق أنى شئت، فإنها لا تطلق حتى تعرف مشيئتها بقولها، ولم يفرق بينها وبين (إن) لأن كلا منها تدل على التعليق. (1)

#### ثالثا : شروط التعليق :

٢٨ ـ يشترط لصحة التعليق أمور:

الأول: أن يكون المعلق عليه أمرا معدوما على خطر الوجود، أي مترددا بين أن يكون وأن لا يكون، فالتعليق على المحقق تنجيز، وعلى المستحيل لغو. (٢)

الثاني: أن يكون المعلق عليه أمرا يرجى الموقوف على وجوده، فتعليق التصرف على أمر غير معلوم لا يصح، فلوعلّق الطلاق مثلا على مشيئة الله تعالى، بأن قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فإن الطلاق لا يقع اتفاقا، لأنه على شيء لا يرجى الوقوف على وجوده. (٣)

<sup>(</sup>۱) التصريح على التوضيح ۲/ ۲٤۸، وروح المعاني ۲/ ۱۲۶ - ۱۲۵، وكشاف القناع ۵/ ۳۹

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين ٤٩٣/٢، والأشباه والنظائرلابن نجيم/ ٣٦٧

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق ٢/ ٢٤٣، وجواهر الإكليل ٢٤٣، ٢٤٤، وحاشية قليوبي وعميرة ٣/ ٣٤٧، والإنصاف ١٠٤/٩

<sup>(</sup>۱) كشف الأسسرار ۲۰۳/۲، وفتسح الغفسار ۲/ ۳۹ ـ . ٤، أصول السرخسي ۱/ ۲۳۴، والدسوقي ۲/ ۳۶۱ ـ 6، ٤، و وجواهر الإكليل ۱/ ۳۳۷ ـ ۳۵۷، والروضة ۸/ ۱۲۸ ـ ۱۳۲، وكشاف القناع ٥/ ۳۰۹

<sup>(</sup>٢) فتح الغفار ٢/ ٣٩ ط الحلبي، وكشاف القناع ٥/ ٣٠٩ ط النصر.

الشالث: أن لا يوجد فاصل بين الشرط والجزاء، أي بين المعلق والمعلق عليه، فلوقال لزوجته: أنت طالق، ثم قال بعد فترة من الزمن: إن خرجت من الدار دون إذن مني لم يكن تعليقا للطلاق، ويكون الطلاق منجزا بالجملة الأولى. (1)

الرابع: أن يكون المعلق عليه أمرا مستقبلا بخلاف الماضي، فإنه لا مدخل له في التعليق، فالإقرار مثلا لا يصح تعليقه بالشرط، لأنه إخبار عن ماض، والشرط إنها يتعلق بالأمور المستقبلة. (٢)

الخامس: أن لا يقصد بالتعليق المجازاة، فلوسبته بها يؤذيه فقال: إن كنتُ كها قلتِ فأنتِ طالق، تنجز سواء أكان الزوج كها قالت أولم يكن، لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق. (٣)

فإن أراد التعليق يدين فيها بينه وبين الله عز وجل.

السادس: أن يوجد رابط كالفاء وإذا الفجائية حيث كان الجزاء مؤخرا، وإلا يتنجز. (1)

السابع: أن يكون الذي يصدر منه التعليق مالكا للتنجيز أي قادرا على التنجيز (بمعنى كون الزوجية قائمة حقيقة أوحكما) وهذا الشرط فيه خلاف، فالحنفية والمالكية لا يشترطون ذلك في تعليق الطلاق، بل يكتفون فيه بمطلق الملك، سواء أكان محققا أم معلقا، حتى إن المالكية لم يفرقوا في هذا بين التعليق الصريح فيما لوقال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، وبين التعليق الذي لم يصرح به، كما لوقال لأجنبية: هي طالق، ونوى عند تزوجه بها، فإن الطلاق يقع في الصورتين. (١)

79 ـ ودليـل أصحـاب هذا القـول: أن هذا التصـرف يمـين لوجود الشرط والجزاء، فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال، لأن الوقوع عنـد الشـرط، والملك متيقن به عنـد وجـود الشرط، وقبل ذلك أثره المنع، وهو قائم بالمتصرف. (٢)

وأما الشافعية والحنابلة: فإنهم يشترطون لصحة التعليق قيام الملك في حال التعليق، بمعنى أن يكون الذي يصدر منه التعليق قادرا. على التنجيز، وإلا فلا يصح تعليقه. والقاعدة الفقهية عندهم هي: من ملك التنجيز ملك

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٣/ ١٢٧ ط دار صادر، والدسوقي ٢/ ٣٧٠ ط الفكر، والخرشي ٤/ ٣٧، ٣٨ ط دار صادر.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٣/ ١٢٨

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٢/ ٤٩٤، وكشاف القناع ٥/ ٢٨٤، والأشباه لابن نجيم/ ٣٦٧

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر للسيوطي / ٣٧٦

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٢/ ٤٩٤

<sup>(</sup>٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم/ ٣٦٧، وابن عابدين ٢/ ٤٩٤

التعليق، ومن لا يملك التنجيز لا يملك التعليق. وهناك استثناءات من القاعدة بشقيها ذكرها السيوطي. (١)

ودليل أصحاب هذا القول مارواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهوقوله ولا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، ولا الله عنها لا يملك، ولا على فيما لا يملك،

 $(^{(7)})$ وحديث : «  $^{(8)}$  طلاق إلا بعد نكاح

وقد روى هذا الحديث أيضا الدارقطني وغيره من حديث عائشة رضي الله عنه وزاد: «وإن عينها».

ولانتفاء الولاية من القائل على محل الطلاق، وهو الزوجة. (١)

(١) المنثور ٣/ ٢١١ ـ ٢١٥، والأشباه والنظائر للسيوطي

(٢) حديث : « لا نذر لابن آدم فيها لا يملك، ولا عتق. . . » .
 أخرجه الترمذي (٣/ ٧٥٥ ط الحلبي) وأبو داود (٢/ ٦٤٠)

تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبدالله بن عمر و

(٣) حديث: « لا طلاق إلا بعد نكاح». أخرجه البيهقي

•٣- هناك مسألة أصولية هامة هي: أن التعليق هل يمنع السبب عن السببية أويمنع الحكم عن الثبوت فقط، لا السبب عن الانعقاد؟ والخلاف في هذه المسألة بين الحنفية والشافعية. فالحنفية يرون أن التعليق يمنع السبب عن السببية كما يمنع الحكم عن الثبوت. والشافعية يرون أن التعليق لا يمنع السبب عن السببية، وإنها يمنع الحكم من الثبوت فقط، ولا يمنع السبب عن السبب عن السبب عن النبوت فقط، ولا يمنع السبب عن الانعقاد.

فكون التعليق يمنع ثبوت الحكم محل اتفاق بين الحنفية والشافعية، وكونه يمنع السبب عن السببية هو محل الخلاف.

فالحنفية يرون أنه يمنع، والشافعية على العكس في ذلك. وبما يتفرع عليه تعليق الطلاق والعتاق بالملك، فإنه يصح عند الحنفية ويقع عند وجود الملك، لعدم سببيته في الحال، وإنها يصير سببا عند وجود الشرط وهو الملك، فيصادف محلا مملوكا. ولا يصح عند الشافعية، فيصادف محلا مملوكا. ولا يصح عند الشافعية، لأن التعليق عندهم ينعقد سببا للحكم في الحال، والمحل هنا غير مملوك، فيلغو، ولا يقع شيء عند وجود الشرط. (١)

٣١ ـ التصرفات من حيث قبولها التعليق أو عدم
 قبولها له على ضربين:

رضي الله عنهها وحسنه الترمذي.

أثر التعليق على التصرفات:

<sup>(</sup>٧/ ٣٢٠ ط دائـرة المعـارف العشـهانيـة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأعله ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٨٤ ط السلفية).

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٥/ ٢٨٥، ومغني المحتاج ٣/ ٢٩٢

<sup>(</sup>١) مسلم الثبوت ١/ ٤٣٣ ٤٣٣ ط صادر.

أحدهما: تصرفات تقبل التعليق وهي. الإيسلاء والتدبير والحج والخلع والطلاق والظهار والعتق والكتابة والنذر والولاية.

الشاني: تصرفات لا تقبل التعليق وهي: الإجارة والإقرار والإيمان بالله تعالى، والبيع والرجعة والنكاح والوقف والوكالة.

وضابط ذلك: أن ما كان تمليكا محضا لا مدخل للتعليق فيه قطعا كالبيع، وما كان حلا (أي إسقاطا) محضا يدخله التعليق قطعا كالعتق. وبين المرتبتين مراتب يجري فيها الخلاف كالفسخ والإبراء، لأنها يشبهان التمليك، وكذلك الوقف، وفيه شبه يسير بالعتق فجرى فيه وجه ضعيف. (٢)

وتفصيل ذلك فيها يلي:

أولا: التصرفات التي تقبل التعليق: أ ـ الإيلاء:

٣٧ ـ الإيلاء يقبل التعليق على الشرط عند الفقهاء، كأن يقول: إن دخلت الدار فوالله لا أقربك، فإنه يصير موليا عند وجود الشرط لأن الإيلاء يمين يحتمل التعليق بالشرط كسائر الأيان.

وذكر الزركشي في المنشور أن الإيلاء من التصرفات التي تقبل التعليق على الشرط

ولا تقبل الشرط، فلا يصح قوله: آليت منك بشرط كذا. (١)

والتفصيل محله مصطلح (إيلاء).

#### ب ـ الحج :

٣٣ ـ ذكر الزركشي في المنشور أن الحج يصح تعليقه، كأن يقول: إن أحرم فلان فقد أحرمتُ. ويقبل الشرط كأن يقول: أحرمتُ على أني إذا مرضتُ فأنا حلال. (٢) والتفصيل محله مصطلح (حج).

#### جـ ـ الخلع:

٣٤ ـ الخلع إن كان من جانب الروجـة، بأن كانت هي البادئة بسؤ ال الطلاق، فإنه لا يقبل التعليق عند الحنفية والشافعية، لأن الخلع من جانبها معاوضة. وإن كان من جانب الزوج فإنه يقبل التعليق عند الحنفية والمالكية والشافعية، لأن الخلع من جانبه طلاق، ومثله الطلاق على مال.

وأما الحنابلة فلم يجوزوا تعليق الخلع قياسا على البيع.

<sup>(</sup>١) المنثور للزركشي ١/ ٣٧٨، والأشباه للسيوطي / ٣٧٧

<sup>(</sup>۱) بدائسع الصنسائسع ۳/ ۱٦٥، والخسرشي ٤/ ٩٠، والروضة ٨/ ٢٤٤، وكشاف القناع ٥/ ٣٥٩، والمنثور ١/ ٣٧٥

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٣/ ٣١ ط المصرية، والدسوقي ٤/ ٣٨٠ ط دار الفكر، والمنشور ١/ ٣٧١، ٣٧٣ ط الفليج، وكشاف القناع ٤/ ٣٣٥ ط النصر.

وذكر الرركشي في المنشور: أن الخلع إن جعلناه طلاقا فإنه يقبل التعليق على الشروط ولا يقبل الشرط. <sup>(١)</sup>

والتفصيل محله مصطلح (خلع).

#### د ـ الطلاق:

٣٥ ـ مجمل ما قالمه الفقهاء في الطلاق هوأن الطلاق يقبل التعليق اتفاقا، ويقع بحصول المعلق عليه.

وذكر الزركشي في المنشور: أن الطلاق من التصرفات التي تقبل التعليق على الشرط ولا تقبل الشرط. (٢)

والفقهاء يذكرون مسائل كثيرة في تعليق الطلاق، كتعليقه على المشيئة أو الحمل أو الولادة أو على فعل غيره، وتعليقه على الطلاق نفسه، وتعليقه على أمر مستقبل أو أمر يستحيل وقوعه، وغيرها من المسائل التي يطول الكلام بذكرها فليرجع لتفصيلها إلى (الطلاق). (٣)

#### هـ ـ الظهار:

٣٦ ـ يصح تعليق الظهار باتفاق الفقهاء، وذلك لأن الظهاريقتضي التحريم كالطلاق، ويقتضي الكفارة كاليمين. وكل من الطلاق واليمين يصح تعليقه. فمن قال لزوجته: أنت على كظهر أمي إن دخلت المدار، لا يصير مظاهرا منها قبل دخولها الدار.

وذكر الزركشي في المنشور: أن الظهار كالطلاق في كونه يقبل التعليق على الشرط ولا يقبل الشرط. <sup>(١)</sup>

والتفصيل محله مصطلح (ظهار).

#### و ـ العتق :

٣٧ ـ اتفق الفقهاء على صحة تعليق العتق بالشرط والصفة، على تفصيل فيهما ينظر في مصطلح (عتق). (۲)

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ٢/ ٢٧٢، وبدائع الصنائع ٣/ ١٥٢، وجواهر الإكليل ١/ ٣٣٥، والروضة ٧/ ٣٨٢، وكشاف القنساع ٥/ ٢١٧ ، والمنشسور ١/ ٣٧٥ ط الفليسج ، وانظر ما جاء في الموسوعة الفقهية ٤/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) المنثور ١/ ٣٧٥ ط الفليج.

<sup>(</sup>٣) فتــح القــديــر ٣/ ١٢٧ ـ ١٤٢ ، وتبيـين الحقــائق / ٢٣١ ـ ۲٤٣، وابن عابىدين ٢/ ٤٩٢ ـ ٥٢٠، وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوي الهندية ١/ ٤٧١ ـ ١٩٥، والفتاوي الهندية ١/ ١٥٤ ـ ٤٥٤، وجسواهسر الإكسلس ١/ ٣٤١،=

<sup>=</sup> والدسوقي ٢/ ٣٧٠، وأسهل المدارك ٢/ ١٥٣ ـ ١٥٦، والسروضة ٨/ ١١٤ - ١٨٥، وحساشيسة قليسوبسي ٣/ ٣٥٠ ـ ٣٦٤، ونهاية المحتاج ٧/ ١٠ ـ ٥٣، وتحفة المحتاج ٨/ ٨٧ ـ ١٤٦، وكشاف القناع ٥/ ٢٨٤ ـ ٣١٩، والإنصاف ٩/ ٥٩ - ١١٩، والمغني لابن قدامة 140 - 14X /V

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٣/ ٢٣٢، وجواهر الإكليل ١/ ٣٧١، وشسرح السزرقان ٤/ ١٦٤، ١٦٥، والخسرشي ١٠٣/٤، ومغني المحتـاج ٣/ ٣٥٤، ونهاية المحتاج ٧/ ٧٩، وكشاف القناع ٥/ ٣٧٣، والمنثور ١/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ٤/ ٢٤٩، وتبيين الحقائق ٣/ ٧١، ومواهب الجليسل ٦/ ٣٣٣، والسدسسوقي ٤/ ٣٦٥، والقليسوبي ٤/ ٣٦٥، وكشاف القناع ٤/ ٢١٥، والإنصاف ٧/ ٤١٣

#### ز\_المكاتبة:

٣٨ - يجوز تعليق المكاتبة بالشرط، وفي ذلك
 تفصيل سبق في مصطلح (إسقاط) وراجع
 مصطلح (مكاتبة). (١)

#### ح ـ النذر:

٣٩ - اتفق الفقهاء على جواز تعليق النذر بالشرط، ولا يجب الوفاء قبل حصول المعلق عليه، لعدم وجود سبب الوفاء، فمتى وجد المعلق عليه وجد النذر ولزم الوفاء به. (٢) على تفصيل في ذلك في مصطلح (نذر).

#### ط ـ الولاية :

• ٤ - ويمثل لها بالإمارة والقضاء والوصاية ، أما الإمارة والقضاء فيجوز تعليقها بالشرط لأنها ولاية محضة . (٣)

وتفصيل ذلك محله مصطلح (إمارة) ومصطلح (قضاء).

وأما الوصاية فيجوز عند الحنفية في ظاهر المندهب، وعند الشافعية والحنابلة تعليقها

بالشرط لقربها من الإمارة، فإذا قال: إذا مت فف للان وصبي، فإن المذكور يصير وصيا عند وجود الشرط للخبر الصحيح «فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبدالله بن رواحه». (١)

وأما المالكية فإنهم لم يصرّحوا بجواز تعليقها. (٢)

والتفصيل محله مصطلح (وصاية).

ثانيا \_ التصرفات التي لا تقبل التعليق: أ \_ الإجارة :

11 ـ لا يجوز الإجارة على الشرط بالاتفاق بين الفقهاء وذلك لأن منفعة العين المؤجرة تنقل ملكيتها في مدة الإجارة من المؤجر إلى المستأجر. وانتقال الأملاك لا يكون إلا مع الرضا، والرضا إنها يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق. (٣)

<sup>(</sup>١) مصطلح (إسقاط) الموسوعة الفقهية ٤/ ٢٣٤

<sup>(</sup>۲) بدائسع الصنائع ٥/ ٩٣، وجواهر الإكليل ١/ ٢٤٤، وحاشية قليوبي ٤/ ٢٨٨، ٢٨٩، وكشاف القناع ٦/ ٢٧٧ (٣) جامسع السفسسولسين ٢/ ٢، والأشبساء والنظائر لابن نجم/ ٣٦٨، والفتاوى الهندية ٤/ ٣٩٦

<sup>(</sup>۱) حدیث: عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنها قال: «بعث رسول الله علیه جیشا استعمل علیهم زید بن حارثة وقال: فإن قتـل زیـد أو استشهد فأمیرکم جعفر، فإن قتـل أو استشهد فأمیرکم عبدالله بن رواحه». رواه أحمد (۱/ ۲۰۶ ط المیمنیـة) وصححـه ابن حجر في الفتح (٦/ ۱۱ه ط السلفیـة) له شاهد من حدیث عبدالله بن عمر رضي الله عنهم في البخاري (الفتح ٧/ ۱۰ه ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) جامع الفصولين ٢/٢، والزرقاني ٨/ ٢٧٥ - ٢٠٣، وجواهر الإكليل ٢/ ٣١٦ - ٣٢٧، والدسوقي ٤/٢٢٤ -٢٥٤، والمنثور ١/ ٣٧١، وكشاف القناع ٤/ ٣٩٥

<sup>(</sup>٣) الفتـاوى الهنـديــة ٤/ ٣٩٦، والفروق ١/ ٢٢٩، والمنثورــ

#### ب - الإقرار:

22 - لا يجوز تعليق الإقرار على الشرط بالاتفاق، لأن المقريعتبر بذلك مقرا في الحال، ولأن التعليق على الشرط في معنى الرجوع عن إقرار، والإقرار في حقوق العباد لا يحتمل الرجوع، ولأن الإقرار إخبار عن حق سابق فلا يصح تعليقه، لوجوبه قبل الشرط. (١) والتفصيل في مصطلح (إقرار).

#### جـ - الإيان بالله تعالى:

27 الإيمان بالله تعالى لا يقبل التعليق على الشرط، فإذا قال: إن كنت في هذه القضية كاذبا فأنا مسلم، فإنه إن كان كذلك لا يحصل له إسلام، لأن الدخول في الدين يفيد الجزم بصحته، والمعلق ليس بجازم. (٢)

والتفصيل في مصطلح (إيمان).

#### د ـ البيع :

25 - لا يجوز في الجملة تعليق البيع على الشرط بالاتفاق، وذلك لأن البيع فيه انتقال للملك من طرف إلى طرف، وانتقال الأملاك إنها يعتمد الرضا، والرضا يعتمد الجزم، ولا جزم مع التعليق. (1)

والتفصيل في مصطلح (بيع)

#### هـ ـ الرجعة :

٤٠ ـ لا يجوز تعليق السرجعة على شرط عند الحنفية والشافعية والحنابلة. (٢)

وأما المالكية فذكروا في إبطال الرجعة إن علقت ـ بأن قال لزوجته: إن جاء الغد فقد راجعتك ـ قولين:

أحـدهما: وهـوالأظهـر، أنهـا لا تصح الآن ولا غدا، لأنه ضرب من النكاح، وهو لا يكون لأجل، ولافتقارها لنية مقارنة.

والثاني: أنها تبطل الآن فقط، وتصح رجعته

<sup>=</sup> ١/ ٣٧٤. وانظر في الموسوعة الفقهية مصطلح (إجارة) ١/ ٢٥٦/

<sup>(</sup>۱) الأشباه والنظائر لابن تجيم/ ٣٦٧ ط الهلال، والفتاوى الهندية ٤/ ٣٩٦ ط المكتبة الإسلامية، والفروق للقرافي ١/ ٢٢٩ ط دار إحياء الكتب العربية، وجواهر الإكليل ٢/ ٣٧٦ ط المعرفة، والمنثور ١/ ٣٧٥ ط الفليج، وكشاف القناع ٦/ ٤٦٦ ط النصر، وانظر الموسوعة ٦/ ٥٦٦

<sup>(</sup>٢) الفروق للقرافي ١/ ٢٢٩، والمنثور للزركشي ١/ ٣٧٣، والأشباه والنظائر للسيوطى ص٣٧٦

<sup>(</sup>۱) الأشبساه والنظبائسر لابن النجيم/ ٣٦٧، والفتباوى الهندية ٤/ ٣٩٦، والفروق للقرافي ١/ ٢٢٩ ط دار إحياء الكتب العربية، والروضة ٣/ ٣٣٨، والمنثور ١/ ٣٧٤، وكشاف السقنساع ٣/ ١٩٤، ١٩٥ ط السنصسر، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٤ ط دار العروبة.

 <sup>(</sup>۲) جامع الفصولين ۲/ ٤، والفتاوى الهندية ٤/ ٣٩٦،
 والأشباه والنظائر للسيوطي / ٣٧٦، وروضة الطالبين
 ٨/ ٢١٦، وكشاف القناع ٥/ ٣٤٣.

في الغد، لأن الرجعة حق للزوج فله تعليقها. (١)

والتفصيل في مصطلح (رجعة).

#### و\_النكاح:

13- لا يجوز تعليق النكاح على شرط عند الخنفية والمالكية، والمذهب عند الشافعية. وأما الحنابلة فلا يجوز عندهم تعليق ابتداء النكاح على شرط مستقبل غير مشيئة الله، لأنه كما جاء في كشاف القناع عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع. (٢) والتفصيل في مصطلح (نكاح).

#### ز ـ الوقف :

٤٧ ـ لا يجوز عند الحنفية تعليق الوقف على شرط، مثل أن يقول: إن قدم ولدي فداري صدقة موقوفة على المساكين، لاشتراطهم التنجيز فيه.

وأما المالكية فجوزوا تعليقه لعدم اشتراطهم التنجيز فيه قياسا على العتق. (٣)

وأما الشافعية: فلا يجوز عندهم ولا يصح تعليق الوقف فيم لا يضاهي التحرير، كقوله: إذا جاء زيد فقد وقفت كذا على كذا، لأنه عقد يقتضي نقل الملك في الموقوف لله تعالى أو للموقوف عليه حالا كالبيع والهبة.

أما ما يضاهي التحرير، كجعلته مسجدا إذا جاء رمضان، فالظاهر صحته كما ذكر ابن الرفعة. ومحل ذلك مالم يعلقه بالموت، فإن علقه به كوقفت داري بعد موتي على الفقراء فإنه يصح. قاله الشيخان، وكأنه وصية لقول القفال: لو عرضها للبيع كان رجوعا. (1)

وأما الحنابلة: فلم يجوزوا تعليق ابتداء الوقف على شرط في الحياة، مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فداري وقف أو فرسي حبيس، ونحوذلك، ولأنه نقل للملك فيها لم يبن على التغليب والسراية فلم يجز تعليقه على شرط كالهبة.

وذكر ابن قدامة أنه لا يعلم في هذا خلافا. وسوى المتأخرون من الحنابلة بين تعليقه بالموت وتعليقه بشرط في الحياة.

وأما تعليق انتهاء الوقف بوقت كقوله: داري وقف إلى سنة، أو إلى أن يقدم الحاج، فلا يصح في أحد الوجهين، لأنه ينافي مقتضى

<sup>(</sup>١) جواهر الإكليل ١/٣٦٣، والدسوقي على شرح الدردير ٢٠ /٢

<sup>(</sup>۲) جامـع الفصـولـين ۲/ ٥، والفتـاوى الهنـديـة ٤/ ٣٩٦، وجواهر الإكليل ١/ ٢٨٤، والتاج والإكليل هامش مواهب الجليـل ٣/ ٤٤٦، والـروضـة ٧/ ٤٠، والمنثور ١/ ٣٧٣، وكشاف القناع ٥/ ٩٧، ٩٨

 <sup>(</sup>٣) نتائج الأفكار ٥/ ٣٧، وحاشية ابن عابدين ٣/ ٣٦٢،
 والدسوقي ٤/ ٨٨

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٥/ ٣٧٢

الـوقف وهـو التأبيـد. وفي الـوجه الآخر: يصح لأنه منقطع الانتهاء. (١)

#### ح ـ الوكالة :

24 - يجوز عند الحنفية والمالكية والحنابلة تعليق الوكالة على شرط، كأن يقول: إن قدم زيد فأنت وكيلي في بيع كذا، لأن التوكيل - كما يقول الكاساني - إطلاق التصرف، والإطلاقات مما يحتمل التعليق بالشرط. ولأن شروط الموكل عندهم معتبرة، فليس للوكيل أن يخالفها، فلو قيد الوكالة بزمان أو مكان ونحو ذلك فليس للوكيل خالفة ذلك. (٢)

وذكر الشافعية في تعليق الوكالة بشرط من صفة أو وقت وجهين:

أصحها: لا يصح قياسا على سائر العقود باستثناء الوصية لقبولها الجهالة، وباستثناء الإمارة للحاجة.

وثانيهما: تصح قياسا على الوصية. (٣)

# \*\*\*

- (١) المغني ٦٢٨/٥، وراجع مصطلح (وقف) في الموسوعة الفقهية.
- (۲) بدائع الصنائع ٦/ ۲۰ ، والتاج والإكليل هامش مواهب الجليل ٥/ ١٩٦ ، والدسوقي ٣/ ٣٨٣
- (٣) نهايـة المحتـاج ٥/ ٢٨، وكشــاف القناع ٣/ ٤٦٢، والمغني (٣) هماية الفقهية .

# تعليل

التعريف :

1 - التعليل لغة: من عل يعل واعتل أي: مرض فهو عليل. والعلة: المرض الشاغل. والجمع علل. (١) والعلة في اللغة أيضا: السبب.

واصطلاحا: تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر. وقيل: إظهار عِليَّة الشيء، سواء أكانت تامة أم ناقصة. (٢)

والعلة عرفها الأصوليون بقولهم: العلة هي الـوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من ترتيب الحكم عليه مصلحة للمكلف من دفع مفسدة أو جلب منفعة.

وللعلة أسماء منها: السبب والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضى وغيرها.

وتستعمل العلة أيضا بمعنى: السبب، لكونه مؤثرا في إيجاب الحكم، كالقتل العمد العدوان سبب في وجوب القصاص.

كما تستعمل العلة أيضا بمعنى: الحكمة،

<sup>(</sup>١) المصباح المنير ولسان العرب وتاج العروس مادة: «علل»

<sup>(</sup>٢) القاموس والتعريفات للجرجاني ص٦١

وهي الباعث على تشريع الحكم أو المصلحة التي من أجلها شرع الحكم. (١)

وتفصيل ذلك ينظر في الملحق الأصولي .

#### تعليل الأحكام:

٢ ـ الأصل في أحكام العبادات عدم التعليل،
 لأنها قائمة على حكمة عامة، وهي التعبد دون
 إدراك معنى مناسب لترتيب الحكم عليه.

وأما أحكام المعاملات والعادات والجنايات ونحوها، فالأصل فيها: أن تكون معللة، لأن مدارها على مراعاة مصالح العباد، فرتبت الأحكام فيها على معان مناسبة لتحقيق تلك المصالح.

والأحكام التعبدية لا يقاس عليها لعدم إمكان تعدية حكمها إلى غيرها. (٢)

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (تعبدي).

#### فوائد تعليل الأحكام:

٣ لتعليل الأحكام فوائد منها: أن الشريعة جعلت العلل معرّفة ومظهرة للأحكام كي يسهل على المكلفين الوقوف عليها والتزامها.

ومنها أن تصير الأحكام أقرب إلى القبول والاطمئنان. (٣)

وتفصيل ذلك ينظر في الملحق الأصولي.

ر۱) التلويـح على التوضيـح ۲/ ۳۷۲ ـ ۳۷۳ ، وجمـع الجوامع

بحاشية العطار وإرشاد الفحول ص٧٠٧

#### تعليل النصوص:

٤ ـ اختلف الأصوليون في تعليل النصوص على أربعة اتجاهات:

أ ـ أن الأصل عدم التعليل، حتى يقوم الدليل عليه.

ب أن الأصل التعليل بكل وصف صالح لإضافة الحكم إليه، حتى يوجد مانع عن البعض.

جــ أن الأصل التعليل بوصف، ولكن لابد من دليل يميز الصالح من الأوصاف للتعليل وغير الصالح.

د ـ أن الأصل في النصوص التعبد دون التعليل. (١)

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (تعبدي) وفي الملحق الأصولي.

#### مسالك العلة:

هي الطرق التي يسلكها المجتهد للوقوف
 على علل الأحكام.

#### المسلك الأول: النص الصريع.

وهو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على التعليل بوصق، بلفظ موضوع له في اللغة من غير احتياج إلى نظر واستدلال.

<sup>(</sup>٢) الموافقات ٢/ ٣٠٠ ـ ٣٠٩، والبرهان ٢/ ٨٩١ ـ ٥٩٧

<sup>(</sup>٣) التلويح على التوضيح ٢/ ٣٨٧، والأحكام للآمدي ٨٨/٣

<sup>(</sup>١) التلويح على التوضيح ٢/ ٣٧٦

وهـوقسمان: الأول: ما صرح فيه بكـون الوصف علة أو سببا للحكم.

الثاني: ما جاء في الكتاب أو السنة معللا بحرف من حروف التعليل.

المسلك الثاني : الإجماع .

المسلك الثالث : الإيهاء والتنبيه.

وهو أن يكون التعليل لازما من مدلول اللفظ، لا أن يكون اللفظ دالا بوضعه على التعليل. وهو على أقسام تنظر في الملحق الأصولي.

المسلك الرابع: السبر والتقسيم.

وهـوحصر الأوصاف في الأصل، وإبطال ما لا يصلح منها للتعليل، فيتعين الباقي للتعليل.

المسلك الخامس: المناسبة والشبه والطرد:

ينقسم الوصف المعلل به إلى قسمين:

أ-ما تظهر مناسبته لترتيب الحكم عليه ويسمى المناسب. وهوأن يترتب الحكم على وصف ظاهر منضبط، يلزم من ترتيب الحكم عليه مصلحة للمكلف من دفع مفسدة أوجلب منفعة. ويعبر عنها بالإخالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد. ويسمى استخراجها تخريج المناط.

ب ـ ما لا تظهر مناسبته لترتيب الحكم عليه وينقسم إلى نوعين:

الأول: أن لا يؤلف من الشارع اعتباره في بعض الأحكام، ويسمى الوصف الطردي.

الثاني: أن يؤلف من الشارع اعتباره في بعض الأحكام، ويسمى الوصف الشبهي.

المسلك السادس : تنقيح المناط وتحقيق المناط والدوران :

وهي راجعة في حقيقتها إلى المسالك المتقدمة ومندرجة تحتها.

وتنقيح المناط: هو إلحاق الفرع بالأصل بنفي الفارق بينهها.

أما تحقيق المناط: فهو أن يجتهد المجتهد في إثبات وجود العلة في الصورة التي هي محل النزاع.

وأما الدوران: فهوأن يوجد الحكم عند وجود الوصف، ويرتفع بارتفاعه. (١)

وفي بعض هذه المسالك خلاف وتفصيل ينظر في الملحق الأصولي.

#### الحديث المعلل:

٦ ـ هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته
 مع أن ظاهره السلامة منها، وهو من أنواع
 الحديث الضعيف. (٢)

<sup>(</sup>۱) الأحكم للآمدي ٣/ ٢٥١ ومابعدها، والمحصول ٢/ القسم الثاني ص١٩٣ ومابعدها، وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٣٧٦، والتلويح على التوضيح ٢/ ٣٧٦

<sup>(</sup>٢) علوم الحديث ص٨١، وشرح ألفية العراقي ١/٢٢٦ ـ

# تراجم الفقهاء

الواردة أسماؤهم في الجزء الثاني عشر

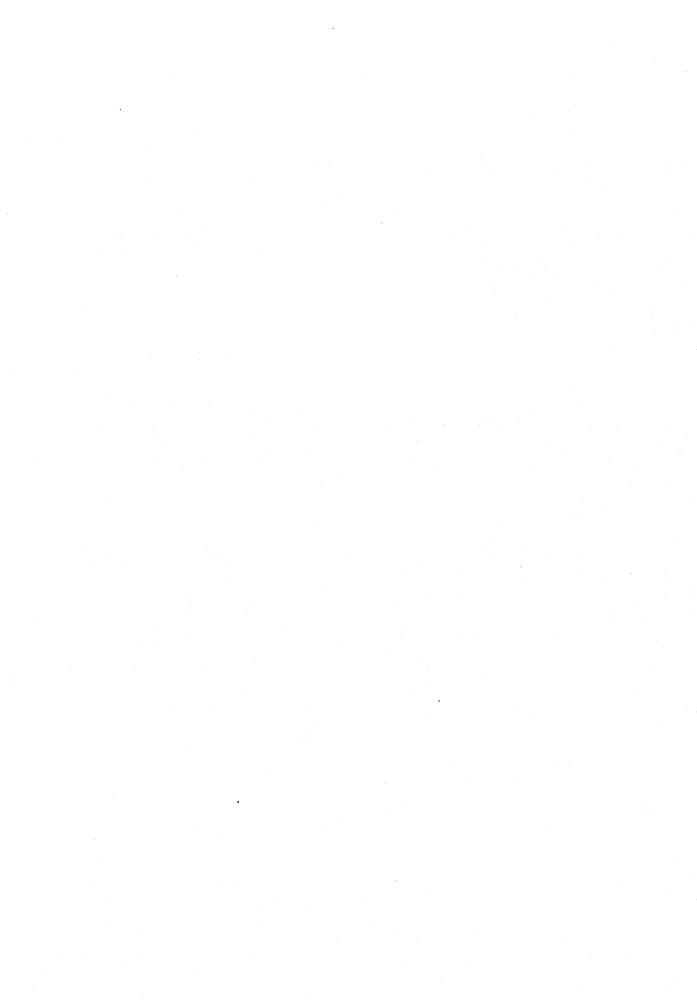

أبي جمرة»، و«بهجة النفوس»، و«المرائي الحسان» في الحديث.

[البداية والنهاية ٣٤٦/١٣، ونيل الابتهاج بهامش الديباج ١٤٠، والأعلام ٢٢١/٤]

ابن أبي حاتم: هو عبدالرحمن بن محمد ابي حاتم: حاتم: تقدمت ترجمته في ج٢ص٣٩٧

> ابن ابي ليلى : تقدمت ترجمته في ج١ص٣٢٥

ابن أبي موسى: هو محمد بن احمد: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٢٥

> ابن الأثير: هو المبارك بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٢ص٣٩٨

ابن بطال: هو علي بن خلف: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٢٦

ابن تميم: هو محمد بن تميم: تقدمت ترجمته في ج١١ص٣٢٦ 2

الألوسي: هو محمود بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٥ص٥٣٣

آمدي: هو علي بن أبي علي: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٢٥

ابراهيم الباجوري: هو ابراهيم بن محمد الباجوري:

تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٤٤

ابراهيم النخعي: هو ابراهيم بن يزيد: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٢٥

ابن أبي جمرة ( ؟ ـ ٦٩٥ هـ).

هو عبدالله بن سعد بن أبي جمرة، أبو محمد، الأزدي، الأندلسي. من العلماء بالحديث، مالكي. أخذ عنه صاحب المدخل ونقل عنه كثيرا في كتابه.

من تصانیفه: «جمع النهایة» اختصر به صحیح البخاري، ویعرف به «مختصر ابن

ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن عبدالحليم:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٦

ابن تيمية : هو عبد السلام بن عبدالله تقدمت ترجمته في ج١ص٣٢٦

ابن جريج: هو عبدالملك بن عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٢٦

ابن جنك : ر : الخليل بن أحمد.

ابن الجوزي : هو عبدالرحمن بن علي : تقدمت ترجمته في ٢ص٣٩٨

ابن الحاج : هو محمد بن محمد المالكي : تقدمت ترجمته في ج٣ص ٣٤٠

> ابن الحاجب : تقدمت ترجمته في ج١ص٣٢٧

ابن حامد : هو الحسن بن حامد: تقدمت ترجمته في ج٢ص٣٩٨

ابن حبان : هو محمد بن حبان : تقدمت ترجمته في ج٢ص٣٩٩

ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٩٩

> ابن حجر العسقلاني: تقدمت ترجمته في ج٢ص٣٩٩

ابن حجر المكي : هو أحمد بن حجر الهيتمي:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٧

ابن حکیم (٤٨٤ ـ ٥٦٧هـ)

هو محمد بن أسعد بن محمد بن نصر بن حكيم، أبو المظفر، الحكيمي، وعرف بابن حكيم، واعظ من فقهاء الحنفية. تفقه على الحسين بن محمد بن علي الرئيس ونور الهدى السزيني وأبي علي بن بنهان. وعنه روى أبوالمواهب بن حصري وأبونصر الشير ازي قال ابن النجار: درس بدمشق بمدرسة طرخان، ثم بنى له الأمير الواثق المعروف بمعين الدولة مدرسة، ودرس بالمدرسة الصادرية اياما.

من تصانيف : «تفسير القرآن»، و«شرح المقامات الحريرية»، و«شرح شهاب الأخبار» للقضاعي .

[تاج التراجم ٥٣، والجواهر المضيئة ٢/٢٣، وطبقات المفسرين للداودي ٢٠٠٨، والأعلام ٢/٦٦].

ابن حمدان (۲۰۳ ـ ۲۹۵هـ)

هو أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان، أبوعبدالله، النمري الحراني. فقيه حنبلي، أديب. سمع بحران من الحافظ عبدالقادر الرهاوي وهو آخر من روى عنه ومن الخطيب أبي عبدالله بن تيمية وغيره. وقرأ بنفسه على الشيوخ وجالس ابن عمه الشيخ مجد الدين ابن تيمية وبحث معه كثيرا وبرع في الفقه ابن تيمية وبحث معه كثيرا وبرع في الفقه وانتهت إليه معرفة المندهب ودقائقه وغوامضه. وولى نيابة القضاء بالقاهرة.

من تصانيفه: «الرعاية الكبرى»، و«الرعاية الكبرى»، و«الرعاية الصغرى» كلاهما في الفقه، و«صفة المفتي والمستفتي»، و«مقدمة في أصول الدين»، و«الإيجاز في الفقه الحنبلي».

[شمنذرات المذهب ٤٢٨/٥، والأعلام ١١٦/١، ومعجم المؤلفين ٢١١/١].

ابن خزیمة : هو محمد بن إسحاق: تقدمت ترجمته في ج ۸ ص ۲۷٦

ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج ٤ ص ٣١٩

ابن رجب: هو عبدالرحمن بن أحمد: تقدمت ترجمته ج ۱ ص ۳۲۸

ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد): تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٨

> ابن رسلان: هو أحمد بن حسين: تقدمت ترجمته في ج ٦ ص ٣٤٠

ابن الرفعة : هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ٩ ص ٢٨٤

ابن الزبير: هو عبدالله بن الزبير: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٩

ابن سريج : هو أحمد بن عمر: تقدمت ترجمته في ١ ص ٣٢٩

ابن سیرین: هو محمد بن سیرین: تقدمت ترجمته فی ج ۱ ص ۳۲۹

#### ابن الشاط (٦٤٣ ـ ٧٢٣هـ)

هو قاسم بن عبدالله بن محمد بن الشاط، أبومحمد، أبوالقاسم، الأنصاري الاشبيلي. فقيه، مالكي، فرضي، شارك في بعض العلوم، أخذ عن عن أبي علي الحسن بن الربيع وإجازه أبوالقاسم بن البراء وابن أبي الدنيا وابن الغماز وغيرهم. وعنه أبوزكريا بن

الهذيل وابن الحباب والقاضي أبوبكربن شبرين وغيرهم .

من تصانيفه: «أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق»، و«تحفة الرافض في علم الفرائض»، و«تحرير الجواب في توفير الثواب».

[الديباج ٢٢٦، وشجرة النور الزكية ٢١٧، ومعجم المؤلفين ٨/٥٠١].

ابن شبرمة: هو عبدالله بن شبرمة: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٠٠

ابن الصباغ: هو عبدالسيد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٤٢

ابن الصلاح: هو عثمان بن عبدالرحمن: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٠

> ابن عابدین: محمد أمین بن عمر: تقدمت ترجمته فی ج ۱ ص ۳۳۰

> ابن عباس: هو عبدالله بن عباس: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٠

ابن عبدالبر: هو يوسف بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٠٠

ابن عبدالسلام: هو محمد بن عبدالسلام: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣١

> ابن العربي: هو محمد بن عبدالله؛ تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣١

ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣١

> ابن عقيل : هو علي بن عقيل: تقدمت ترجمته في ج٢ص٢٠٠

ابن عمر: هو عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣١

ابن فرحون: هو ابراهيم بن علي تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣٢

ابن القاسم: هو عبدالرحمن بن القاسم المالكي:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٢

ابن قدامة: هو عبدالله بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣٣

ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣٣

ابن كثير: هو اسهاعيل بن عمر: تقدمت ترجمته في ج٧ص ٣٣٠

ابن مفلح: هو محمد بن مفلح: تقدمت ترجمته في ج٤ص٣٢١

ابن المقري: هو اسهاعيل بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

> ابن المنذر: هو محمد بن ابراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

> ابن ناجي : هو قاسم بن عيسى: تقدمت ترجمته في ج ٦ ص ٣٤١

ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٤

> ابن نجيم: هو عمر بن إبراهيم: تقدمت ترتجمته في ج ١ ص ٣٣٤

#### ابن وضّاح (۱۹۹ ـ ۲۸۶هـ)

هو محمد بن وضاح بن يزيد، قيل: ابن بديع، أبوعبدالله المالكي مولى عبدالرحمن بن معاوية الأندلسي. فقيه، محدث، حافظ، روي عن يحيى بن يحيى ومحمد بن خالد ومحمد بن المبارك الصوري وإبراهيم بن المنذر وعبدالملك بن حبيب وغيرهم.

وعنه أحمد بن خالد وابن لبابة وابن المواز

ابن اللباد ( ۲۵۰ ـ ۳۳۳ هـ )

هو محمد بن محمد بن وشاخ ، ابوبكر القير واني . المعروف بابن اللباد فقيه مالكي . مفسر . لغوي . تفقه بيحيى بن عمر وأخيه محمد وابن طالب وسعيد الحداد وغيرهم . تفقه به ابن حارث وابن أبي زيد . وروى عنه جماعة منهم زياد بن عبدالرحمن وابن المنتاب .

من تصانيف : «الآثار والفوائد» في عشرة أجزاء، و«كتاب الطهارة»، و«فضائل مكة»، و«فضائل مالك بن أنس».

[الديباج ٢٤٩، وشجرة النور الزكية ٨٤، والاعلام ٢٤٢/، ومعجم المؤلفين ٣٠٩/١١]

ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبدالعزيز تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣

ابن ماجة :

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

ابن مسعود: هو عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٦٠

وقاسم بن أصبغ ووهب بن مسرة وغيرهم. وقال الحميدي: من الرواة المكثرين والأئمة المشهورين وكان أحمد بن خالد لا يقدم أحدا عليه وكان يعظمه جدا ويصف فضله وورعه.

من تصانيفه: «كتاب العباد والعوابد»، و«رسالة السنة»، و«كتاب الصلاة في التعليق».

[شجرة النور الزكية ٧٦، والديباج المندهب ٢٣٩، ولسان الميزان ٥/٤١٦، والأعلام ٣٥٨/٧].

ابن وهب: هو عبدالله بن وهب المالكي: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٥

ابن وهبان (۷۲٦ ـ ۷۲۸هـ)

هو عبدالوهاب بن أحمد بن وهبان، أبو محمد الدمشقي الحنفي. فقيه مقرىء، أديب. أخد الفقه عن فخرالدين أحمدبن علي بن الفصيح والحسن السغناقي وعن محمد البخاري وشمس الأئمة الكروري وغيرهم. قال ابن حجر في الدرر الكامنة: تمهر وتميز في الفقه والعربية والقراءات والأدب ودرس وأفتى وولى قضاة حماة.

من تصانيف : « منظومة قيد الشرائد ونظم الفرائد» ، و«عقد القلائد في حل قيد

الشرائد» في فروع الفقه الحنفي، و«نهاية الاختصار في أوزان الاشعار».

[ الدرر الكامنة ٢٣٣٤، وشذرات الذهب ٢١٢٦، والفوائد البهية ١١٣، ومعجم المؤلفين ٢٢١/٦.

ابن يونس: هو أحمد بن يونس المالكي: تقدمت ترجمته في ج١٠ص٣١٥

أبو إسحاق الأسفرايني: هو ابراهيم بن محمد:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٥

أبو أمامة: هو صُدّى بن عجلان: تقدمت ترجمته في ج٣ص٣٤٥

> أبو بكر الصديق : تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٣٦

أبو بكر الطرطوشي : هو محمد بن الوليد : تقدمت ترجمته في ج١ص٣٥٨

> أبو ثور: هو ابراهيم بن خالد: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣٦

أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣٦ أبو عبيد : هو القاسم بن سلام : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧

أبو علي : لعله المراد به أبو علي بن أبي

تقدمت ترجمته في ج٥ص ٣٣٨

أبو عمرو الداني: هو عثمان بن سعيد: تقدمت ترجمته في ج٤ ص٣٢٣

أبو قلابة: هو عبدالله بن زيد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٨

أبو محمد الجويني : هو عبدالله بن يوسف: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٥

أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٨

أبو هريرة : هو عبدالرحمن بن صخر: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣٩

أبو الهياج الأسدي ( ؟ - ؟ ) هو حيان بن حصين، أبوالهياج الأسدي، الكوفي، التابعي.

روى عن علي وعمار رضي الله عنهما. وعنه

أبو داود: هو سليهان بن الأشعث: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣٧

أبو ذر: هو جندب بن جنادة: تقدمت ترجمته في ج٢ص٣٠٤

أبو زيد : هو محمد بن أحمد : تقدمت ترجمته في ج٩ ص٢٨٦

أبو طالب : هو أحمد بن حميد الحنبلي: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٧

أبو الطيب الطبري: هو طاهر بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٤٣

أبو سعيد الخدري: هو سعّد بن مالك: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣٧

أبو طلحة : هو زيد بن سهّل : تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٨

أبو العالية: هو رفيع بن مهران: تقدمت ترجمته في ج٦ص ٣٤٣

ابناه جرير ومنصور وأبو وائل والشعبي. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: تابعي ثقة. وقال ابن عبدالبر كان كاتب عمار رضي الله عنه.

[ تهذيب التهذيب ٦٧/٣ ].

أبويعلي : هو محمد بن الحسين : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٤

أبو يوسف : هو يعقوب بن ابراهيم : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٩

أبي بن كعب : تقدمت ترجمته في ج٣ص٣٤

الأتاسي : هو خالد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٣ص٣٤٩

الأثرم: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩

أحمد بن حنبل : تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣٩

أحمد الرملي : هو أحمد بن حمزة الرملي : تقدمت ترجمته في ج١ص٣٥٣

> اسحاق بن راهویه: تقدمت ترجمته في ج۱ ص ٣٤٠

الإسنوي: هو عبدالرحيم بن الحسن: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٩

الأسود ( ؟ ـ ٥٧ هـ )

هو الأسود بن يزيد بن قيس، أبوعمر، النخعي. تابعي، فقيه من الحفاظ، كان عالم الكوفة في عصره. روى عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وبلال وعائشة رضي الله عنهم. وعنه ابنه عبدالرحمن واخوه عبدالرحمن وابن اخته ابراهيم بن يزيد النخعي وغيرهم. قال ابوطالب عن أحمد ثقة. وقال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث صالحة. قال ابن حبان في الثقات كان فقيها زاهدا.

[ تهذيب التهذيب ١/٣٤٣، وتذكرة الحفاظ / ٣٤٣، والأعلام ١/٢٣٠].

أشهب: هو أشهب بن عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤١

الإمام الحرمين: هو عبدالملك بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٣ص ٣٥٠

أنس بن مالك : تقدمت ترجمته في ج٢ص٢٠٤

الأوزاعي: هو عبدالرحمن بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٤١ البزدوي: هو علي بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٤٣

بشير بن الخصاصية ( ؟ - ؟ )

هو بشير بن معبد، وقيل بن يزيد بن معد بن ضباب بن سبع، المعروف بابن الخصاصية. صحابي. وكان اسمه زحماً فسهاه النبي على بشيراً، روى عن النبي على . وعنه بشير بن نهيك وجري بن كليب وغيرهما.

[الاصابة ١/١٥٩، وأسد الغابة ١/٢٢٩، وتهذيب التهذيب ١/٤٦٧]

> البغوي : هو الحسين بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٤٣

البلقيني : هو عمر بن رسلان : تقدمت ترجمته في ج١ص٣٤٤

بهـز بن حكيم : تقدمت ترجمته في ج٣ص٣٥٢

البهوتي : هو منصور بن يونس: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٤

البيضاوي : هو عبد الله بن عمر : تقدمت ترجمته في ج ١٠ص ٣١٩ **U** 

الباجي : هو سليهان بن خلف: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٤٢

البجيرمي ( ١١٣١ - ١٢٢١ هـ ).

هو سليان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي الأزهري. نسبته إلى بجيرم قرية من قرى الغربية بمصر. فقيه، محدث. أخذ عن الشيخ موسى البجيرمي والشيخ على العشاوي والشيخ الحفني والشيخ على الصعيدي.

من تصانیف : «حاشیته علی شرح المنهج»، و «التجرید لنفع العبید»، و «تحفة الحبیب علی شرح الخطیب».

[حلية البشر ٢ / ٦٩٤، وايضاح المكنون / ٢٧٨، ومعجم المؤلفين ٤ / ٢٧٥] البخاري : هو محمد بن اسهاعيل : تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٤٣

البراء بن عازب: تقدمت ترجمته في ج٦ص٣٤٥

البيهقي: هو أحمد بن الحسين: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٧٠٤



ت

الثوري : هو سفيان بن سعيد: تقدمت ترجمته في ج١ص٥٣٥

> الترمذي: هو محمد بن عيسى: تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٤٤

5

التمرتاشي ( توفي في حدود ٢٠٠ هـ )

الدين، ابومحمد، قيل: ابوالعباس: التمرتاشي . الحنفي الخوارزمي ، التمرتاشي نسبة إلى تمرتاش قرية من قرى خوارزم.

هو أحمد بن اسماعيل بن محمد، ظهير مفتى خوارزم.

من تصانيفه: « فتاوى التمرتاشي»، و«شرح الجــــامع الصــــغير»، و « كتاب التر اويح».

[الفوائد البهية ١٥، والجواهر المضيئة ١/١٦، وكسف الظنون ١٢٢١، ومعجم المؤلفين ١/١٦٧].

جابر بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٤٥

جرير بن عبدالله:

تقدمت ترجمته في ج٦ص٣٤٦

جعفر بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٣ص٣٥٣

الحافظ العراقي: هو عبدالرحيم بن حسين: تقدمت ترجمته في ج٢ص٢٤ حماد بن سلمة:

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٠

حنبل الشيباني: هو حنبل بن إسحاق: تقدمت ترجمته في ج ٤ ص ٣٢٧

ح

الخطابي: هو حمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٩

الخطيب الشربيني: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٦

الخليل بن أحمد (٢٨٩ ـ ٣٧٨هـ)

هو الخليل بن أحمد بن محمد بن الخليل، أبو سعيد السجزي، المعروف بابن جنك فقيه، حنفي، قاض. كان شيخ أهل الرأي في عصره، وكان صاحب فنون في العلوم. طاف الدنيا شرقا وغربا وسمع الحديث. ومات قاضيا بسمرقند.

[النجوم الزاهرة ٤ /١٥٣ ، شذرات الذهب ١/٣، والأعلام ٢/٣٦٣]. الحاكم: هو محمد بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٨٠٤

الحجاوي : هو موسى بن أحمد : تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٠٨

حذيفة:

" تقدمت ترجمته في ج ۲ ص ٤٠٩

الحسن البصري: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٦

الحسن بن زیاد: تقدمت ترجمته فی ج ۱ ص ۳٤۷

الحسن بن علي : تقدمت ترجمته في ج ۲ ص ٤٠٩

الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٧

الحكم: هو الحكم بن عتيبة: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٠

حماد بن أبي سليهان : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٨

الدسوقي: هو محمد بن أحمد الدسوقي: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٠

2

الداودي (٣٧٤ ـ ٤٦٧ هـ)

هو عبدالرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود، أبوالحسن، الداودي، البوسنجي فقيه، محدث. تفقه على أبي بكر القفال وأبوالطيب الصعلوكي وأبي حامد الاسفرايني وأبي الحسن الطليسي، وسمع عبدالله بن أحمد بن حموية السرخسي وأبا محمد بن أبي سريج وأبا طاهر الزيادي وغيرهم. روي عنه أبوالوقت ومسافر بن وأبوالمحاسن اسعد بن زياد الماليني وغيرهم، وأبوالمحاسن اسعد بن زياد الماليني وغيرهم، وقال عبدالله بن يوسف الجرجاني: استقر والتذكير إلى أن توفي وكان له حظ من النظم والنثر.

[طبقات الشافعية ٢٢٨/٣، وشذرات السذهب ٣٢٧/٣، والنجوم والزاهرة ٥/٩٩، ومعجم المؤلفين ١٩٢/٥].

الدردير : هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٠

J

الرافعي: هو عبدالكريم بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥١ الروياني: هو عبدالواحد بن إسماعيل: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٢

Ć

الزركشي: هو محمد بن بهادر:
تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٢ زفر: هو زفر بن الهذيل: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٣ الزهري: هو محمد بن مسلم: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٣

زيد بن خالد الجهيني : تقدمت ترجمته في ج ١١ ص ٣٧٨ سحنون: هو عبدالسلام بن سعيد: تقدمت ترجمته في ج٢ص٢١

س

السرخسي: هو محمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٢ص٤١٣

> سالم بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٣

سعد بن أبي وقاس: هو سعد بن مالك: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٥٤

السامري ( ؟ - ؟ )

سعید بن جبیر: تقدمت ترجمته فی ج۱ص۳۵

هو ابراهيم بن العباس، ويقال ابن أبي العباس، أبو اسحاق، السامري الكوفي. وروى عن شريك القاضي وابن الزناد وبقية وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل والصغاني والدوري وغيرهم. قال أحمد. صالح الحديث. وقال مرة: لا بأس به. وقال الدارقطني وغيره: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.

سعید بن المسیب: تقدمت ترجمته فی ج۱ ص۲۵۶

[تهـذيب التهـذيب ١٣١/١، وميـزان الاعتدال ١٩٩١].

سعید بن منصور: تقدمت ترجمته فی ج۷ص۳۳۳

السبكي : هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي :

سلمان الفارسي: تقدمت ترجمته في ج٣ص٣٥٨

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣

سهل بن حنيف: تقدمت ترجمته في ج١١ص٣٧٩

> السبكي: هو علي بن عبدالكافي: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٥٤

سهل بن سعد الساعدي: تقدمت ترجمته في ج٨ص٢٨٣

السيوطي: هو عبدالرحمن بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ص٥٥٥

ش

شارع السراجية: هو علي بن محمد الجرجاني:

تقدمت ترجمته في ج٤ ص٣٢٦

الشاطبي: هو ابراهيم بن موسى: تقدمت ترجمته في ج٢ص٤١٣

الشافعي: هو محمد بن ادريس: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٥٥

الشبراملسي: هو علي بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٥٥

الشربيني: هو محمد بن أحمد. تقدمت ترجمته في ج١ص٣٥٦

الشرواني: هو الشيخ عبدالحميد: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٥٦

شریح : هو شریح بن الحارث: تقدمت ترجمته فی ج۱ص۳۵۲

شريك: هو شريك بن عبدالله النخعي: تقدمت ترجمته في ج٣ص ٣٥٩

> الشعبي: هو عامرٌ بن شراحيل: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٥٦

شمس الأئمة الجلواني: هو عبدالعزيز بن أحمد:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٧

الشوكاني: هو محمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج٢ص٤١٤

الشيخان: تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١ ص٣٥٧

ص

صاحب الإنصاف: هو على بن سليهان المرداوي: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٧٠

صاحب البيان: هو إبراهيم بن مسلم المقدسي:

تقدمت ترجمته في ج٩ص٢٨٣

صاحب التبصرة: هو ابراهيم بن علي ابن فرحون تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٢

صاحب الخلاصة : : هو طاهر بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٥ص٣٤٤

صاحب الدر المختار : هو محمد بن علي : تقدمت ترجمته في ج١ص٣٤٧

صاحب الذخيرة: هو محمود بن أحمد: ر: المرغيناني

صاحب روضة الطالبين: هو يحيى بن شرف النووي:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٣

صاحب شرح الاقناع: هو منصور بن يونس البهوتي:

تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٤٤

صاحب الفتاوى التمرتاشية: ر: التمرتاشي، أحمد بن اسهاعيل.

صاحب كشاف القناع: هو منصور بن يونس:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٤

صاحب المجموع: هو يحيى بن شرف: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٧٣

صاحب فتح الجليل: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٢ص٤١٤

صاحب فتح الغفار: هو زين الدين ابن

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

الصاحبان:

تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١ ص٣٥٧

الصدر الشهيد ( ٤٨٣ ـ ٤٣٦ هـ)

هو عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة ، أبومحمد، حسام الدين، الحنفي. المعروف بالصدر الشهيد فقيه. اصولي. من أكابر الحنفية. تفقه على والده برهان الدين الكبير عبدالعزيز، وناظر العلماء ودرس للفقهاء. وكان الملوك يصدرون عن رأيه. وتوفى شهيدا.

من تصانیف : «الفتاوی الکبری»،

و«الفتاوى الصغرى»، و«عمدة المفتى والمستفتى»، و«شرح أدب القاضي» للخصاف، و«شرح الجامع الصغير»، و«الواقعات الحسامية».

[الفوائد البهية ١٤٩، والجواهر المضيئة ١/١٣، والأعلام ٥/٢١٠، ومعجم المؤلفين ١/١٧]

الصيدلاني: هو محمد بن داود: تقدمت ترجمته في ج ١ ١ ص ٣٨٢

ط

طاوس: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٨

الطبراني: هو سليهان بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٢ص٥١٥

الطحاوي: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٥٨

الطحطاوي: هو احمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٥٨

ع

عائشة :

تقدمت ترجمتها في ج١ ص٣٥٩

عبدالجبار بن عمر (؟ ـ بعد ٢٦٠ هـ)

هوعبدالجباربن عمر، أبوعمرويقال أبوالصباح، الأيلي الأموي مولاهم. روى عن النهري وابن المنكدر ونافع مولى ابن عمر وربيعة ويحيى بن سعد الأنصاري وغيرهم. وعنه رشدين بن سعد وابن المبارك وابن وهب وأبو عبدالرحمن المقري وغيرهم. قال السدوري عن ابن معين ضعيف ليس بشيء. وقال ابن أبي حاتم: وقال ابن سعد يكنى أباالصباح وكان بافريقية وكان ثقة عن أبي زرعة، واهي الحديث وأما مسائله فلا أبي زرعة، واهي الحديث وأما مسائله فلا

تهذيب التهذيب ١٠٣/٦

عبد بن حميد ( ؟ ـ ٢٤٩ هـ ).

هو عبد بن حميد بن نصر، أبو محمد، الكِسّي، قيل اسمه عبدالحميد الكِسّي نسبة

إلى كِس (مدينة قرب سمرقند) من حفاظ الحديث، سمع يزيد ابن هارون وابن فديك ومحمد بن بشر العبدي وعلي بن عاصم وحسمين بن علي الجعفي وطبقتهم. حدث عنه عمر بن بجير وبكر بن المرزبان وابـراهيم بن خريم الشـاشي وغيرهم. قال الذهبي: كان من الأئمة الثقات.

من تصانيفه: « مسند» كبير ، و«تفسير». [شــذرات الـذهب ١٢٠/١، وتـذكـرة الحفاظ ٢٠٤/٢، واللباب ٩٨/٣، والأعلام ٤/١٤]

> عبد الرحمن بن أبي بكرة: تقدمت ترجمته في ج٨ص٧٨٥

عبدالرحن بن حرملة (؟ ـ ١٤٥هـ)

هوعبدالرحمن بن حرملة بن عمروبن سنة، أبوحرملة، الأسلمي. روي عن سعيد بن المسيب وحنظلة بن علي الأسلمي وعمروبن شعيب وغيرهم. وعنه الثوري والأوزاعي ومالك وسليمان بن بلال وحاتم بن إسهاعيل وغيرهم.

قال محمد بن عمرو: كان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطىء. وقال إسحاق عن ابن معين:

صالح، وقال أبوحاتم يكتب حديثه ولا يحتج

[تهــذيب التهــذيب ١٦١/٦، وميـزان الاعتدال ٢/٥٥٦].

عبدالرحمن بن يعمر (؟ - ؟)

هو عبدالرحمن بن يعمر، الدّيلي. قال ابن حجـر: يكنى أبـا الأسـود، صحابي، روى عن النبي على حديث: «الحبج عرفة»، وحديث النهي عن الدباء والمزفت. وعنه بكير بن عطاء الليثي. قال ابن حجر: ذكر ابن حبان في الصحابة أنه مكي سكن

[الإصابة ٢/٥/٢، وأسد الغابة ٣٩٩/٣، والإستيعاب ٢/٢٥٨، وتهذيب التهذيب ٦/١٦].

#### عبدالعزيز البخاري (؟ ـ ٧٣٠هـ)

هو عبدالعزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين، البخاري. فقيه حنفي من علماء الأصول. تفقه على عمه محمد المايمرغي وأخنذ أيضاعن حافظ البدين الكبير محمد البخاري، والكردري ونجم الدين عمر النسفي وأبي اليسر محمد البزدوي وعبدالكريم البزدوي وغيرهم.

وعنه قوام الدين محمد الكاكي وجلال

الدين محمد بن محمد الخبازي وغيرهما.

من تصانيفه: «شرح أصول البزدوي» المسمى بكشف الأسرار، و«شرح المنتخب الحسامي».

[الفوائد البهية ٩٤، والجواهر المضيئة ١/٣٧٨، والأعلام ١٣٧/٤، ومعجم المؤلفين ٥/٢٤٢].

#### عبدالقادر الجيلاني (٤٧١ ـ ٥٦١هـ)

هو عبدالقادر بن موسى بن عبدالله بن جنكي دوست الحسني، أبو محمد، الجيلاني أو الكيلاني. هذه النسبة إلى جيلان وهي بلاد معروفة وراء طبرستان انتقل إلى بغداد شابا فاتصل بشيوخ العلم والتصوف، وبرع في أساليب الوعظ، وتفقه، وسمع الحديث، وقرأ الأدب، وتصدر للتدريس والإفتاء في بغداد.

تفقه في مذهب الإمام أحمد على أبي الحوفاء بن عقيل وأبي الخطاب وأبي الحسن محمد بن القاضى والمبارك المخرمي.

من تصانيفه: «الغنية لطالب طريقة الحق»، و«الفتوضات الرباني»، و«الفيوضات الرباني».

[شذرات الذهب ١٩٨/٤، والبداية والنهاية ٢٥٢/١٢، والأعلام ١٧١/٤، ومعجم المؤلفين ٥/٣٠٧].

عبدالله بن السائب (؟ - ؟)

هو عبدالله بن السائب الكندي، يقال الشيباني الكوفي. تابعي روي عن أبيه وعبدالله بن معقل بن مقرن وعن أبي هريرة وعبدالله بن قتادة المحاربي الكوفي. وعنه الأعمش وأبوإسحاق الشيباني والعوام بن حوشب وسفيان الثوري وغيرهم.

قال ابن معين وأبوحاتم والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.

[تهــذيب التهــذيب ٥/ ٢٣٠، وميـزان الاعتلال ٢٦/٢٤].

عبدالله بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٩

عبدالملك بن يعلى: تقدمت ترجمته في ج٥ ص٣٤٥

عثمان بن أبي العاص: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٦

عثهان بن عفان: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٠

عَدِيّ بن حاتم (؟ ـ ٦٨هـ) هوعدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن

حسرج، أبو طريف، ويقال أبووهب، الطائي. صحابي أسلم السنة التاسعة للهجرة. روى عن النبي على وعن عمر رضي الله عنه، وروى عنه عمرو بن حريث وعبدالله بن معقل بن مقرن وعامر الشعبي وعبدالله بن عمر وبلال بن المنذر وغيرهم. كان رئيس طبىء في الجاهلية والإسلام، وقام في حرب السردة باعمال كبيرة حتى قال ابن الأثير: خير مولود في أرض طبىء وأعظمه الأثير: خير مولود في أرض طبىء وأعظمه بركة عليهم، شهد فتح العراق، والجمل، وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بجودة وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بجودة المثل.

[الإصابة ٢/٨٦٤، وتهذيب التهذيب ١٦٦/٧، والأعلام ٥/٨].

العدوي: هو علي بن أحمد المالكي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٥

> عروة بن الزبير: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٧

> عزالدين بن عبدالسلام: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٧

> ع**قبة بن عامر:** تقدمت ترجمته في ج۲ ص٤١٧

عطاء بن أسلم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٠

عكرمة:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦١

علقمة بن قيس: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦١

علي بن أبي طالب: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٦١

عمران بن حصين: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٢

عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته في ج۱ ص٣٦٢

عمر بن عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٢

عمرو بن شعيب: تقدمت ترجمته في ج٤ ص٣٣٢

عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته في ج٦ص٤٥٥

## ق

الغزالي: هو محمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٦٣

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٨

> القاضي حسين: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٩

> > قاضيخان:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٥

القاضي شريح: هو شريح بن الحارث: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٦٤

القاضي عياض: هو عياض بن موسى: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٤

> قتادة بن دعامة : تقدمت ترجمته في ج١ص٣٦٥

> القرافي: هو أحمد بن ادريس: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٥

غ

ف

فضالة بن عبيد ( ؟ ـ ٥٣ هـ ).

هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب، أبو محمد، الأنصاري الأوسي، صحابي، ممن بايع تحت الشجرة. شهد أحدا ومابعدها، وشهد فتح الشام ومصر، روى عن النبي على وعن عمر وأبي الدرداء. روى عنه أبوعلي ثمامة بن شفى وحنش بن عبدالله الصنعاني وأبويزيد الخولاني وغيرهم. وله خمسون حديثا.

[تهذيب التهذيب ٢٦٧/٨، والإصبابة ٢٠٦/٣، والإستيعاب ٢٠٦/٣، والإستيعاب ٢٠٦٢، والأعلام ٥/٩٤٩

القرطبي: هو محمد بن أحمد:
تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٩
القليوبي: هو أحمد بن أحمد:
تقدمت ترجمته في ج١ص٣٦٦
القفال: هو محمد بن أحمد الحسين:
تقدمت ترجمته في ج١ص٣٦٥

### 5

الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٦٦ الكرخي: هو عبيد الله بن الحسن: تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٦٦ كعب بن عجرة: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٩

ل

ليث بن أبي سُليم ( بعد ٦٠ ـ ١٣٨ هـ ). هو ليث بن أبي سليم بن زنيم، أبـوبكـر

الكوفي. محدث. حدث عن أبي بردة والشعبي ومجاهد وطاوس وعطاء وعكرمة وغيرهم. حدث عنه الثوري وشريك، وأبو عوانة وأبو إسحاق الفزاري وغيرهم. قال أحمد بن حنبل. ليث بن أبي سليم مضطرب الحديث ولكن حدث عنه الناس. وقال أبو معمر القطيعي: كان ابن عيينه يضعف ليث بن أبي سليم. أحمد بن يونس عن فضيل بن عياض قال: كان ليث بن أبي سليم أعلم أهل الكوفة بالمناسك. وقال أبو داود: سألت يحيى عن ليث، فقال: ليس به بأس وقال عامة شيوخه لا يعرفون.

[طبقات ابن سعد ۲۲۳/۱، وتهذیب التهذیب ۲۰۷۸، وشدرات الذهب ۲۰۷/۱ وشدرات الدهب

م

مالك: هو مالك بن أنس: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٦٩

الماوردي: هو علي بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٩

محمد بن حاطب:

تقدمت ترجمته في ج ٤ ص ٣٣٤

المرداوي: هو علي بن سليمان: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٠

المروزي: هو إبراهيم بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٢١

المزني: هو إسهاعيل بن يحيى المزني: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧١

> مسلم: هو مسلم بن الحجاج: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧١

المسور بن مخرمة : تقدمت ترجمته في ج١ ص٤٢٢

مصعب بن سعد بن أبي وقاص (؟ ـ ١٠٣هـ)

هومصعب بن سعد بن أبي وقاص، أبو زرارة المدني الزهري. تابعي: روى عن أبيه وعلى وطلحة وعكرمة بن أبي جهل وعدي بن حاتم وابن عمرو والزبير ابن عدي والحكم بن عتيبة وغيرهم. وذكر ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدنية وقال: كان ثقة

كشير الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلي: تابعي ثقة.

[تهذيب التهذيب ١٠/١٠، وطبقات ابن سعد ٥/١٦٩].

> مطرف بن عبدالرحمن: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٢٢

معاوية بن الحكم: تقدمت ترجمته في ج١٠ ص٣٣٣

معقل بن سنان (؟ ـ ٣٣هـ)

هو معقل بن سنان بن مظهر، أبومحمد، الأشجعي، صحابي. من القادة الشجعان. كانت معه راية قومه يوم حنين ويوم فتح مكة. وروى عن النبي على قصة تزويج بروع بنت واثق. وروى عنه عبدالله بن عمر ومسروق وعلقمة والأسود وعبدالله بن عتبة بن مسعود والحسن البصري وغيرهم.

[تهـذيب التهذيب ٢٣٣/١٠، والإصابة ٢٦٦/٣، والأعلام ٢٨٧/١].

المناوي: هو محمد عبدالرؤف: تقدمت ترجمته في ج١١ ص٣٨٩

موسى بن عقبة:

تقدمت ترجمته في ج٢ص٤٢٦

میمون بن مهران : تقدمت ترجمته فی ج۱۰ ص۳۳۶

ن

النخعي: هو إبراهيم النخعي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥

النووي: هو يحيى بن شرف: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٣

و

وَلِيُّ الله الدهلوي (١١١٠ - ١١٧٦هـ) هو أحمد بن عبدالرحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصور، أبو عبدالعزيز، الهندي المعروف بشاه ولي الله الدهلوي.

فقيه حنفى. عالم مشارك في بعض العلوم.

من تصانيفه: «عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد»، و «حجة الله البالغة» و«الفوز الكبير في أصول التفسير»، و«الأنصاف في بيان سبب الاختلاف»، و«الإرشاد إلى مهات الأسناد».

أِالأعلام 1/111، والمجـــدون في الإسلام ٤٤٢، ومعجم المؤلفين 1/٢٧٢].





# فهرس تفصيلي



| الفقسرات      | الموضـــوع                         | الصفحة |
|---------------|------------------------------------|--------|
| A-1           | تشبه                               | ۱۳_۰   |
| . <b>\</b>    | التعريف                            | ٥      |
| <b>Y</b>      | الألفاظ ذات الصلة                  | ٥      |
|               | الأحكام المتعلقة بالتشبه           | ٥      |
| ٤             | أولا ـ التشبه بالكفار في اللباس    | •      |
| •             | أحوال تحريم التشبه                 | ٠ ٦    |
| 11            | ثانيا: التشبه بالكفار في أعيادهم   | ٧      |
|               | ثالثا ـ التشبه بالكفار في العبادات | •      |
| 14            | أ_ الصلاة في أوقات الكراهة         | •      |
| ١٣            | ب_ الاختصار في الصلاة              | 4      |
| 1 &           | جــ وصال الصوم                     |        |
| 10            | د_ إفراد يوم عاشوراء بالصوم        | . 11   |
| 17            | رابعا ـ التشبه بالفسقة             | 11     |
| 14            | خامسا ـ تشبه الرجال بالنساء وعكسه  | 111    |
| ١٨            | سادسا _ تشبه أهل الذمة بالمسلمين   | 14     |
| . <b>*</b> =1 | تشبيب                              | 10_18  |
|               | التعريف                            | 18     |
|               | الألفاظ ذات الصلة                  | 1 8    |
| <b>Y</b> .    | حكمه التكليفي                      | 1 8    |
| ٣             | التشبب بغلام                       | 1 8    |
| 0_1           | تشبيك                              | 11-10  |
| 1             | التعريف                            | 10     |
| <b>. Y</b>    | الحكم الإجمالي                     | 10     |
| 0_1           | تشبيه                              | 71-19  |
| 1             | التعريف                            | 11     |
|               | الألفاظ ذات الصلة                  | 14     |
|               | _ 127 _                            |        |

| الفقسرات            | الموضـــوع                                 | الصفحة    |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------|
| ۲                   | القياس<br>حكم التشبيه                      | 19        |
| ۳                   | أ ـ التشبيه في الظهار                      | Y•.       |
| ٤                   | -<br>ب_ التشبيه في القذف                   | ٧.        |
| ٥                   | جــ تشبيه الرجل غيره بها يكره              | <b>Y1</b> |
|                     | ،<br>تشریق                                 | **        |
|                     | انظر: أيام التشريق                         |           |
| <b>V</b> - <b>1</b> | تشريك                                      | 78-77     |
| 1                   | التعريف                                    | **        |
|                     | الألفاظ ات الصلة                           | **        |
| Y                   | الإشراك                                    | **        |
| ٣                   | حكم التشريك                                | **        |
| £                   | أ_تشريك ما لا يحتاج الى نية في نية العبادة | **        |
| •                   | ب_تشريك عبادتين في نية                     | 7 \$      |
| ٦                   | جــ التشريك في المبيع                      | . 78      |
| <b>V</b>            | د ـ التشريك بين نسوة في طلقة               | 78        |
| 11-1                | تشميت                                      | 47_70     |
|                     | التعريف                                    | 40        |
| Y                   | الحكم التكليفي                             | 40        |
| ٤                   | ما ينبغي للعاطس مراعاته                    | . **      |
| •                   | حكمة مشروعية التشميت                       | YA        |
| ٦                   | التشميت اثناء الخطبة                       | 44        |
| ٧                   | تشميت من في الخلاء لقضاء حاجته             | 49        |
| ٨                   | تشميت المرأة الأجنبية للرجل والعكس         | . 79      |
| 4                   | تشميت المسلم للكافر                        | ٣.        |
| <b>1. 1.</b>        | تشميت المصلي غيره                          | ۳۱        |

| الفقــرات                               | الموضـــوع                                      | الصفحة   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 11                                      | تشميت العاطس فوق ثلاث                           | ٣١       |
| £ - 1                                   | تشمير                                           | 78_77    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | التعريف                                         | **       |
|                                         | الألفاظ ذات الصلة                               | **       |
| ۲                                       | أ_السدل                                         | × ***    |
| ٣                                       | ب_الإسبال                                       | 44       |
| ٤                                       | الحكم الإجمالي                                  | 45       |
| 9-1                                     | تشهد                                            | 49_48    |
| 1                                       | التعريف                                         | 4.5      |
| <b>Y</b>                                | الحكم الإجمالي                                  | 4.5      |
| *                                       | ألفاظ التشهد                                    | 40       |
| . <b>£</b>                              | الزيادة والنقصان في ألفاظ التشهد والترتيب بينها | **       |
| ٥                                       | الجلوس في التشهد                                | ٣٨       |
| ٦                                       | التشهد بغير العربية                             | ٣٨       |
| ٧                                       | الاسرار في التشهد                               | ٣٨       |
| <b>A</b> .                              | ما يترتب على ترك التشهد                         | **       |
| •                                       | الصلاة على النبي ﷺ في التشهد                    | 44       |
| <b>A-1</b>                              | تشهیر                                           | ٤٧_٤٠    |
| <b>\</b>                                | التعريف                                         | ٤٠       |
|                                         | الألفاظ ذات الصلة                               | ٤٠       |
| <b>Y</b>                                | أ_التعزير                                       | Υ        |
| *                                       | ب_<br>ب_ الستر                                  | ٤٠       |
| <b>£</b> .                              | الحكم الإجمالي                                  | ٤٠       |
|                                         | أولا: تشهير الناس بعضهم ببعض                    | <b>.</b> |
| •                                       | فيكون حراما في الأحوال الآتية                   | ٤٠       |
| 7                                       | ويكون التشهير جائزفي الأحوال الأتية             | ٤٢       |

| الفقسرات | الموضـــوع                        | الصفحة    |
|----------|-----------------------------------|-----------|
|          | ثانيا: التشهير من الحاكم          | ٤٤        |
| ٧        | أ ـ بالنسبة للحدود                | ٤٤        |
| ٨        | ب ـ بالنسبة للتعزير               | 80        |
| 0_1      | تشوف                              | o · _ £ A |
| Ì        | التعريف                           | ٤٨        |
|          | الحكم الإجمالي                    | ٤٨        |
| ۲        | أ ـ تشوف الشارع لإثبات النسب      | ٤٨        |
| ٣        | ب_ التشوف إلى العتق               | ٤٨        |
| ٤        | جــ التشوف في العدة               | ٤٩        |
| •        | د ـ التشوف للخطاب                 | 0.        |
|          | تشييع الجنازة                     | ٥٠        |
|          | انظر : جنازة                      |           |
| 11-1     | تصادق                             | 08_01     |
| 1        | التعريف                           | 01        |
| <b>Y</b> | حكم التصادق                       | 01        |
| Ψ.       | من يعتبر تصادقه                   | 01        |
| ٤        | صفة التصادق                       | 01        |
| •        | ما يشترط في المصادق               | ٥١        |
| ٦        | ء<br>محل التصادق                  | 01        |
| <b>Y</b> | التصادق في حقوق الله تعالى        | 07        |
| Α.       | التصادق في النكاح                 | 04        |
| 4        | حكم تصادق الزوجين على طلاق سابق   | ٥٣        |
| 1.       | حكم مصادقة الزوجة على إعسار الزوج | ٥٣        |
| 11       | الرجوع في التصديق                 | ٥٤        |
| ۲۳_۱     | تصحیح                             | V+ _ 00   |
| 1 - 1    | التعريف                           | 00        |
| •        |                                   | *         |

| الفقــرات | الموضـــوع                                   | الصنفحة    |
|-----------|----------------------------------------------|------------|
|           | الألفاظ ذات الصلة                            | 00         |
| *         | أ ـ التعديل                                  | 00         |
| ٣         | ب ـ التصويب                                  | 00         |
| ٤         | جــ التهذيب                                  | ٧٠ _ ٥٥    |
| •         | د_الإصلاح                                    | 00         |
| 7         | ه التحرير                                    | 70         |
| ٧         | الحكم التكليفي                               | <b>0</b> 7 |
|           | ما يتعلق بالتصحيح من أحكام                   | ٦٥         |
| ٨         | أولا: تصحيح الحديث                           | . 07       |
| •         | أثر عمل العالم وفتياه في التصحيح             | ٥٧         |
| 1.        | تصحيح المتأخرين من علماء الحديث              | •٧         |
| 11        | ثانيا: تصحيح العقد الفاسد                    | ٥٨         |
| 14        | تصحيح العقد باعتباره عقدا آخر                | 71         |
| 10        | ثالثا: تصحيح العبادة إذا طرأ عليها ما يفسدها | 7.7        |
| 4.5       | رابعا: تصحيح المسائل في الميراث              | ٦٤         |
| 40        | ما يحتاج اليه في تصحيح المسائل الفرضية       | ٦٤         |
|           | أما الأصول الثلاثة                           | 10         |
| 77        | فأحدها                                       | 70         |
| **        | والثاني من الأصول الثلاثة                    | 70         |
| **        | والثالث من الأصول الثلاثة                    | 77         |
|           | وأما الأصول الأربعة التي بين الرءوس والرءوس  | 77         |
| 44        | فأحدها                                       | · 1V       |
| ٣٠        | والأصل الثاني من الأصول الأربعة              | 77         |
| ٣١        | والأصل الثالث من الأصول الأربعة              | ٦٨         |
| 44        | والأصل الرابع من الأصول الأربعة              | 79         |

| الفقرات    | الموضـــوع                            | الصفحة                |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|
| ••••••••   | تصحيف                                 | <b>V</b> •            |
|            | انظر: تحریف                           |                       |
|            | تصدق                                  | ٧٠                    |
|            | انظر: صدقة                            |                       |
|            | تصديق                                 | ٧.                    |
|            | انظر: تصادق                           |                       |
| 17-1       | تصرف                                  | <b>YY</b> _ <b>V1</b> |
| 1          | التعريف:                              | ٧١                    |
|            | الألفاظ ذات الصلة:                    | <b>V1</b>             |
| <b>Y</b> - | أ_الالتزام                            | <b>V1</b>             |
| . *        | ب_العقد                               | ٧١                    |
| ٤          | الفرق بين التصرف والالتزام والعقد     | <b>V1</b>             |
| ٥          | أنواع التصرف:                         | <b>V1</b>             |
| ٦          | النوع الأول: التصرف الفعلي            | 77                    |
| <b>V</b>   | النوع الثاني: التصرف القولي           | <b>YY</b>             |
|            | أ ـ التصرف القولي العقدي              | <b>*</b>              |
|            | ب_التصرف القولي غير العقدي. وهوضربان: | . **                  |
| •          | أحدهما                                | <b>YY</b>             |
| ١.         | الضرب الثاني                          | <b>V</b> Y            |
|            | تصريح                                 | ٧٣                    |
|            | انظر: صريح.                           |                       |
| ۸_۱        | تَصْرِية                              | ٧٧_٧٤                 |
| <b>\</b>   | التعريف:                              | ٧٤                    |
| <b>Y</b>   | الحكم التكليفي                        | ٧٤                    |
| ٣          | الحكم الوضعي (الأثر)                  | ٧٤                    |
| ٤          | نوع العوض عن اللبن                    | ٧٥                    |
|            |                                       |                       |

| الفقرات    | الموضــوع                                 | الصفحة    |
|------------|-------------------------------------------|-----------|
| ٥          | الواجب عند انعدام التمر                   | ٧٥        |
| ٦          | هل يختلف الحكم بين كثرة اللبن وقلته؟      | ٧٥        |
| ٨          | مدة الخيار                                | ٧٦        |
| 1 1        | تصفيق                                     | ۸۳-۷۷     |
| 1          | التعريف:                                  | <b>YY</b> |
| <b>Y</b>   | حكمه التكليفي                             | ٧٨        |
| ٣          | تصفيق المصلي لتنبيه إمامه على سهوفي صلاته | ٧٨        |
| ٤          | تصفيق المصلي لمنع المار أمامه             | <b>V9</b> |
| •          | تصفيق الرجل في الصلاة                     | ۸۰        |
| ٦ .        | التصفيق من مصل للإذن للغير بالدخول        | ۸۰        |
| <b>V</b>   | التصفيق في الصلاة على وجه اللعب           | ۸۱        |
| ٨          | كيفية التصفيق                             | ۸۱        |
| 9          | التصيفق أثناء الخطبة                      | ٨٢        |
| <b>\ •</b> | التصفيق في غير الصلاة والخطبة             | ٨٢        |
| Y = 1      | تصفية                                     | ۸۳        |
| 1          | التعريف:                                  | ۸۳        |
| · <b>Y</b> | الحكم الإجمالي                            | ۸۳        |
| 10-1       | تصلیب                                     | 4Y_AE     |
| 1          | التعريف:                                  | ٨٤        |
|            | الألفاظ ذات الصلة:                        | ٨٥        |
| *          | أ ـ التمثيل                               | ٨٥        |
| ٣          | ب ـ الصبر                                 | ٨٥        |
|            | الحكم التكليفي                            | ٨٥        |
| ٤          | أولا: حكم التصليب (بمعنى القتلة المعروفة) | ٨٥        |
|            | أ_الإفساد في الأرض                        | , •       |
| 7          | كيفية تنفيذ عقوبة الصلب في قاطع الطريق    | ٨٦        |

| الفقرات  | الموضـــوع                                        | الصفحة    |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>V</b> | ب-من قتل غيره عمدا بالصلب حتى مات                 | ٨٧        |
| ٨        | جــ التصليب في عقوبة التعزير                      | ۸٧        |
|          | ثانيا: الأحكام المتعلقة بالصلبان                  |           |
| 4        | صناعة الصليب واتخاذه                              | ٨٨        |
| 11       | المصلى والصليب                                    | ٨٨        |
| 14       | القطع في سرقة الصليب                              | <b>^9</b> |
| ۱۳       | إتلاف الصليب                                      | ٨٩        |
| ١٤       | أهل الذمة والصلبان                                | ٩.        |
| 10       | الصليب في المعاملات المالية                       | 41:       |
| V £ _ 1  | تصوير                                             | 141-41    |
| 1        | التعريف:                                          | 9 Y       |
| <b>Y</b> | أنواع الصور                                       | 94        |
|          | الألفاظ ذات الصلة:                                | 9 8       |
| ٤        | أ ـ التماثيل                                      | 4 8       |
| ٦        | ب ـ الرسم                                         | 4 8       |
| ٧        | جـــ التزويق، والنقش، والوشي، والرقم              | 90        |
| ٨        | د ـ النحت                                         | 90        |
| ٩        | ترتيب هذا البحث                                   | 90        |
| ١.       | القسم الأول: مايتعلق من الأحكام بالصورة الإنسانية | 40        |
|          | القسم الثاني: حكم التصوير (صناعة الصور)           | 97        |
| ١٣       | أ ـ تحسين صورة الشيء المصنوع                      | 47        |
| ١٤       | ب-تصوير المصنوعات                                 | 4٧        |
| 10       | جـــ صناعة تصاوير الجهادات المخلوقة               | 4٧        |
| ١٦       | د ـ تصوير النباتات والأشجار                       | • 4 ^     |
| 17       | هــ تصوير صورة الحيوان أو الإنسان                 | 99        |
| 1.4      | التصوير في الديانات السابقة                       | 99        |

| الفقسرات | الموضـــوع                                             | الصفحة |
|----------|--------------------------------------------------------|--------|
| 19       | تصوير صورة الإنسان والحيوان في الشريعة الإسلامية       | 1      |
| ۲.       | القول الأول                                            | 1      |
| **       | القول الثاني                                           | 1.1    |
|          | الشرط الأول                                            | 1.1    |
|          | الشرط الثاني                                           | 1.1    |
|          | الشرط الثالث                                           | 1.4    |
| 74       | القول الثالث                                           | 1.4    |
| 7 £      | أدلة القولين الثاني والثالث بتحريم الصورمن حيث الجملة  | 1.4    |
|          | الحديث الأول                                           | 1.4    |
|          | الحديث الثاني                                          | 1.4    |
|          | الحديث الثالث                                          | 1 • \$ |
|          | _ الحديث الرابع                                        | 1 • 8  |
|          | _ الحديث الخامس                                        | 1 . 8  |
| 40       | تعليل تحريم التصوير                                    | 1 • 8  |
|          | _ الوجه الأول                                          | 1.8    |
| 77       | _ الوجه الثاني                                         | 1.0    |
| **       | _ الوجه الثالث                                         | ١٠٦    |
| YA       | _ الوجه الرابع                                         | 1.4    |
|          | تفصيل القول في صناعة الصور                             | 1.7    |
| 44       | أولاً : الصور المجسمة (ذوات الظل)                      | 1.4    |
|          | ثانيا: صناعة الصور المسطحة                             | 1.4    |
| ٣.       | القول الأول في صناعة الصور المسطحة                     | 1.7.   |
| ٣٢       | القول الثاني في صناعة الصور غير ذوات الظل (أي المسطحة) | 11.    |
| 44       | ثالثا: الصور المقطوعة والصور النصفية ونحوها            | 11.    |
| 45       | رابعًا: صنع الصور الخيالية                             | 111    |
| 40       | خامسا: صنع الصور الممتهنة                              | 111    |

ت

| الفقسرات   | الموضــوع                                                  | الصفحة  |
|------------|------------------------------------------------------------|---------|
| ساد ۳۶     | سادسا: صناعة الصورمن الطين والحلوي ومايسرع إليه الف        | 111     |
| **         | سابعا: صناعة لعب البنات                                    | 117     |
| 49         | ثامنا: التصوير للمصلحة كالتعليم وغيره                      | 114     |
| ٤.         | القسم الثالث : اقتناء الصورواستعمالها                      | 114     |
| £ Y        | البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة                     | 110     |
| 24         | اقتناء واستعمال صور المصنوعات البشرية والجوامد والنباتات   | 117     |
| ٤٤         | اقتناء واستعمال صور الانسان والحيوان                       | 117     |
| ٤٥         | أـ استعمال واقتناء الصور المسطحة                           | 117     |
| ٤٦         | ب ـ استعمال واقتناء الصور المقطوعة                         | 117     |
| 29         | جــ استعمال واقتناء الصور المنصوبة والصور الممتهنة         | 111     |
| ٥٢         | استعمال لعب الاطفال المجسمة وغير المجسمة                   | 171     |
| ٥٦         | لبس الثياب التي فيها الصور                                 | 177     |
| <b>0 V</b> | استعمال واقتناء الصور الصغيرة في الخاتم والنقود أو نحو ذلك | 177     |
| ٥٨         | النظر إلى الصور                                            | 1,74    |
| ٦.         | الدخول إلى مكان فيه صور                                    | 178     |
| 74         | إجابة الدعوة إلى مكان فيه صور                              | 140     |
| 78         | ما يصنع بالصورة المحرمة إذا كانت في شيء ينتفع به           | 170     |
| 77         | الصور والمصلي                                              |         |
| ٦٧         | الصورفي الكعبة والمساجد وأماكن العبادة                     | 177     |
| 79         | الصورفي الكنائس والمعابد غير الإسلامية                     | ١٢٨     |
|            | رابعا: أحكام الصور                                         | 144     |
| ٧.         | أ_الصور وعقود التعامل                                      | 144     |
| ٧٣         | الضمان في اتلاف الصور وآلات التصوير                        | 179     |
| ٧٤         | القطع في سرقة الصور                                        | 14.     |
| ٧-١        | تضبيب                                                      | 144-141 |
| 1          | التعريف                                                    | 121     |

| الفقسرات     | الموضـــوع                 | الصفحة    |
|--------------|----------------------------|-----------|
|              | الألفاظ ذات الصلة:         | 171       |
| <b>Y</b>     | الجبر                      | 141       |
| ٣            | الوصل                      | 141       |
| ٤            | التشعيب                    | 121       |
| •            | التطعيم                    | ١٣٢       |
| · <b>T</b>   | التمويه                    | ۱۳۲       |
| <b>V</b>     | الحكم التكليفي             | ۱۳۲       |
| ٣-١          | تضمير                      | 148 - 144 |
| 1            | التعريف                    | 144       |
|              | الألفاظ ذات الصلة          | ١٣٣       |
| <b>Y</b>     | أ ـ السباق                 | 144       |
| ٣            | حكمه الإجمالي ومواطن البحث | 148       |
| Y_ \         | تطبيب                      | 18140     |
| 1            | التعريف                    | 140       |
|              | الألفاظ ذات الصلة:         | 140       |
| <b>Y</b>     | أ ـ التداوي                | 140       |
| * *          | حكمه التكليفي              | 140       |
| ٤            | نظر الطبيب إلى العورة      | ١٣٦       |
| . " <b>6</b> | استئجار الطبيب للعلاج      | 140       |
| <b>Y</b>     | ضهان الطبيب لما يتلفه      | ١٣٨       |
| Y _ 1        | تطبيق                      | 187-181   |
| ١            | التعريف                    | 181       |
| *            | الحكم الإجمالي             | 181       |
| 0_1          | تطفل                       | 188-184   |
| <b>\</b>     | التعريف                    | 121       |
|              | الألفاظ ذات الصلة:         | 187       |

| الفقسرات   | الموضـــوع                                 | الصفحة  |
|------------|--------------------------------------------|---------|
| Υ          | أ_الضيف                                    | 127     |
| *          | ب ـ الفضولي                                | 124     |
| ٤          | الحكم التكليفي للتطفل                      | 184     |
| , <b>o</b> | شهادة الطفيلي                              | 1 & &   |
| ٤-١        | تطفيف                                      | 187-188 |
| <b>\</b>   | التعريف                                    | 1 2 2   |
| <b>Y</b>   | الأَلفاظ ذات الصلة: التوفية                | 1 2 2   |
| ٣          | الحكم الإجمالي                             | 1 2 2   |
| <b>£</b>   | منع التطفيف، وتدابيره                      | 150     |
|            | تطهر                                       | 1 1 27  |
|            | انظر: طهارة                                |         |
|            | تطهير                                      | 187     |
|            | انظر: طهارة                                |         |
| 1-73       | تطوع                                       | 177-121 |
| 1          | التعريف:                                   | 731     |
| <b>Y</b>   | أنواع التطوع                               | 1 & A   |
| <b>£</b>   | حكمة مشروعية التطوع                        | 1 2 9   |
|            | أ ـ اكتساب رضوان الله تعالى :              | 1 8 9   |
| •          | ب - الأنس بالعبادة والتهيؤ لها             | 10.     |
| ٦          | جـــجبران الفرائض                          | 10.     |
| <b>V</b>   | د ـ التعاون بين الناس وتوثيق الروابط بينهم | 101     |
|            | واستجلاب محبتهم                            |         |
| ٨          | افضل التطوع                                | 101     |
| ١.         | الحكم التكليفي                             | 104     |
| 11         | أهلية التطوع                               | 108     |
| 14         | أحكام التطوع                               | 108     |
|            |                                            |         |

| الفقسرات  | الموضـــوع                                   | الصفحة |
|-----------|----------------------------------------------|--------|
|           | أولا: مايخص العبادات                         | 108    |
| 14        | أ_ماتسن له الجماعة من صلاة التطوع            | 108    |
| 1 &       | مكان صلاة التطوع                             | 100    |
| 10        | صلاة التطوع على الدابة                       | 107    |
| 17        | صلاة التطوع قاعدا                            | 107    |
| 14        | الفصل بين الصلاة المفروضة وصلاة التطوع       | 107    |
| ١٨        | ·      قضاء التطوع                           | 107    |
| 19        | انقلاب الواجب تطوعا                          | 101    |
| ۲.        | حصول التطوع باداء الفرض وعكسه                | 109    |
|           | ثانيا: مايشمل العبادات وغيرها من أحكام       | 17.    |
| <b>Y1</b> | أ_قطع التطوع بعد الشروع فيه                  | 17.    |
| 4 £       | ب_نية التطوع                                 | 177    |
| **        | ج_ النيابة في التطوع                         | 174    |
| 44        | د_الأجرة على التطوع                          | 178    |
| 79        | انقلاب التطوع إلى واجب                       | 177    |
| ٣٠        | أ_الشروع                                     | 177    |
| ٣١        | ب_ التطوع بالحج بمن لم يحج حجة الإسلام       | 177    |
| 44        | ج الالتزام أو التعيين بالنية والقول          | 177    |
| **        | د_النذر                                      | ١٦٨    |
| 4.5       | ه_ استدعاء الحاجة                            | ١٦٨    |
| 40        | و-الملك                                      | 177    |
| 47        | أسباب منع التطوع                             | ١٦٨    |
| **        | أ_وقوعه في الأوقات المنهى عنها               | ١٦٨    |
| 47        | ب_ إقامة الصلاة المكتوبة                     | 179    |
| 44        | جــعدم الإذن عن يملك الإذن                   | 179    |
| ٤٠        | د_ الإفلاس في الحجر بالنسبة للتبرعات المالية | 179    |

| الفقـرات   | الموضـــوع                                   | الصفحة  |
|------------|----------------------------------------------|---------|
| ٤١         | هــ التطوع بشيء من القربات في المعصية        | 17.     |
| - '        | ثالثًا: مايخص غير العبادات (من أحكام التطوع) | 171     |
| £ <b>Y</b> | الإيجاب القبول والقبض                        | 171     |
| ٤٣         | ً أ_ العارية                                 | 141     |
| ٤٤         | ب_الهبة                                      | 141     |
| 20         | جــ الوصية لمعين                             | 177     |
| ٤٦         | د_الوقف على معين                             | 174     |
| 17-1       | تطيب                                         | 117-174 |
|            | التعريف:                                     | .174    |
|            | الألفاظ ذات الصلة:                           | 178     |
| ۳          | التزين                                       | 148     |
| £          | الحكم التكليفي                               | 178     |
| 6          | ي<br>تطيب الرجل والمرأة                      | 178     |
| ٦          | التطيب لصلاة الجمعة                          | 178     |
| ٧          | التطيب لصلاة العيد                           | 140     |
| ٨          | تطيب الصائم                                  | 140     |
| •          | تطيب المعتكف                                 | 140     |
| <b>\•</b>  | التطيب في الحج                               | ۱۷٦     |
| 1 &        | مايباح من الطيب ومالا يباح بالنسبة للمحرم    | 1.      |
| 10         | تطيب المحرم ناسيا أوجاهلا                    | 1.8.1   |
| ١٦         | تطيب المبتوتة                                | 1.4.1   |
| 0_1        | تطيّر                                        | 114-114 |
| \<br>\     | التعريف:                                     | 111     |
| •<br>•     | الألفاظ ذات الصلة:                           | 111     |
| <b>Y</b>   | أ_ الفأل                                     | 144     |
| *          | ب_الكهانة                                    | ١٨٢     |
|            | _ ٣٦٢ _                                      |         |

| الفقرات      | الموضــوع                                 | الصفحة      |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|
| . <b></b> .  | أصل التطير :                              | ۱۸۳         |
| •            | حكمه التكليفي                             | ۱۸۳         |
| YW_1         | تعارض                                     | 194-148     |
| ١            | التعريف:                                  | ۱۸٤         |
| <b>*</b> - * | الألفاظ ذات الصلة: التناقض، التنازع       | ۱۸٤         |
| ٤            | حكم التعارض                               | 110         |
| •            | وجوه الترجيح في تعارض البينات             | 110         |
| 7            | الأول :                                   | 141         |
| ٧            | الثاني :                                  | 141         |
| ٨            | الثالث:                                   | 117         |
| 14           | تعارض الأدلة في حقوق الله تعالى           | 1.49        |
| ١٣           | تعارض تعديل الشهود وتجريحهم               | 19.         |
| 1 £          | تعارض احتمال بقاء الإسلام وحدوث الردة     | 191         |
| 17           | تعارض الأحكام التكلِّيفية في الفعل الواحد | 191         |
| <b>*1</b>    | تعارض الأصل والظاهر                       | 198         |
| **           | تعارض العبارة (اللفظ) والإشارة الحسية     | 190         |
| Y_1          | تعاطى                                     | Y • • - 19A |
| 1            | التعريف:                                  | 19.4        |
| *            | الألفاظ ذات الصلة: العقد                  | 19.4        |
|              | الحكم الإجمالي                            | 194         |
| ٣            | البيع بالتعاطي                            | 19.4        |
| •            | الإقالة بالتعاطي                          | Y           |
| ۲.           | الإجارة بالتعاطي                          | Y           |
| . <b>V</b>   | مواطن البحث                               | Y           |
|              | تعاويذ                                    | Y           |
|              | انظر: تعويذة                              |             |
|              |                                           |             |

| الفقرات  | الموضـــوع                                       | الصفحة        |
|----------|--------------------------------------------------|---------------|
| Y1_1     | تعبدي                                            | 718-7.1       |
| 1        | التعريف:                                         | 7.1           |
| ١٢-٨     | الألفاظ ذات الصلة: العبادة، حق الله،             | Y . V _ Y . 0 |
|          | المعلل بالعلة القاصرة، المعدول به عن سنن القياس، |               |
|          | المنصوص على علته                                 |               |
| ١٣       | حكمة تشريع التعبديات                             | Y•V           |
| ١٤       | طرق معرفة التعبدي                                | Y•A           |
| 10       | ماتكون فيه التعبديات، وأمثلة منها:               | Y•4 .         |
| 17       | الأصل في الأحكام من حيث التعليل أو التعبد        | 71.           |
| 19       | المفاضلة بين التعبدي ومعقول المعنى               | 717           |
| ٧.       | خصائص التعبديات                                  | 714           |
| V_1      | تعبير                                            | 317-417       |
| 1        | التعريف:                                         | 418           |
| 4        | طرق التعبير                                      | 317           |
| ٣        | أولا: التعبير بالقول                             | 710           |
| <b>£</b> | ثانيا: التعبير بالفعل                            | . 710         |
| 0        | ثالثا: التعبير بالكتابة                          | 717           |
| ٠. ٦     | رابعا: التعبير بالإشارة                          | *1*           |
| ٧        | خامسا: التعبير بالسكوت                           | *17           |
|          | تعبير الرؤيا                                     |               |
|          | انظر: رؤيا                                       |               |
| ٤ - ١    | تعجير                                            | 77719         |
| \        | التعريف:                                         | 719           |
| <b>Y</b> | أولا: تعجيز المكاتب                              | 719           |
| ٤        | ثانيا: عجز المدعي أو المدعى عليه                 | 77.           |
| 19-1     | تعجيل                                            | 777-771       |

| الفقسرات | الموضــوع                           | الصفحة  |
|----------|-------------------------------------|---------|
| •        | التعريف:                            | 771     |
| *        | الألفاظ ذات الصلة، الإسراع          | 771     |
| ٣        | الحكم الإجمالي                      | 771     |
|          | أنواع التعجيل                       |         |
| •        | أولا: التعجيل بالفعل عند وجود سببه  |         |
| ٤        | أ ـ التعجيل بالتوبة من الذنوب       | 771     |
| •        | ب ـ التعجيل بتجهيز الميت            | 777     |
| ٦        | جــ التعجيل بقضاء الدين             | 777     |
| ٧        | د_ التعجيل بإعطاء أجرة الأجير       | 777     |
| ٨        | هـــ التعجيل بتزويج البكر           | 774     |
| .4       | و_ التعجيل بالإِفطار في رمضان       | 774     |
| ١.       | زـ تعجيل الحاج بالنفر من مني        | 774     |
|          | ثانيا: تعجيل الفعل قبل وجوبه        |         |
| 14       | أ_ التعجيل بالصلاة قبل الوقت        | 770     |
| ١٣       | ب ـ التعجيل بإخراج الزكاة قبل الحول | 770     |
| ١٤       | ــ تعجيل الكفارات                   | 777.    |
| ١٤       | جــ تعجيل كفارة اليمين قبل الحنث    | 777     |
| 17       | د_تعجيل كفارة الظهار                | ***     |
| 14       | هــ تعجيل كفارة القتل               | ***     |
| 1.4      | و_ التعجيل بقضاء الدين المؤجل       | 777     |
| 19       | ز_ التعجيل بالحكم قبل التبين        | 777     |
| 14-1     | تعدد                                | 744-444 |
| 1        | التعريف:                            | 444     |
| *        | حكمه التكليفي                       | 779     |
| . *      | أ_تعدد المؤذنين                     | 779     |
| ٤        | ب_تعدد الجهاعة في مسجد واحد         | 779     |

| الفقسرات   | الموضـــوع                                      | الصفحة |
|------------|-------------------------------------------------|--------|
| 0          | جــ تعدد الجمعة                                 | 74.    |
| ₹.         | د ـ تعدد كفارة الصوم                            | 74.    |
| <b>V</b> . | هــ تعدد الفدية بتعدد ارتكاب المحظور في الإحرام | 741    |
| ٨          | و- تعدد الصفقة                                  | 741    |
| ٩          | زـ تعدد المرهون أو المرتهن                      | .741   |
| 1.         | ح ـ تعدد الشفعاء في العقار                      | 741    |
| 11         | ط- تعدد الوصايا                                 | 747    |
| 17         | ي ـ تعدد الزوجات                                | 777    |
| 14         | ك ـ تعدد أولياء النكاح                          | 747    |
| 1 &        | ل_تعدد الطلاق                                   | 747    |
| 10         | م ـ تعدد المجني عليه، أو الجاني                 | 747    |
| 17         | ن ـ تعدد التعزير بتعدد الألفاظ                  | 744    |
| 1          | س ـ تعدد القضاة في بلد واحد                     | 744    |
| ١٨         | ع ـ تعدد الأئمة                                 | 744    |
| Y 1        | تعدي                                            | 78 744 |
| •          | التعريف:                                        | 744    |
| <b>Y</b>   | الحكم التكليفي                                  | 744    |
|            | التعدي على الأموال:                             |        |
| ٣          | التعدي الغصب والإتلاف والسرقة والاختلاس         | 377    |
|            | التعدي في العقود:                               |        |
| ٤          | أولا: التعدي في الوديعة                         | 74.5   |
| •          | ثانيا: التعدي في الرهن                          | 740    |
| ٠ ٦        | أ_تعدي الراهن                                   | 740    |
| <b>V</b>   | ب_تعدي المرتهن                                  | 740    |
| <b>A</b>   | ثالثا: التعدي في العارية                        | 747    |
| . •        | رابعا: التعدي في الوكالة                        | 747    |

| الفقــرات | الموضــوع                                    | الصفحة  |
|-----------|----------------------------------------------|---------|
| ١.        | خامسا: التعدي في الإجارة                     | 747     |
| 11        | سادسا: التعدي في المضارية                    | 747     |
| ١٣        | سابعا: التعدي على النفس ومادونها             | 747     |
| 10        | ثامنا: التعدي على العرض                      | 747     |
| 17        | تاسعا: تعدي البغاة                           | 747     |
| 17        | عاشرا: التعدي في الحروب                      | YYX     |
|           | التعدي بالإطلاق الثاني بمعنى الانتقال        |         |
| 1.4       | أ_تعدي العلة                                 | 749     |
| 19        | ب ـ التعدي بالسراية                          | 749     |
| ۲.        | آثار التعدي                                  | 749     |
| 1-1       | تعديل                                        | 787-78. |
| 1         | التعريف:                                     | 75.     |
| <b>Y</b>  | الألفاظ ذات الصلة، التجريح                   | 78.     |
|           | الحكم التكليفي                               |         |
| ٣         | أ ـ تعديل الشهود                             | 751     |
| ٤         | ب ـ تعديل الأركان في الصلاة                  | 781     |
| c         | جــ قسمة التعديل                             | 781     |
| ٦         | د ـ التعديل في دم جزاء الصيد في المناسك      | 757     |
| 17-1      | تعذيب                                        | 727_727 |
| . 1       | التعريف:                                     | 737     |
| ٤ _ ٢     | الألفاظ ذات الصلة، التعزير، التأديب، التمثيل | 737     |
| •         | الحكم التكليفي                               | 757     |
| 7         | أنواع التعذيب                                | 755     |
| ٨         | تعديب المتهم                                 | 750     |
| 14        | مواطن البحث                                  | 757     |
| 1 • - 1   | تعريض                                        | 101-161 |

| الفقـرات   | الموضـــوع                                     | الصفحة      |
|------------|------------------------------------------------|-------------|
| 1          | التعريف:                                       | 711         |
| <b>7-7</b> | الألفاظ ذات الصلة: الكناية، التورية            | <b>7£</b> A |
|            | الحكم التكليفي                                 | 711         |
| ٤          | أولا: التعريض في الخطبة                        | 711         |
| ٥          | ثانيا: التعريض بخطبة المعتدة غير الرجعية       | 789         |
| 7          | ألفاظ التعريض بالخطبة                          | 789         |
| ٧          | ثالثا: التعريض بالقذف                          | 70.         |
| ٨          | رابعا: التعريض للمسلم بقتل طالبه من الكفار     | 70.         |
| 9          | خامسا: التعريض للمقر بحد خالص بالرجوع          | 70.         |
| ١.         | مواطن البحث                                    | 701         |
| ۸ ـ ۱      | تعريف                                          | 704-701     |
| 1          | التعريف:                                       | 701         |
| *          | أ ـ التعريف عند الأصوليين                      | 701         |
| ٣ .        | ب ـ التعريف عند الفقهاء                        | 707         |
| 0_{        | الألفاظ ذات الصلة: الإعلان، الكتمان أو الاخفاء | 707         |
|            | حكمه التكليفي                                  |             |
| ٦          | أولا: التعريف في الأمصار                       | 707         |
| ٧          | ثانيا: تعريف اللَّقطة                          | 704         |
| ٨          | ثالثا: التعريف في الدعوى                       | 404         |
| ٥٨-١       | تعزير                                          | 307-705     |
| •          | التعريف:                                       | 307         |
| £ _ Y      | الألفاظ ذات الصلة: الحد، القصاص، الكفارة       | 307_707     |
| ٦ .        | الحكم التكليفي                                 | 707         |
| <b>V</b> . | حكمة التشريع                                   | 707         |
| ٨          | المعاصي التي شرع فيها التعزير                  | <b>Y0V</b>  |
| . •        | اجتماع التعزير مع الحد والقصاص أو الكفارة      | 709         |

| الفقــرات | الموضـــوع                       | الصفحة |
|-----------|----------------------------------|--------|
| ١.        | التعزيرحق لله وحق للعبد          | ۲٦٠    |
|           | التعزير عقوبة مفوضة              | 771    |
| 11        | المراد بالتفوض وأحكامه           | 177    |
| 1 7       | الأنواع الجائزة في عقوبة التعزير | 774    |
|           | العقوبات البدنية                 |        |
| 14        | أ ـ التعزير بالقتل               | 774    |
| 1 &       | ب ـ التعزير بالجلد               | 778    |
| 10        | مقدار الجلد في التعزير           | 470    |
| 17        | جــ التعزير بالحبس               | AFY    |
| 14        | مدة الحبس في التعزير             | 779    |
|           | د_التعزير بالنفي (التغريب)       |        |
| 14        | مشروعية التعزير بالنفي           | 774    |
| 19        | مدة التغريب                      | **     |
|           | هـــ التعزير بالمال              |        |
| ۲.        | مشروعية التعزير بالمال           | **     |
|           | أنواع التعزير بالمال             |        |
| <b>Y1</b> | أ_حبس المال عن صاحبه             | ***    |
| **        | ب_الإتلاف                        | 777    |
| 74        | جــ التغيير                      | 777    |
| 4 £       | د_التمليك                        | 777    |
|           | أنواع أخرى من التعزير            | 377    |
| 40        | أ-الإعلام المجرد                 | 377    |
| 77        | ب_ الإحضار لمجلس القضاء          | 377    |
|           | جــ التوبيخ                      | 377    |
| **        | مشروعية التوبيخ                  | 475    |
| **        | كيفية التوبيخ                    | 770    |

| الصفحة | الموضـــوع                                    | الفقرا |
|--------|-----------------------------------------------|--------|
| 7٧0    | د_الهجر                                       | 49     |
| 777    | الجرائم التي شرع فيها التعزير                 | ۳.     |
|        | الجرائم التي يشرع فيها التعزير بدلا عن الحدود |        |
| 777    | جرائم الاعتداء على النفس ومادونها             | ٣١     |
|        | جرائم القتل (الجناية على النفس)               |        |
| 777    | القتل العمد                                   | ٣٢     |
| 777    | القتل شبه العمد                               | ٣٣     |
| ***    | الاعتداء على مادون النفس                      | 40     |
| ***    | الزنى الذي لا حد فيه ومقدماته                 | 47     |
| 444    | القذف الذي لا حد فيه والسبب                   | **     |
| ۲۸۰    | السرقة التي لا حد فيها                        | 44     |
| ۲۸۰    | قطع الطريق الذي لاحد فيه                      | 44     |
|        | الجرائم التي موجبها الأصلي التعزير            |        |
| ·      | بعض الجرائم التي تقع على آحاد الناس           |        |
| ۲۸۰    | شهادة الزور                                   | ٤٠     |
| 47.1   | الشكوي بغير حق                                | ٤١     |
| 441    | قتل حيوان غير مؤذ أو الإضرار به               | ٤٢     |
| 441    | انتهاك حرمة ملك الغير                         | ٤٣     |
| 441    | جرائم مضرة بالمصلحة العامة                    | ٤٤     |
| 7.47   | الرشوة                                        | 10     |
|        | تجاوز الموظفين حدودهم وتقصيرهم                |        |
| 7.17   | أ ـ جور القاضي                                | ٤٦     |
| 7.1    | ب- ترك العمل أو الامتناع عمدا عن تأدية الواجب | ٤٧     |
| 7.77   | مقاومة رجال السلطة والاعتداء عليهم            | ξA     |
| 7.11   | هرب المحبوسين وإخفاء الجناة                   | ٤٩     |
| 7.11   | تقليد المسكوكات الزيوف والمزورة               | •      |

| الفقـرات | الموضـــوع                      | الصفحة           |
|----------|---------------------------------|------------------|
| 01       | التزوير                         | ۲۸۳              |
| 0 7      | البيع بأكثرمن السعر الجبري      | ۲۸۳              |
| 04.      | الغش في المكاييل والموازين      | 475              |
| 0 \$     | المشتبه فيهم                    | 448              |
| 00       | سقوط التعزير                    | YA£              |
| 70       | أ_سقوط التعزير بالموت           | YA£              |
| ٥٧       | ب_سقوط التعزير بالعفو           | 47.5             |
| · • A    | سقوط التعزير بالتوبة            | <b>FAY</b>       |
| 9 - 1    | تعزية                           | <b>YAY _ YAY</b> |
| 1        | التعريف:                        | YAY              |
| *        | الحكم التكليفي                  | YAY              |
| ٣        | كيفية التعزية ولمن تكون         | YAA              |
| ٤        | مدة التعزية                     | YAA              |
| •        | وقت التعزية                     | YAA              |
| 7        | مكان التعزية                    | YAA              |
| ٧        | صيغة التعزية                    | PAY              |
| ٨        | هل يعزى المسلم بالكافر أو العكس | PAY              |
| 4        | صنع الطعام لأهل الميت           | <b>Y9</b> •      |
| ٣-1      | تعشير                           | 791_79.          |
| 1        | التعريف:                        | 79.              |
| *        | تاريخ التعشير في المصحف         | 79.              |
| ٣        | حكم التعشير                     | 791              |
|          | تعصيب                           |                  |
|          | انظر: عصبة                      |                  |
|          | تعقيب                           |                  |
|          | انظر: موالاة، تتابع             |                  |
|          |                                 |                  |

| الفقرات                                 | الموضـــوع                            | الصفحة      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                                         | تعلم                                  |             |
|                                         | انظر: تعليم                           |             |
| 1 1                                     | تعّلي                                 | 797-797     |
| <b>\</b> *.                             | التعريف                               | 747         |
| *                                       | أحكام حق التعلي                       | 797         |
| ٣                                       | أحكام العلووالسفل في الانهدام والبناء | 794         |
| ٧                                       | جعل علو الدار مسجدا                   | 740         |
| ٨                                       | نقب كوة العلو والسفل                  | 797         |
| 4                                       | تعلي الذمي على المسلم في البناء       | 797         |
|                                         | تعليق                                 |             |
| <b>\</b>                                | التعريف                               | 494         |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الألفاظ ذات الصلة                     | <b>XPY</b>  |
| •<br>•                                  | صفة التعليق                           | ۳.,         |
| ٦ .                                     | ات<br>أدوات التعليق                   | ۳.,         |
| ·<br>V                                  | إن                                    | 4.1         |
| •                                       | إذا                                   | 4.4         |
| 11                                      | متی                                   | ***         |
| 14                                      | من                                    | 4.8         |
| 10                                      | مهما                                  | 4.0         |
| 17                                      | أي                                    | 4.0         |
| 17                                      | ي<br>کل، وکلما                        | 7.0         |
| <b>Y1</b>                               | لو لو                                 | ۳.۷         |
| 7 £                                     | کی <b>ف</b><br>کیف                    | <b>۳۰</b> ۸ |
| 70                                      | حيث، وأين                             | 4.4         |
| **                                      | أنى                                   | ٣١.         |
| <b>Y</b> A                              | م<br>شروط التعليق                     | ٣١.         |

| الفقــرات  | الموضـــوع                    | الصفحة       |
|------------|-------------------------------|--------------|
| ۳.         | أثر التعليق على التصرفات      | 717          |
| 44         | الإيلاء                       | *1*          |
| **         | الحج                          | 414          |
| 48         | الخلع                         | 414          |
| 40         | الطلاق                        | 418          |
| 47         | الظهار                        | 418          |
| **         | العتق                         | 718          |
| ٣٨         | المكاتبة                      | 710          |
| 44         | النذر                         | 710          |
| ٤٠         | الولاية                       | 710          |
| ٤١         | التصرفات التي لا تقبل التعليق | 710          |
| 0_1        | تعليل                         | <b>٣1</b> ٨. |
| <b>Y</b> . | تعليل الأحكام                 | 719          |
| ٤          | تعليل النصوص<br>تعليل النصوص  | 719          |
| • •        | مسالك العلة                   | 414          |





تم بحمد الله الجزء الثاني عشر من الموسوعة الفقهية ويليه الجزء الثالث عشر، وأوله بحث «تعلم وتعليم»

